# رُوج لمعالی

### تَفْنَيْ يُرالِقا لِالْعَظِيرُ وَالْسِيْعِ ٱلْمِهِ إِنْ

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبي الفضـــل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة ١٧٧٠ هـ سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال الاحسان والنعمة آمــين

## النائالك

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط وإمضاء علامة العراق ﴿ المرحوم السيد محمود شكرى الآلوسي البغدادي ﴾

اِدَارَةً إِلِطِبِكَ إِعَةِ المَنْ عُلِيرِةِ وَلَرُ المِياء الارامث الايرَى معدد - بندان

مصر : درب الاتراك رقم 1

#### بينيب

﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حَلًّا لِّبَى إِسْرَ آميلَ ﴾ روى الواحدى عن السكلبي أنه حين « قال النبي ﷺ : أناعلي ملة إبراهيم قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الابل وألبانها ؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كان ذلك حلالا لإبراهيم عليه السلام فنحن نحله فقالت اليهود : كل شئ أصبحنا اليوم نحرمه فانه كان محرما على نوح وإبراهيم حتى أنتهى الينافأنزل اللهتعالى هذه الآية تُـكذيباً لهم «والطعام بمعنى المطعوم،ويراد به هناالمطعومات مُطْلَقًا أَوْالمَا كُولَات وهو لكونه مصدراً منعوتاً به معنى يستوى فيه الواحد المذكروغيره وهو الاصل المطرد فلا ينافيه قول الرضى : إنه يقال : رجل عدل ورجلان عدلان لانه رعاية لجانب المعنى ، وذكر يعضهم أن هذا التأويل يجمل كلا للتأكيد لأن الاستغراق شأن الجمع المعرف باللام، والحلمصدر أيضا أريدمنه حلالا، والمراد الاخبار عن أكل الطعام بكونه حلالا لانفسالطعام لآن الحل كالحرمة بما لايتعلق بالذوات ولايقدر نحو الانفاق وإن صم أن يكون متعلق الحل وربما توهم بقرينة ماقبله لانه خلاف الغرض المسوق له الـكلام، و(إسرائيل)هو يعقوب بن إسحق بن!براهيم عليهم السلام ، وعن أبي مجلز أن ملمكا سياه بذلك بعد أن صر عهوضرب على فخذه﴿ إِلَّا مَاحَرُمُ إِسْرَ ٢ مِيلَ عَلَى نَفْسه ﴾ قالمجاهد : حرم لحوم الانعام،وروى عكرمة عن ابن عباس أنه حرم زائدتي الكبد والكليتين والشحم إلاما كان على الظهر، وعن عطاء أنه حرم لحوم الابل وألبانهاوسبب تحريم ذلك كما فىالحديث الذى أخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عنابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان به عرق النسا فنذر إن شني لم يأكل أحب الطعام اليه وكان ذلك أحب اليه ، وفيرواية سعيدبن جبير عنه أنه كان به ذلك الداء فأكل من لحوم الإبل فبات بليلة يزقو فحلف أن لايأكله أبدآ ، وقيل : حرمه على نفسه تعبداً وسأل الله تعالى أن يجيز له فحرم سبحانه على ولده ذلك، ونسب هذا إلى الحسن ،وقيل إنه حرمه وكف نفسه عنه يما يحرم المستظهر في دينه من الزهاد اللذائذ على نفسه •

وذهب كثير إلى أن التحريم كان بنص ورد عليه ، وقال بعض : كان ذلك عن اجتهاد ويؤيده ظاهر النظم، وبه استدل على جوازه للانبياء عليهم الصلاة والسلام، والاستثناء متصل لان المراد على كل تقدير أنه حرمه على نفسه وعلى أو لاده ، وقيل : منقطع ، والتقدير ولسكن حرم إسرائيل على نفسه خاصة ولم يحرمه عليهم وصحح الاول ( من قبل أن تبرّل التورية ) الظاهر أنه متعلق بقوله تعالى : ( كان حلا ) ولايضر الفصل بالاستثناء إذ هو فصل جائز ، وذلك على مذهب الكسائى . وأبى الحسن في جواز أن يعمل ماقبل إلا فيها بعدها إذا كان ظرفا أوجاراً ومجروراً أو حالا ، وقيل : متعلق بحرم ، وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد إذ هو من الإخبار بالواضع المعلوم ضرورة ولافائدة فيه ، واعتذر عنه بأن فائدة ذلك بيان أن التحريم مقدم عليها وأن التوراة مشتملة على محرمات أخر حدثت عليهم حرجا وتضييقاً ، واختار بعضهم أنه متعلق بمحذوف ، والتقدير (كان حلا)

( من قبل أن تنزل التوراة )في جواب سؤال نشأ من سابقالمستثنى كأنه قيل .•تى كان حلا ؟فأجيب بهوالذى دعاه إلى ذلك عدم ظهور فائدة تقييد التحريم ولزوم قصر الصفة قبل تمامها على تقدير جعله قيداً للحل &

ولا يخفى مافيه، والمعنى على الظاهر أن كل الطعام ماعدا المستثنى كان حلالا لبنى إسرائيل قبل نزول التوراة مشتملة على تحريم ماحرم عليهم لظلمهم، وفى ذلك رد لليهود فى دعواهم البراءة فيها نعى عليهم قوله تعالى: ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا ) الآيتين، وتبكيت لهم فى منع النسخ ضرورة أن تحريم ماكان حلالا لا يكون إلابه ودفع الطعن فى دعوى الرسول والسيخ موافقته

لابيه إبراهيم عليه السلام على مادل عليه سبب النزول .

وذهب السدى إلى أنه لم يحرم عليهم عند نزول التوراة إلاما كان يحرمونه قبل نزولها اقتداءاً بأبيهم يعقوب عليه السلام، وقال الكلبي بلم يحرم سبحانه عليهم ماحرم في التوراة ، وأنما حرمه بعدها بظلهم وكفرهم فقد كانت بنو إسرائيل إذا أصابت ذيباً عظيماحرمالله تعالى عليهم طعاماً طيباً وصبعليهم رجزاً ، وعن الضحاك أنه لم يحرم الله تعالى عليهم شيئاً من ذلك في التوراة ولا بعدها ، وإنما هو شئ-حرموه على أنفسهم اتباعا لابيهم وإضافة تحريمه إلى الله تعالى بجاز وهذا في غاية البعد ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِالْتُورَىٰةِ فَا تُـلُوُهَا ﴾ أمر له صلى الله تعالى عليه و - لم بأن يحاجهم بكتابهم الناطق بصحة ما يقول فى أمر التحليل والتحريم وإظهار اسم التوراة لـكون الجملة كلاما مع اليهود منقطعًا عما قبله،وقوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ صَلْمَةَينَ ٩٣ ﴾أى فىدعواكم شرط حذف جوابهلدلالة ماقبلهعليه أىإن كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها، روىأتهم لم يحسرواعلى الإتيان بها فبهتو اوألقه واحجرآه و فى ذلك دليل ظاهر على صحة نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إذ علم بائن مافىالتوراة يدل على كذبهم وهو لم يقرأها و لاغيرها من زبر الاولين ومثله لا يكون إلا عن وحى ﴿ فَمَنَ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٰ ٱللَّهَ ٱلْكَذَبُّ ﴾ أى اخترع ذلك بزعمه أن التحريم كان على الانبياء وأيهم قبل نزول التوراة ( فمن ) عبارة عن أولئك اليهود ، ويحتِملَ أن تـكون عامة ويدخلون حينتذ دخولا أولياً ، وأصل الافتراء قطع الاديم يقال: فرىالاديم يفريه فرياً إذا قطعه ، واستعمل في الابتداع والاختلاق،والجلة يحتمل أن تكون،مستأنفة وأن تكون،نصوبة المحل معطوفة علىجملة (فأتوا) فتدخل تحت القول، ومن يجوز أن تكون شرطية وأن تـكون موصولة وقد روعى لفظها ومعناها ﴿ مِن بَعْد ذَّلُكَ ﴾ أي أمرهم بما ذكر ومايترتب عليه من قيام الحجة وظهور البينة • ﴿ فَأَوْلَــ يَكَ ﴾ أى المفترون المبعدون عن عزالقرب ﴿ هُمُ ٱلظَّـٰلمُونَ ٤ ﴾ ﴾ لانفسهم بفعل ماأوجب العقاب عليهم ، وقيل: هم الظالمون لا نفسهم بذلك ولا شياعهم بإضلالهم لهم بسبب إصرارهم على الباطل وعدم تصديقهم ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما قيد بالبعدية ـ مع أنه يستحق الوعيد بالكذبعلى الله تعالى فى كل وقت وفى كل حال ــللدلالة على كمال القبح ، وقيل: لبيان أنه إنما يؤاخذ به بعد إقامة الحجة عليه ومن كذب فيها ليس بمحجوج فيه فهو بمنزلة الصبي الذي لايستحق الوعيد بكذبه وفيه تأمل، شممناسبة هذه الآية لما قبلها أن الأكل إنفاق بمـا يحب لكن على نفسه وإلى ذلك أشار على بن عيسي ، وقيل : إنه لمـا تقدم محاجتهم ف.ملة إبراهيم عليه السلام وكان بما أنكروا على نبيناصليانة تعالى عليه وسلم أكل لحوم الا بلوادعوا أنه خلاف ملة إبراهيم ناسب أن يذكر رد دعواهم ذلك عقيب تلك المحاجة ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ﴾ أى ظهر وثبت صدقه فىأن

(كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه) وقيل: فى أن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم على دين إبراهيم عليه السلام وأن دينه الاسلام، وقيل: فى كل ماأخبر به ويدخل ماذكر دخولا أوليا وفيه كما قيل: تعريض بكذبهم الصريح ﴿ فَاتَبَّعُواْ مَلَّةَ إِبراهيم ﴾ وهى دين الاسلام فانكم غير متبعين ملته كا تزعمون، وقيل: اتبعوا مثل ملته حتى تخلصوا عن اليهودية التى اضطرتكم إلى الكذب على الله والتشديد على انفسكم، وقيل: اتبعوا ملته فى استباحة أكل لحوم الابل وشرب البانها بما كان حلاله ﴿ حَنيفًا ﴾ أى ما ثلا عن سائر الاديان الباطلة إلى دين الحق، أو مستقيما على ماشرعه الله تعالى من الدين الحق فى حجه و نسكه وما كله وغير ذلك الاديان الباطلة إلى دين الحق، أو مستقيما على ماشرعه الله تعالى من الدين الحق فى حجه و نسكه وما كله وغير ذلك الخاطبين، والجملة تذييل لما قبلها ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضعَ المناس ﴾ في المر من أمور دينهم أصلا وفيه تعريض بشرك أولئك المخاطبين، والجملة تذييل لما قبلها ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضعَ المناس ﴾ في

فنزلت إلى مقام إبراهيم 🗨

وروى مثل ذلك عن مجاهد،ووجه ربطها بما قبلها أن الله تعالى أمر الكفرة باتباع ملة إبراهيم ومن ملته تعظيم بيت الله تعالى الحرام فناسب ذكر البيت وفضله وحرمته لذلك،وقيل. وجه المناسبةان هذه شبهة ثانية ادعوها فأكذبهم الله تعالى فيها كما أكذبهم في سابقتها ، والمعنى إن أول بيت وضع لعبادة الناس ربهم أي هيئ وجعل متعبداً ؛ والواضع هو الله تعالى يما يدل عليه قراءة من قرأ ( وضع ) بالبناء للفاعل لان الظاهر حينتُذ أن يكون الضمير راجعاً إلى الله تعالى وإن لم يتقدم ذكره سبحانه صريحا في الآية بناءاً على أنها مستا نفة واحتمال عوده إلى إبراهيم عليه السلام لاشتهاره ببنا. البيت خلاف الظاهر ، وجملة ( وضع ) في موضع جر على أنها صفة ( بيت ) و( للناس ) متعلق به واللام فيه للعلة ، وقوله تعالى : ﴿ لَلَّذِّي بِيكُمُّ ﴾ حبر إنواللام مزحلقة وأخبر بالمعرفة عن النكرة لتخصيصها ، وهذا في باب إن ، و\_ بكة \_ لغة في مكة عند الأكثرين والباء والميم تعقب إحداهما الآخرى كثيراً ، ومنه نميط ونبيط ولازم ولازب وراتب وراتم ، وقيل : هما متغايران فبكة موضع المسجدومكة الباد بأسرها وأصلها من البك بمعنى الزحم يقال بكه يبكه بكا اذا زحمه ، وتباك الناس إذا ازدحموا و كأنها إنما سميت بذلك لازدحام الحجيج فيها ، وقيل : بمعنى الدق وسميت بذلك لدقأعناق الجبابرة إذا أرادوها بسوء وإذلالهم فيها ولذا تراهم فىالطوآفكا حاد الناس ولو أمكنهم آلله تعالى من تخلية المطاف لفعلوا ؛ وقيل إنها مأخوذة من بكأت الناقة أو الشاة إذا قل لبنها وكأ با إنما سميت بذلك لقلة مأتها وخصبها ، قيل : ومن هنا سميت البلد مكة أيضاً أخذاً لها من أمتك الفصيل ما في الضرع إذا امتصه ولم يبق فيه من اللبن شيئاً ، وقيل : هي من مكه الله تعالى إذا استقصاه الهلاك ،ثم المراد بالاولية الاولية بحسب الزمان ، وقيل : بحسب الشرف ، ويؤيد الاول ماأخرجه الشيخان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس فقال: المسجد الحرام ثم بيت المقدس فقيل : كم بينهما؟ فقال : أربعون سنة ، واستشكل ذلك بأن بانى المسجدالحرام إبراهيم عليه السلام وبانى الاقصى داود ثم ابنه سليمن عليهما السلام، ورفع قبته ثمانية عشر ميلا (١) وبين بناه إبراهيم وبنائم مامدة تزيد على الاربعين بأمثالها ،

<sup>(</sup>١) هكذا النسخة ولعله ثمانية عشر قدما

وأجيب بأن الوضع غير البناء والشؤال عن مدة مابين وضعيهما لاعن مدة مابين بناميهما فيحتمل أن واضع الاقصى بعض الانبياء قبل داود وابنه عليهما السلام ثم بنياه بعد ذلك ، ولابد من هذا التأويل - قاله الطحاوى - وأجاب بعضهم على تقدير أن يراد من الوضع البناء بأن بانى المسجد الحرام والمسجد الاقصى هو إبراهيم عليه السلام وأنه بنى الاقصى بعد أربعين سنة من بنائه المسجد الحرام وادعى فهم ذلك من الحديث فتدره

وورد في بعض الآثار أن أول من بني البيت الملائكة وقد بنوه قبل آدم عليه السلام با لفي عام ، وعن مجاهد . وقتادة . والسدى ما يؤيدذلك ، وحكى أن بناء الملائكة له كان من ياقو تة حمراء ثمم بناه آدم ثم شيث ثم إبراهيم ثم العمالقة ثم جرهم ثم قصى ثم قريش ثم عبد الله بن الزبير ثم الحجاج واستمر بناء الحجاج إلى الآن إلافي الميزاب والباب والعتبة ووقع الترميم في الجدار والسقف غير مرة وجدد فيه الرخام، وقيل : إنه نزل مع آدم من الجنة ثم رفع بعد مو ته إلى السهاء ، وقيل: بني قبله ورفع في الطوفان إلى السهاء السابعة، وقيل: الرابعة ، وذهب أكثر أهل الآخبار أن الارض دحيت من تحته ، وقد أسلفنا لك ما ينفعك هنا فتذكر (مُبَاركًا ) أي كثير الخير لما أنه يضاعف فيه ثواب العبادة قاله ابن عباس ، وقيل : لأنه يغفر فيه الذنوب لمن حجه وطاف به واعتكف عنده .

وقال القفال : يحوز أن تكون بركته ماذكر فى قوله تعالى : ( يجبى اليه ممرات كل شئ ) ، وقيل: بركته دوام العبادة فيه ولزومها ، وقدجاءت البركة بمعنيين بالنمو وهو الشائع ، والثبوت ومنه البركة لثبوت الماء فيها والبرك الصدر لثبوت الحفظ فيه و تبارك الله سبحانه بمعنى ثبت ولم يزل ، ووجه الكرمانى كونه مباركا بأن الكعبة كالنقطة وصفوف المتوجهين اليهافى الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز ولاشك أن فيهم أشخاصا أرواحهم علوية وقلوبهم قدسية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية ومن كان فى المسجد الحرام بتصل أنوار تلك الارواح الصافية المقدسة بنور روحه فتزداد الانوار الآلهية فى قلبه وهذا غاية البركة ممم إن الارض كرية وكل آن يفرض فهو صبح لقوم ظهر لئان عصر لئالث وهم جراً ، فليست الكعبة منف كة قط عن توجه قوم اليها لاداء الفرائض فهو دائما كذلك والمنصوب حال من الضمير المستتر فى الظرف الواقع صلة،

وجوز أبو البقاء جعله حالا من الضمير في (وضع) ﴿ وُهُدّى لِلْمَالَمِينَ ٩٩ ﴾ أى هادلهم إلى الجنة التي أرادها سبحانه أو هاد اليه جل شأنه بما فيه من الآيات العجيبة كما قال تعالى : ﴿ فيه ءَ آياتَ بَيّنَتُ ﴾ كا هلاك من قصده من الجبابرة بسوء كأصحاب الفيل وغيرهم وعدم تعرض ضوارى السباع للصبود فيه وعدم نفرة الطير من الناس هناك ، وإن أى وكن من البيت وقع الغيث في مقابلته كان الخصب فيما يليه من البلادفاذا وقع في مقابلة الركن المياني كان الحصب بالمين، وإذا كان في مقابلة الركن الشامى كان الحصب بالشام؛ وإذا عماليت كان في جميع البلدان وكقلة الجرات على كثرة الرماة إلى غير ذلك وعدوا منه انحراف الهاير عن موازاته على مدى الاعصار ، وفيه كلام للمحدثين لان منها ما يعلوه وقيل : لا يعلوه إلامابه علة للاستشفاء، واعترض بأن العقاب علته لاخذ الحية ، وقيل : إن الطير المهدر دمها تعلوه والحمام مع كثرته لا يعلوه و به جمع بعضهم بين الدكلامين ـ ومع هذا في القلب منه شي ـ فقد نقل بعض الناس أنه شاهد أن الطير مطلقاً تعلوه في بعض الاحايين الدكلامين ـ ومع هذا في القلب منه شي ـ فقد نقل بعض الناس أنه شاهد أن الطير مطلقاً تعلوه في بعض الاحايين

والضمير المجرور عائد على البيت ، والظرفية مجازية وإلا لما صح عدّ هذه الآيات ، والجملة إما مستأنفةجئهما بياناً وتفسيراً للهدى، وإما حالأخرى ولابأس في ترك الواو في الجلة الاسمية الحاليةعلىماأشار اليهعبد القاهر وغيره ، وجوز أن تـكونحالا من الضميرقي العالمين والعامل فيه هدى ، أو من الضمير في ( مباركاً ) وهو العامل فيها ، أو يكون صفة لهدى كما أن العالمين كذلك ، وقوله تعالى ؛ ﴿ مُّقَامُ إِبْرَهُمِيمَ ﴾ مبتدأ محذوف الخبر أوخبر محذوف المبتدا أي منها أو أحدها مقام إبراهيم ، واختار الحلبيالآخير ، وقيل : بدل البعض منالكل واليه ذهب أبو مسلم ، وجوز بعضهمأن يكون عطفٌ بيان وصح بيأن الجمع بالمفرد بناءًا على اشتمال المقام على آيات متعددة لان أثر القدمين في الصخرة الصياء آية وغوصهماً فيها إلى السكعبين آية وإلانة بعض هذا النوع دون بعض آية و إبقاؤه على ممر الزمان آيةوحفظه من الاعداء آية أوعلى أن هذه الآية الواحدةلظهو رشأنها وقوة دلالتها على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم عليه السلام منزلة منزلة آيات كثيرة ، وأيد ذلك بما أخرجه ابن الانباري عن مجاهد أنه كان يقرأ ـ فيه آية بينة ـ بالتوحيد ، وفيه أن هذا وإن ساغ معني إلا أنه يرد عليه أن (آيات) نكرة ، و( مقام إبراهيم ) معرفة ، وقد صرح أبو حيان أنه لايجور التخالف فى عطف البيان باجماع البصريين والكوفيين، ثم إن سببهذا الاثر في هذا المقام ماورد في الآثر عن سعيد بن جبيرأنه لما ارتفع بنيان الكعبة قام علىهذا الحجرليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه وقد تقدم غير ذلك فىذلك أيضا ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً ﴾ الضمير المنصوب عائد إلى مقام إبراهيم بمعنى الحرم كله على ماقاله ابن عباس لاموضع القدمين فقط، ويمكن أن يكون هناك استخدام. وقال الجصاص ؛ أورد الآيات المذكورات في الحرم، ثم قال: (ومن دخله) الخ فيجب أن يكون المراد جميع الحرم، والجملة إما ابتدائية وليست بشرطية وإماشرطية عطف يما قال غير واحد من حيث المعنى على ( مقام ) لأنه فى المعنى أمْـن ُ مَنْ دخله أى ومنها أو ثانيها أَمْـنُ مَـنِ دَخُلُهُ أُو ـ فيه آيات مقام إبراهيم ـ وَأَمْـنُ مَـن دخله وعلى هذا لاحاجة إلى ماتـكلف فى توجيه الجمعية لان الآيتين نوع من الجملة كالثلاثة والاربعة ، ويجوز أن يذكر هاتان الآيتان و يطوى ذكر غيرهمادلالة على تبكاثر الآيات ، ومثل هذا الطي واقع في الاحاديث النبوية والاشعار العربية ، فالاول كرواية « حبب إلى من دنياكم îلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة » على ماهو الشائع وإن صححوا عدمذكر ثلاث ، وأما الثانى فمنه قول جرير .

كانت حنيفة (أثلاثا ) فثلثهم من العبيد (وثلث من مواليها )

و (من) إما للعقلاء أولهم ولغيرُهم على سبيل التغليب لانه يأمن فيه الوحش والطير بل والنبات فحيئند يراد بالامن مايصح نسبته إلى الجميع بضرب من التأويل ، وعلى التقدير الاول يحتمل أن يراد بالامنالامن في الدنيا من نحو القتل والقطع وسائر العقو بات،فقد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن في الآية أنه قال : كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أوأبوه فلا يحركه ه

وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب مامسسته حتى يخرج منه ، وأخرج ابن جرير عن ابنه أنه قال: لو وجدت قاتل عمر فى الحرم ماهجته ، وعن ابن عباس لو وجدت قاتل أبى فى الحرم لم أتمرض له ، ومذهبه فى ذلك أن من قتل أو سرق فى الحل ثمدخل الحرمفانه لا يجالس و لا يكلم

ولا يؤذى ولكنه يناشدحتي يخرج فيؤخذ فيقام عليه ماجر فان قنل أوسرق فى الحرم أقيم عليه فى الحرم والروايات عنه فى ذلك كثيرة وقد تقدم تفصيل الأقوال فى المسألة ، وأما أن يراد به كاذهب إليه الصادق رضى القتعالى عنه الأمن فى الآخرة من العذاب ، فقد أخرج عبد بن حميد . وغيره عن يحيى بن جعدة أن من دخله كان آمناً من النار ، وأخرج البيهقى عن ابن عباس قال والله على الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من دخل البيت دخل فى حسنة ، وخرج من سيئة مغفوراً له ، وروى من غير طريق عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : من مات فى أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة ، وفى رواية عن ابن عمر قال : من قبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم القيامة ، وفى رواية عن ابن عمر قال : من قبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم القيامة ، ويجوز إرادة العموم بأن يفسر بالامن فى الدنيا والآخرة ولعله الظاهر من إطلاق اللفظ ، في والنب حبّ ألبيّت ﴾ جملة ابتدائية المبتدأ فيها حج والخبر (لله) و(على الناس) متعلق بما تعلق به الخبر أو بمحذوف وقع حالا من المستتر فى الجار والمجرور والعامل فيه الاستقرار ه

وجوز أن يكون (على الناس) خبراً ، و (لله) متعلق بما تعلق به ، و لا يجوز أن يكون حالا من المستكن في الناس لان العامل في الحال حينئذ يكون معنى ، والحال لا يتقدم على العامل المعنوى عند الجمهور، وجوزه ابن مالك إذا كان الحال فل أو حرف جروعامله كذلك بحلاف الظرف وحرف الجرفانهما لا يتقدمان على عاملهما المعنوى ، وجوز أن يرتفع الحج بالجار الاول أو الثاني وهو في اللغة مطلق القصد أو كثرته إلى من يعظم، والمراد به هنا قصد مخصوص غلب فيه حتى صار حقيقة شرعية ، وأل في البيت للعهد ، وقرأ حزة والكسائي. وغاصم في رواية حفص (حج) بالكسر كعلم وهو لغة نجد ﴿ مَن استطاع إليه سَبيلاً ﴾ بدل من الناس بدل البعض من الكل والضمير في البدل مقدر أي منهم ، وقيل : بدل الكل من الكل ، والمراد من الناس خاص ولا يحتاج إلى ضمير ، وقيل : خبر لمحذوف أي هم من استطاع أو الواجب عليه من استطاع ه

وجوز أن يكون منصوباً باضهار فعل أعنى أعنى ، وأن يكون فاعل المصدر وهو مضاف إلى مفعوله أي - ولله على الناس أن يحج من استطاع منهم البيت. وفيه مناقشة مشهورة، و(من) على هذه الاوجهموصولة ه وجوز أن تكون شرطية والجزاء محذوف يدل عليه ما تقدم ، أو هو نفسه على الخلاف المقرر بين البصر بين والكوفيين ولا بد من ضمير يعود من جملة الشرط (على الناس) والتقدير من استطاع منهم اليه سبيلا فقه عليه أن يحج ، ويترجح هذا بمقابلته بالشرط بعده ، والضمير المجرور للبيت أو للحج لآنه المحدث عنه ، وهو متعلق بالسبيل لما فيه من معنى الافضاء وقدم عليه للاهتمام بشأنه ، والاستطاعة في الاصل استدعاء طواعية الفعل و تأتيه ، والمراد بالاستدعاء الارادة وهي تقتضي القدرة فأطلقت على القدرة مطلقاً أو بسهولة فهي أخص منها وهو المراد هنا ، وسيأتي تحقيقه قريباً إن شاء الله تعالى ، والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما وإلى الثاني وإلى الأول ذهب الامام مالك فيجب الحج عنده على من قدر على المشي والكسب في الطريق، وإلى الثاني ذهب الامام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه، وإلى الثالث ذهب إمامنا الاعظم رضى الله تعالى عنه ، ويؤيده ما أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به ه السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به ه

واستدل الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدار قطني عن جابر بن عبد الله قال : « لما نزلت

هذه الآية (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال : يارسول الله ماالسبيل؟ قال : الزاد والراحلة» وروى هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيها ذهب اليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية، وهو مخالف لما ذهب اليه الامام مالك مخالفة ظاهرة، وأما إمامنا فيؤل ماوقع فيه بائنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق مثلا لم يجب الحج عليه ، والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن اظهور الامركيف لا والمفسر في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وذا لا يتصور بدون الصحة، ومما يؤيدان مافي الحديث بيان لبعض الشروط أنه وردفي بعض الروايات الاقتصار على واحد مما فيه ، فقد أخرج الدار قطني أيضا عن على كرم الله تعالى وجهمان النبي المنافي السبيل فقال : أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاده

هذا واستدل بالآية على أن الاستطاعة قبل الفعل وفسادالقول بأنها لمعه ، ووجه الاستدلال ظاهر ، وأجيب بان الاستطاعة التى ندعى أنها مع الفعل هى حقيقة القدرة التى يكون بها الفعل و تطلق الاستطاعة على معنى آخر هو ستلامة الاسباب والا لات والجوارح أى كون المسكلف بحيث سلمت أسبابه وآلاته وجوارحه ولانزاع لنا فى أن هذه الاستطاعة قبل الفعل وهى مناط صحة التسكليف وما فى الا ية بهذا المعنى كذا قالواه وتحقيق السكلام فى هذا المقام على ماقالوا: إن المشهور عن الاشعرى أن القدرة مع الفعل بمعنى أنها توجد حال حدوثه و تتعلق به فى هذه الحال ولاتوجد قبله فضلا عن تعلقها به ، ووافقه على ذلك كشير من المعتزلة كالنجار . ومحمد بن عيسى و وابن الراوندى وأبى عيسى الوراق وغيرهم ، وقال أكثر المعتزلة ؛ القدرة قبل الفعل و تتعلق به حينئذ و يستحيل تعلقها به قبل حدوثه ، ثم اختلفوا فى بقاء القدرة فمنهم من قال : ببقائها حال وجود الفعل وإن لم تكن القدرة الباقية قدرة عليه ومنهم من نفاه ، و دليلهم على ذلك وجوه .

آلاول أن تعلق القدرة بالفعل معناه الايجاد وإيجاد الموجود محال لآنه تحصيل الحاصل بل يجب أن يكون الايجاد قبل الوجود ولهذا صح أن يقال: أوجده فوجد، وأجيب بأن هذا مبنى على أن القدرة الحادثة مؤثرة وهو ممنوع وعلى تقدير تسيلمه يقال: إيجاد الموجود بذلك الوجود الذي هو أثر ذلك الايجاد جائز بمعنى أن يكون ذلك الوجود الذي هو به موجود في زمان الايجاد مستنداً إلى الموجد ومتفرعا على إيجاده، والمستحيل هو إيجاد الموجود وحد آخر وتحقيقه أن التأثير مع حصول الاثر بحسب الزمان وإن كان متقدما عليه بحسب الذات وهذا التقدم هو المصحح لاستعمال الفاء بينهما .

الثانى إن جاز تعلق القدرة حال الحدوث يلزم القدرة على الباقى حال بقائه والتالى باطل ، بيان الملازمة أن المانع من تعلق القدرة به ليس إلا كونه متحقق الوجود والحادث حال حدوثه متحقق الوجود أيضا ، وأجيب بأنا نلتزمه لدوام وجوده بدوام تعلق القدرة به أو نفرق بما يبطل به الملازمة من احتياج الموجود عن عدمه إلى المقتضى دون الباقى فلو لم تتعلق القدرة بالأوللبقى على عدمه وقد فرض وجوده هذا خلف، ولو لم تتعلق بالثانى لبقى على الوجودوهو المطابق للواقع ،أو ننقض الدليل أولا بتأثير العلم أو العالمية بالاتفاق فان ذلك مشروط حال حدوث الفعل دون بقائه ، وثانياً بتأثير الفعل فى كون الفاعل فاعلا فان الفعل مؤثر في ذلك حال الحدوث وبتقدير كون الفعل باقياً لا يؤثر حال البقاء ، وثالثا بمقارنة الإرادة إذ يوجبونها حال الحدوث دون البقاء فى كلف المقارنة الإرادة إذ يوجبونها حال

الثالث أن كون القدرة مع الفعل يوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره وكلاهما باطلان بل قدرته أزلية وتعلقها في الازل بمقدوراته فقد ثبت تعلق القدرة بمقدوراتها قبل الحدوث ولو كان ممتنعا في القدرة الحادثة لحكان ممتنعا في القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة التي لا يجوز بقاؤها عندنا فلا يلزم من جواز تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إن القديمة متعلقة في الازل بالفعل تعلقاً معنوياً لا يترتب عليه وجود الفعل ولها تعلق آخر به حال حدوثه موجب لوجوده فلا يلزم من قدمها مع تعلقها المعنوى قدم آثارها ه

(الرابع) أنه يلزم على ذلك التقدير أن لا يكون السكافر في زمان دفيره مكلفا بالإيمان لأنه غير مقدور له في تلك الحالة المتقدمة عليه بل نقول : يلزم أن لا يتصور عصيان من أحد إذ مع الفعل لاعصيان وبدونه لاقدرة فلا تمكيف فلاعصيان ، وأيضا أقوى أعذار المكلف التي يجب قبولها لدفع المؤاخذة عنه هو كون ماكلف به في عبر مقدور له فاذا لم يكن قادراً على الفعل قبله وجب رفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به وهو باطل باجماع الامة ، وأيضا لوجاز تمكيف السكافر بالايمان مع كونه غير مقدور له فليجز تمكيفه بخلق الجواهر والاعراض ، وأجيب بأنه يجوز تمكيف الحالف بالايمان مع كونه غير مقدور اله فليجز تمكيفه بأن نفرق بأن ترك الايمان إيما هو بقدرته بخلاف عدم الجواهر والاعراض فانه ليسمقدوراً له أصلا فلا يلزم من جواز التكليف بالايمان جواز التكليف بخلقها ، وبالجملة فكون الشئ مقدوراً الذي هو شرط التكليف عند بأن يكون الشئ أو ضده متعلقاً للقدرة ، وهذا حاصل في الإيمان لان تركه لتلبسه بضده مقدور له حال كفره بخلاف إحداث الشئ أو ضده متعلقاً للقدرة ، وهذا حاصل في الايمان لانعلا ولا تركا فلا يجوز التمكيف به، وأماماذ كر من قضية الاعذار وجوب قبولها فمبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وقد أقيمت الادلة على بطلانهما في محله كذا في المواقف وشرحه ه

ودليل ماشاع عن الاشعرى قيل: هو أن القدرة عرض يخلقه الله تعالى فى الحيوان يفعل به الافعال الاختيارية ودليل ماشاع عن الاشعرى قيل: هو أن القدرة عليه وإلا ازم وقوع الفعل بلا قدرة لما برهن عليه من امتناع بقاء الاعراض به واعترض عليه بما فى أدلة امتناع بقاء الاعراض من النظر القوى وأنه قد يقال على تقدير تسليم الامتناع المذكور لانزاع فى إمكان تجدد الامثال عقيب الزوال فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ وأجيب بأنا إنما ندعى لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هى القدرة السابقة وأما إذا جعلتموها المثل وأجيب بأنا إنما ندعى لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل لا تمكون إلا مقارنة ، ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من المتجدد المقارن فقد اعترفتم بأن القدرة التي بها الفعل لا تمكون إلا مقارنة ، ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من المتجدد المقارن فقد اعترفتم بأن القدرة التي بها الفعل المتحدد المقارن فقد اعترفتم بأن القدرة التي بها الفعل التمان المقارنة ، ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من المتحدد المقارن فقد اعترفتم بأن القدرة التي بها الفعل التمان القدرة التي بها الفعل المقارنة ، ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من المتحدد المقارن فقد اعترفته بأن القدرة التي بها الفعل المتحدد المقارنة ، ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من المتحدد المقارن فقد اعترفته بأن القدرة التي بها الفعل المتحدد المقارن فقد اعترفته بأن القدرة التي بها الفعل المتحدد المقارن القدرة التي بها الفعل المتحدد المقارن المتحدد المت

أمثال تقع حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث من القدرة فعليكم البيان م
وفيه أن هذا قول بأن نني وجود المثل السابق ليس داخلا في دعوى الأشعرى وهو خلاف ماعلم مما تقدم
في تقرير مذهبه ، وذكر في المواقف دليلا آخر للا شعرى على ما ادعاه و نظر فيه أيضا ــ هذا كلامهم ــ والحق
عندى في هذه المسألة أن شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة بإذن الله تعالى عند انضهام الإرادة التابعة
لإرادة الله تعالى لقوله سبحانه : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وإيضاحه أنه تعالى كما أنه غنى بالذات عن
العالمين كذلك حكيم جو ادوكما أن غناه الذاتي أن يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد كذلك و قتضى جو ده و رحمته مراعاة
ما اقتضته حكمته سبحانه كما شار اليه العضد في سيون الجواهر، وأطال الكلام فيه أبو عبدالله الدمشقي في شفاء العليل،

( م ۲ - ج ٤ — تفسير روح المعانى )

ومن المعلوم أن الحبكة لاتقتضى أن يؤمر بالفعل من لايقدر على الامتثال وينهى عنه من لايقدر على الاجتناب فلا بد بمقتضى الحبكمة التى رعاها سبحانه فيما خلق وأمر فضلا ورحمة أن يكون التكليف بحسد الوسع وإذا كان كذلك كان شرط التكليف هو القوة التى تصير مؤثرة إذا انضم اليها الارادة وهذه قبل الفعل والقدرة التى هي مع الفعل هي القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التي من جملتها انضهام الارادة اليها ، وبهذ جمع الامام الرازى - كما في المواقف ـ بين مذهب الاشعرى القائل بأن القدرة مع الفعل، والمعتزلة القائلين بأخوبه ، وقال : لعل الاشعرى أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلذلك حكم بأنها مع الفعل واخم لا تتعلق بالضدين ، والمعتزلة أرادوا بالقدرة الجود القوة العضلية فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل وتعلقها بالامو المتضادة وهو جمع صحيح ، وقول السيد قدس سره ـ في توجيه البحث الذي ذكره صاحب المواقف في بأن القدرة الحادثة ليست مؤثرة عند الشيخ فكيف يصح أن يقال : إنه أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائع التأثير \_ مدفوع بما تبين في الا بانة التي هي آخر مصنفاته ه

والمعتمد من كتبه كاصرح به ابن عساكر. والمجد بن تيمية وغيرهما أن الشيخ قائل بالتأثير للقدرة المستجمع الشرائط لكن لااستقلالا كما يقوله المعتزلة بل باذن الله تعالى وهومعني الكسب عنده، وأماقوله في شرح المواقف إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها ليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله تعالى أُجَرى عاد بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً فاذا لم يكن هناك مانعأوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما فيكونفعل العب نخلوقا لله تعالى إبداعا وإحداثا ومكسوبا للعبده والمراد بكسبه إياهمقارنته لقدرته وإرادته من غيرأن يكون هنال منه تأثير ومدخل فيوجوده سوى كونه محلا له،وهومذهبالشيخ أبىالحسنالاشعرى،ففيه بحثمن وجوه، ﴿ أَمَا أُولًا ﴾ فلا ُن هذا ليس مذهب الشيخ المذكور في آخر تصانيفه التياستقر عليها الاعتباد وذكر. في غيره إن سلم لا يعول عليه لـكونه مرجوحا مرجوعا عنه ﴿ وأما ثانياً ﴾ فلا ناإتكليف في صرائح الـكتاب والسنة إنما تعلق أمراً أونهياً بالافعالالاختيارية أنفسها لابمقارنة القدرة والارادة لها فمسكسوب العبد نفسر الفعل الاختياري، والمراد بكسبه إياه تحصيله إياه بتأثير قدرته باذن الله تعالى لامستقلا، فالقول بأن المرآ بكسب العبد للفعل هومقارنة الفعل لقدرته وإرادته من غير تأثير لايوافق مااقتضاه صرائح الكتاب والسن و نصوص الابانة ، ويزيده وضوحاحديث أبي هريرة «أنه لمانزل (و إن تبدوا مافي أنفسكم او تخفوه يحاسبكم بهالله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأتو ا رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم جثو على الركب فقالوا . يارسول الله كلفنا من الاعمال مانطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها، الحديث فانه صريح بأن الذي تلفوا به مايطيقونه من نفسالاعمال وهونفسالصلا وأخواتها لامقارنتها لقدرتهم وإرادتهم وأقرهم صلى الله تعالى عليه وسلم علىذلك (وأما ثالثاً )فلان مقارة الفعل لقدرة العبد وإرادته لوكانت هي الكسب لكانت هي المكلف بها ولوكانت كذلك اكمان التكليف بما لايطاق واقعاً لان المقارنة أمر يترتب على فعل الله تعالى أي على إيجاد الله تعالى الفعل الاختياري مقار لحما وما يترتب على فعل الله تعالى ليس مقدوراً للعبد أصلا لان معنى كون الشيّ مقدوراً له أن يكون بمكر الايقاع بقدرته عند تعلق مشيئته به الموافقة لمشيئة الله تعالى فإ هو واضح من حديث «من كظم غيظه وه قادر على أن ينفذه ﴾ وما يترتب على فعل الله تعالى لا يكون مقدوراً لامبد بهذا المعنى إذ لوكان مقدوراً له ابتدا

لزم أن لا يكون مترتباً على فعل الله تعالى أو بو اسطة لزم أن يكون فعل الله تعالى المترتب عليه هذا مقدوراً للعبد واللازم باطل بشقيه بعدالقول بننى التأثير أصلاف كمذا المازوم (وأما رابعاً ) فلا ثنالمقار نة ل كونها مترتبة على فعل الله تعالى لا تختلف بالنسبة إلى العبد صعوبة وسهولة فلو كانت هي المسكلف بها لاستوى بالنسبة إلى العبد التكليف بأشق الاعمال والتكليف بأسهلها مع أن فص السكتاب التكليف بحسب الوسع وفص السنة أن المملوك لا يكلف إلا ما يطيق شاهدان على التفاوت كما أن البديمة تشهد بذلك ، واعترض هذا من وجوه «

الأول أن القول بأن من المعلوم أن الحكمة لاتقتضى أن يؤمر بالفعل من لايقدر على الامتثال يقتضى أن أفعال الله تعالى وأحكامه لا بدّ فيها من حكمة ومصلحة وهو مسلم لكن لانسلم أنه لابد أن تظهر هذه المصلحة لنا إذ الحكيم لا يلزمه اطلاع من دونه على وجه الحقيقة \_ كا قاله القفال فى محاسن الشريعة \_ وحيند فما المانع من أن يقال هناك مصلحة لم نطع عليها ، ويجاب بأنا لم ندع سوى أن الله تعالى قد راعى الحكمة فيما أمروخاق تفضلا ورحمة لا وجوباً وهذا ثابت بقوله تعالى : (صنع الله الذي أتقن كل شيء) وقوله سبحانه : (أحسن كل شيء خلقه) وبالاجماع المعصوم عن الخطأ بفضل الله تعالى وإن مقتضى الحكمة أن لا يطلب حصول شيء الا بمن يتمكن منه ويقدر عليه كما تشهد له النصوص ولم ندع وجوب ظهور وجه الحكمة في جميع أفعاله وأحكامه ولاما يستلزم ذلك وبيان وجه الحكمة لحركم واحد لا يستلزم دعوى الدكلية ويؤل هذا إلى أن الله تعالى أطلعنا على الحركمة في هذا مع عدم وجوب الاطلاع عليه ه

والثانى أن القول بأنالت كليف في صرائح الكتاب والسنة إنما تعلق النخفيه أنه ليس المراد مطلق المقارنة بل المقارنة على جهة التعلق فالكسب عبارة عن تعلق القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير كما في عبارة غير واحد، فالاوامر والنواهيمتعلقة بالافعال التيهي اختيارية في الظاهر باعتبارهذا التعلق الذي لا تأثير معه وادعاءأ نهاصرا ثح فى التعلق مع التأثير ممنوع بل هي محتملة ولو سلم أنها ظاهرة فى التأثير ، فالظاهر قد يعدل عنه لدليل خلافه ، والقول بأناً لانفهم من تُعلق القدرة إلا تأثيرها وإلا فليست بقدرة ، فكيف يثبت للقدرة تعلق بلا تأثير سؤال مشهور ﴿ وَجُوابِهِ ﴾ مافىشرح المواقف وغيره منأن التأثير من تو ابع القدرة ، وقد ينفك عنها ويجاب بأن تفسير الكسّب - بالتّعلق الذي لا تأثير معه مرداً به التحصيل بحسب ظاّهر الآمر فقط ـ مصادم للنصوص الناطقة بأن العبد متمكن من إيجاد أفعاله الاختيارية بإذن الله تعالى ، ولا دليل على خلافه يو جب العدول ، واللهخالق كل شئ لاينافىالتأثير بالاذن على أنتعلقالقدرة تابع الارادةو تعلقها على القول بنني التأثيربالكلية غير صحيح كما يشير اليه كلام الجلال الدواني في بيان مبادى الافعال الاختيارية ،ويوضحه كلام حجة الاسلام الغزالي في كتاب التوحيد والتوكل من الاحياء، وأما ما في شرح المواقف وغيره من أنالتاً ثير قد ينفك عن القدرة فنحن نقول به إذ ماشا. الله تعالى كان ومالم يشأ لم يكن و إنما الانكار على نفى التأثير بالـكلية عن القدرة الحادثة والاستدلال بما ذكره حجة الاسلام في الاقتصاد منأن القدرة الازلية متعلقة فيالازل بالحادثولا حادث فصح التعلق ولا تأثير ، ويجوز أن تـكون القدرة الحادثة كذلك مجاب عنه بأن القدرةلاتؤثر إلاعلى وفق الإرادة والا رادة تعلقت أزلا بإيجاد الاشياء بالقدرة في أرقاتها اللائقة بها في الحـكمة فعدم تأثيرها قبل الوقت لكونها مؤثرة على وفق الارادة لامطلقا فلا يجب تأثيرهاقبل الوقت ويجب تأثيرها فيه والقدرةالحادثة على القول بني تأثيرها بالكلية لايصدق عليها أنها تؤثر وفق الارادة فلا يصح قياسها على القديمة ،

والحاصل أن كل تعلق للقديمة على وفق الارادة لاينفك عنه التأثير فى وقته بخلاف الحادثة فانه لاتأثير لها أصلا على القول بنفي التأثير عنها كليا فلا تعلق لها بالتأثير على وفق الارادة ..

والنالث أن القول في الاعتراض الثالث أنه لو كانت كذلك لـكان التـكليف بما لايطاق واقعاً النح يقال عليه : نلتزم وقوعه عند الاشعرى ولا محذور فيه ، ويجاب بأنه قد حقق في موضعه أن الامام الاشعرى لم ينص على ذلك ولا يصح أخذه من كلامه فالتزام وقوعه عنده التزام مالم يقل به لاصريحاً ولا التزاما، والقول بأنه لا محذور فيه إنما يصح بالنظر إلى الغني الذاتي وأما بالنظر إلى أنه تعالى جواد حكيم فالتزامه مصادمة للنص وأي محذور أشنع من هذا .

والرابع أن القول هناك أيضا أن المقارنة لوكانت هي الكسب لكانت هي المكلف بهاغير لازم فان الكسب يطلق على المعنى المصدرى ويطلق على المفعول أى المكسوب وهونفس الامرلا الكسب بمعنى المقارنة أو تعلق القدرة الحادثة بالفعل فعني كسب تعلقت قدرته بالفعل ، وإن شئت قلت: قارنت قدرته الفعل فكان الفعل مكسوبا وهو المكلفبه ، ويجاب با"نالكسبالحقيقي الوارد في الكتاب والسنة معناه تحصيل العبدما تعلقت به إرادته التابعة لارادة الله تعالى بقدرته المؤثرة بإذنه وإن مكسوبه ماحصله بقدرته المذكورة فمعنى كون الفعل المسكسوب مكلفا به هوأن العبد المكلف مطلوب منه تحصيله بالمكسب بالمعنى المصدرى لان المسكسوب هو الحاصل بالمصدر فاذاكان المكسوب مكلفا به كان المكسب بالمعنى المصدرى مكلفا به قطعالامتناع حصول المكسوب من غيرقيام المعنى المصدري بالمكلف ضرورة انتفاء الحاصل بالمصدر عند انتفاء قيام المصدر بالمكلف فظهرت الملازمة في الشرطية ﴿ والحامس ﴾ أن القول في الاعتراض أن المقارنة لـكونها أمراً •ترتبا على فعل الله تعالى لاتختلف الخ، فيه أمراًن: الاول أنا لانسلم التلازم بين كون المقارنة هي المسكلف بها وبين عدم الاختلاف وأيّ مانع من أن تـكون مختلفة باعتبار أحوالالشخصعندها فتارة يخلقالله تعالىفيه صبرأوعزما وتارة جزعاً وفتوراً إلى غير ذلك مما يرجع إلى سلامة البنية ومقابله أو غيرهما منالاعراض والاحوالاالتي يخلقها الله تعالى ويصرف عبده فيها كيف شاء مما يوجب ألما أولذة الثانى أن ماذكرتموه مشترك الالزام إذيقال إذا كانت قدرة العبد مؤثرة بإذن الله تعالى فبأى وجه وقع الاختلاف حتى كانهذا سهلا وهذا صعباوكلاهما مقدور وهما متساويان في الامكان ، ويجاب أما عن الاول بأن التلازم بين كونها مترتبة على فعل الله تعالى وبين عدماختلافها متحقق لآنها إذاكانت المكسب بالمعنى المصدرى كانت تحصيلا للممكسوب والتحصيل لمكونه قائما بالمـكلف تتفاوت درجاته صعوبة وسهولة قطعا ولهذا قال الني صلىالله تعالى عليه وسلم: «صلقائمافان لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» والمقارنة لكونها أمراً مرتباً على فعلالله تعالى ليست قائمة بالعبد فَلا تتفاوت بالنسبة إليه أصلًا،والإيراد بتجويز اختلافها بكون بعضها بخلق الله تعالى عنده صبراً في العبدالخ حارج عن المقصود لأن العبارة صريحة فيأن المقصود عدم اختلافها بالنسبة إلى العبد صعوبة وسهولة لامطلق الاختلاف،وأما عن الثاني فبأنه قد دلت النصوص على تعاوت درجاتالقوة والبطش كـقوله تعالى:(كانو ا أكثر منهم وأشد قوة ) وقوله سبحانه: (كانوا هم أشد قوة وآثاراً)وقوله عز شانه: (فا هلكناأشدمنهم بطشا) وباختلاف درجات ذلك فىالأقوياء التابع لاستعداداتهمالذاتية الغير المجعولة وقعالاختلاف فىالاعمالصعوبة وسهولة،هذاماظفرنابه من تحقيق الحق من كتب ساداتنا قدس الله تعالى أسرارهم وجعل أعلى الفردوس قرارهم،

وإنما استطردت هذا المبحث هنا مع تقدم إشارات جزئية إلى بعض منه لآنه أمر مهم جداً لاتنبغي الغفلة عنه فاحفظه فانه من بنات الحقاق لامن حوانيت الاسواق، والله تعالى الموفق لارب غيره ،

وَمَن كَفَر مَن لَمُ وَاللّهَ عَلَى عَن الْعَلَم بِي عَتِمل أَن يراد بَن كفر من لم يحج وعبر عن ترك الحج بالسكفر تغليظاً وتشديداً على تاركه كما وقع مثل ذلك فيما أخرجه سعيد بن منصور .وأحمد وغيرهما عن أبي أمامة من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أى حالة شاء يهوديا أو نصرانياً » ومثله ماروى بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال القد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الامصار فلينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضر بو اعليهم الجزية ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين ، ويحتمل إبقاء السكفر على ظاهره بناءاً على ماأخرج ابن جرير. وعبد بن حميد وغيرهما عن عكر مة «أنه لما نزلت (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً) الآية قال اليهود وفندن مسلمون فقال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى فرض على المسلمين حج البيت فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا فنزل (ومن كفر) » الآية »

وه ن طريق الضحاك أنه لما نزلت آية الحبح جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أهل الملل هم كراه و النصارى واليهود والمجوس والصابئين فقال: إن الله تعالى قد فرض عليكم الحبح فحجوا البيت فلم يقبله إلا المسلمون و كفرت به خمس ملل قالوا: لا نؤه ن به و لا نصلى اليه و لا نستقبله فأنزل الله سبحانه (ومن كفر) الخولي إيقائه على ظاهره ذهب ابن عباس . فقد أخرج البيهةى عنه أنه قال في الآية : (ومن كفر) بالحبح فلم يرحجه برأ و لا تركه مأثماً ، وروى ابن جرير أن الآية لما نزلت قام رجل من هذيل فقال: يارسول الله من تركه كفر ؟ قال: من تركه لا يخاف عقوبته ومن حج لا يرجو ثوابه فهو ذاك ، وعلى كلا الاحتمالين لا تصلح الآية دليلا لمن زعم أن مرتكب الكبيرة كافر ، و (من) تحتمل أن تكون شرطية و هو الظاهر وأن تكون موصولة ، وعلى الاحتمالين استغنى فيا بعد الفاء عن الرابط بإقامة الظاهر مقام المضور إذ الاصل فان الله غنى عنهم هو يحوز أن يبقى الجمع على عمومه و يكتنى عن الصغير الرابط بدخول المذكورين فيه دخو لا أولياً والاستغناء ويجوز أن يبقى الجمع على عمومه و يكتنى عن الصغير الرابط بدخول المذكورين فيه دخو لا أولياً والاستغناء قى هذا المقام كناية عن السخط على ماقيل ، ولهذا الما المعالى والدوام على وجه يفيد أنه وعدوا من فنون من الاعتبارات المعربة عن كال الاعتناء با مر الحج و التشديد على تاركه مالا مزيد عليه ، وعدوا من فنون من الاعتبارات المعربة عن كال الاعتناء با مر الحج والتشديد على تاركه مالا مزيد عليه ، وعدوا من فنون من الاعتبارات المعربة عن كالولو تخصيصه ثانياً و تسمية ترك الحب كفراً من حيث أنه فعل الكفرة وذكر الاستغناء والعالمين ه

وذكر الطبي أن فى تخصيص اسم الذات الجامع وتقديم الخبر الدلالة على أن ذلك عبادة لا ينبغى أن تختص إلا بمعبود جامع لله كالات بأسرها وأن فى إقامة المظهر وهو البيت مقام المضمر بعد سبقه منكراً المبالغة فى وصفه أقصى الغاية كأنه رتب الحه كم على الوصف المناسب وكذا فى ذكر الناس بعد ذكره معرفا الاشعار بعلية الوجوب وهو كونهم ناساً ، وفى تذييل (ومن كفرفان الله غنى عن العالمين ) لانها فى المعنى تأكيد الايذان بأن ذلك هو الايمان على الحقيقة وهو النعمة العظيمة وأن مباشره مستأهل لان الله تعالى بجلالته وعظمته يرضي عنه رضا كاملا فم كان ساخطاً على تاركه سخطاً عظيماً ، وفى تخصيص هذه العبادة وكونها مبينة لملة يرضي عنه رضا كاملا فم كان ساخطاً على تاركه سخطاً عظيماً ، وفى تخصيص هذه العبادة وكونها مبينة لملة

والمراد منالآيات مطاق الدلائل الدالة على نبوة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وصدق مدعاه الذيمن جملته الحج وأمره به ، وبه تظهر مناسبة الآية لما قبلها ، وسبب نزولها ماأخرجه ابن إسحق . وجماعةعنزيد ابن أسلم قال: مرّ شماس بن قيس و كان شيخاً قدعسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم على تفرون أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأوس و الحزرج في مجاس قد جمعهم يتحدثون فيه فعاظه مارأىمن ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام بعد الذي كان بينهم من العداوقف الجاهلية فقال : قد اجتمع ملاً بني قيلة بهذه البلاد والله مالنامعهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار فأس فتي شاباً معه من يهود فقال: اعمد اليهم فاجاس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وماكان قبله وأنشدهم بمضماكانوا تقاولوافيهمن الاشعار ، وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الاوس والحزرج وكان الظفر فيه للا وس على الحزرج ففعل، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب ـ أوس بن قيظىأحد بني حارثة من الاوس . وهبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج ـ فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم والله رددناها الآنوغضب الفريقان جميعاً وقالوا قد فعلنا السلاح السلاح،وعدكم الظاهرة ـ والظاهرة الحرة ـ فخرجوا البها وانضمت الأوس بعضها إلى بعض والحزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخرج اليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال: يامعشرالمسلميناقة الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله تعالى إلى الاسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية وأستنقذكم به من الكفروأاف به بينكم ترجعون إلى ماكنتم عليه كفاراً فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد لهم من عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضاً شم انصرفوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ساءيين مطيعين قد أطفأ الله تعالىعنهم كيدعدو الله تعالى شُرَاسٍ ، وأنزِلَ الله تعالى في شأن شهاس و ماصنع ( قل ياأهل الـكتَّاب لم تـكفرون ) إلى قوله سبحانه:

( وما الله بغافل عما تعملون ) وأنزل فى أوسبنقيظى وهبار ومن كانمعهما من قومهما الذينصنعواماصنعوا ( ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا ) الآية ، وعلى هذا يكون المراد من أهلالكتاب ظاهراً اليهود ،

وقيل: المراد منه ما يسمل اليهو د والنصارى ﴿ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ٨٠ ﴾ جملة حالية العامل فيها تسكفرون وهي مفيدة لتشديد التوييخ والاظهار في موضع الاضهار لمامز غير مرة والشهيد العالم المطلع، وصيغة المبالغة في الوعيد وجفل الشهيد بمعني الشاهد تسكلف لاداعي اليه ، و (ما ) إما عبارة عن كفرهم ، وإما على عمومها وهو داخل فيها دخو لا أولياً والمعنى لاى سبب تسكفرون ، والحالانه لا يخفي عليه بوجه من الوجوه جميع أعمالكم وهو مجازيكم عليها على أتم وجه ولا مرية في أن هذا بما يسد عليكم طرق الكفر والمعاصي ويقطع أسباب ذلك أصلا ﴿ قُلْ يَأْهُلُ الْسَكَتُ بِ لَمَ تَصُدُونَ ﴾ أى تصرفون ﴿ عَن سَبيل الله ﴾ أى طريقه الموصلة اليه وهي ملة الإسلام ﴿ مَرْءَامَنَ ﴾ أى بالله و بما جاء من عنده أو من صدق بتلك السبيل و آمن بذلك الدين بالفعل أو بالقوة القريبة منه بأن أراد ذلك وصمم عليه وهو مفعول لتصدون قدم عليه الجار للاهتمام به بالفعل أو بالقوة القريبة منه بأن أراد ذلك وصمم عليه وهو مفعول لتصدون قدم عليه الجار للاهتمام به والارض ، ومنه ( لا ترى فيها عوجاً و لا أمتاً ) ويستعمل المفتوح فيميل كل شي منتضب كالفناة والحائط مثلا وهو أحد مفولي ـ تبغون و الا يغي يتعدى لمفعولين أحدهما بنفسه والآخر باللام كما صرح به اللغويون وتعديته لها من باب الحذف والايصال أى تبغون لها كما في قوله :

فتولى غلامهم ثم نادى أظليما أصيدكم أم حمارا

أراد أصيد لكم ، وقال ابن المنير : الاحسن جعل الهاء مفعولامن غير حاجة إلى تقدير الجار ، و (عوجا) حال وقع موقع الاسم مبالغة كأنهم طلبوا أن تكون الطريقة القويمة نفس المعوج ، وادعى الطبي أن فيه نظراً لذ لا يستقيم المعنى إلا على أن يكون (عوجاً) هو المفعول به لانه مطلوبهم فلا بدّ من تقدير الجار وفيه تأمل، وقيل : (عوجاً) حال من فاعل - تبغون - والمسكلام فيه كالسكلام في سابقه، وجلة - تبغون - على كل حال إما حال من ضمير (تصدون) أومن - السبيل - ، إما مستأنفة جي بها كالبيان لذلك الصد ، والاكثرون على أنه كان بالتحريش والاغراء بين المؤمنين لنختلف كلمتهم ويختل أمر دينهم كما دل عليه مأوردناه في بيان سبب النزول فعلى هذا يكون المراد بأهل الكتاب هم اليهود أيضا ، والتعبير عنهم بهذا العنوان لما تقدم وإعادة الخطاب والاستفهام مبالغة في التقريع والتوبيخ لهم على قبائحهم وتفصيلها ولو قيل : لم تكفرون بآيات الله وتصدون عن سبيل الله لربما توهم أن التوبيخ على بجموع الامرين، وقيل: الخطاب لاهل الكتاب مطلقاً وكان صده عن السبيل بهتهم وتغييرهم صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - وإلى هذاذهب الحسن. وقادة - وعن السدى كانوا إذا سألهم أحد هل تجدون محمداً في كتبكم ؟ قالوا: الافيصدونه عن الايمان به وهذا ذم لهم بالاضلال إثر ذمهم بالضلال .

وقرئ (تصدون)من أصد ﴿وَأَنْتُم شُهَداً ﴾ حال إمامزفاعل (تصدون) أو منفاعل\_تبغون\_والاستثناف خلاف الظاهر أى كيف تفعلون هذا وأنتم علماء عارفون بتقدم البشادة به صلى الله تعالى عليه وسلم مطلعون

على صحة نبوته أو وأنتم عدول عند أهل ملتكم يثقون بأقوالكم ويستشهدونكم فى القضايا وصفتكم هذه تقتضى خلاف ماأنتم عليه ﴿ وَمَا أَلَّهُ بِغَلْفُلُ عَمَّا تَعْدَمُلُونَ ٩٩ ﴾ تهديد لهم على ماصنعوا قيل: لماكان كفرهم ظاهراً ناسب ذكر الشهادة معه فى الا ية السابقة لانها تكون لما يظهر ويعلم، أو ماهو بمنزلته وصدهم عن سبيل الله وما معه لما كان بالمكر والحيلة الحقية التي تروج على الغافل ناسب ذكر الغفلة معه فى هذه الآية فلهذا ختم فلا من الآيتين بما ختم \*

رمى الحدثان نسوة آلسعد مقدار سمدن له سمودا

فرد شعورهن السود بيضاً وردوجوههن البيض سودا

أو حال من مفعوله بقالوا بوالأول أدخل في تنزيه المؤمنين عن نسبتهم إلى الكفر لمافيه من التصريح بكون الكفر المفروض بطريق القسر ، و بعد بجوز أن يكون ظرفا - لير دوكم - وأن يكون ظرفا - لكافرين - وإيراده مع عدم الحاجة اليه لإغناء ما في الحظاب عنه واستحالة الرد إلى الكفر بدون سبق الايمان و توسيطه بين المنصوبين لاظهار جال شناعة الكفر وغاية بعده من الوقوع إمالزيادة قبحه أو لممانعة الايمان له كأنه قيل : بعد إيما نكم الراسخ ، وفي ذلك من تثبيت المؤونين ما لايخني وقدم توبيخ الكفار على هذا الخطاب لان الكفار كانوا كالعلة الداعية اليه في وكيف تَكُفُرُونَ أي أي على أي حال يقع منكم الكفر ﴿ وَأَنتُمْ تَتُلَى عَلَيْكُمُ اللّه وسلم (يعلم كالكتاب توحيده و نبوة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم (وفيكُمْ رَسُولُهُ ) يعني محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم (يعلم كالكتاب والحكمة ويزكيكم) بتحقيق الحق و إزاحة الشبه ، والجملة وقعت حالامن ضمير المخاطبين في (تكفرون) والمراد استبعاد أن يقع منهم الكفر وعندهم ما يأباه ه

وقيل: المراد التعجيب أى لاينبغى لكم أن تكفروا فى سائر الأحوال لاسيا فى هذه الحال التى فيها الكفر الفطع منه فى غيرها ، وليس المراد إنكار الواقع كافى (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً) الآية ، وقيل المراد بكفرهم فعلهم افعال الكفرة كدعوى الجاهلية فلا مانع من أن يكون الاستفهام لإنكار الواقع ، والأول أولى وفى الآية تأييس لليهود بماراموه ، والاكثرون على تخصيص هذا الخطاب بأصحاب رسول الله يتراتي أو الأوس والحزرج منهم ، ومنهم من جعله عاماً لسائر المؤمنين وجميع الامة ، وعليه معنى كونه صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم إن آثاره وشواهد نبوته فيهم لأنها باقية حتى يأتى أمر الله ولم يسند سبحانه التلاوة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام إشارة إلى استقلال كل من الامرين في الباب وإيذاناً بأن التلاوة كافية في الغرض من أى تالكانت ه

وَمَن يَعْتَصَمُ بِاللّهَ ﴾ إما أن يقدر مضاف أى ومن يعتصم بدين الله والاعتصام بمعنى التمسك استعارة تبعية ، وإما أن لا يقدر فيجعل الاعتصام بالله استعارة للالتجاء إليه سبحانه قال الطبي: وعلى الأول تكون الجملة معطوفة على ( وأنتم تتلى عليكم ) أى - كيف تكفرون - أى والحال أن القرآن يتلى عليكم وأنتم عالمون بحال المعتصم به جل شأنه ، وعلى الثانى تكون تدييلا لقوله تعالى: ( يا إيما الذين آمنوا إن تطبعوا) النح لان مضمونه أنكم إنما تطبعونهم لما تخافون من شرورهم ومكايدهم فلا تخافوهم والتجثوا إلى الله تعالى فى دفع شرورهم ولا تطبعوهم أما علمتم أن من التجأ إلى الله تعالى كفاه شر ما يخافه، فعلى الاول جئ بهذه الجملة لانكار الكفر مع هذا الصارف القوى المفهوم من قوله تعالى : (وأنتم تتلى عليكم) النح ، وعلى الثانى للحث على الالتجاء ، ويحتمل على الاول التذييل ، وعلى الثانى الحال أيضاً فافهم ، و (من) شرطية ، وقوله تعالى :

﴿ فَقَدْ هُـدَى إِلَىٰ صَرَاطَ مُسْتَقَيْم ١٠١ ﴾ جواب الشرط ولكونه ماضياً مع قد أفادالـكلام تحقق الهدى حتى كا "نه قد حصل ، قيل: والتنوين للتفخيم ووصف الصراط بالاستقامة للتصريح بالرد على الذين يبغون له عوجا ، والصراط المستقيم وإن كان هو الدين الحق في الحقيقة والاهتداء إليه هو الاعتصام به بعينه لكن لما اختلف الاعتباران وكان العنوان الاخير بما يتنافس فيه المتنافسون أبرز في معرض الجواب للحث والترغيب على طريقة قوله تعالى: (فمن زحز ح عن النار وأدخل الجنة ففد فاز) انتهى ه

وأنت تعلم أن هذا على مافيه إنما يحتاج اليه على تقدير أن يكون المراد من الاعتصام بالله الايمان به سبحانه والتمسك بدينه كما قاله ابن جريج ، وأما إذا كان المراد منه الثقة بالله تعالى والتوكل عليه والالنجاء اليه كما روى عن أبي العالية فيبعد الاحتياج ، وعلى هذا يكون المراد من الاهتداء إلى الصراط المستقيم النجاة والظفر بالمخرج وفقد أخرج الحكيم الترمذي عن الزهري قال : أوحى الله تعالى داودعليه السلام مامن عبد يعتصم بي من دون خلقي و تكيده السموات و الارض إلاجعلت له من ذلك مخرجا ، ومامن عبد يعتصم بمخلوق من دوني إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأسخت الارض من تحت قدميه ه وسيحت عدميه ه والمناه المناه ال

﴿ يَنَا يُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ كرر الحنطاب بهذا العنوان تشريفاً لهم ولا يخنى مافى تكراره من اللطف بعد تكرار خطاب الذين أو توا الكتاب ﴿ اُتَّقُواْ اُللَّهَ حَقَّ تُقَاته ﴾ أى حق تقواه، روى غير واحد عن ابن مسعو دموقوفا ومرفر عا هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وادعى كثير نسخ هذه الآية وروى ذلك عن ابن مسعود \*

واخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال بانزلت اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال بالسلمين (فاتقوا الله مااستطعتم ) فنسخت الآية الاولى ، ومثله عن أنس . وقتادة ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، ورى ابن جرير من بعض الطرق عنه أنه قال : عن أنس . وقتادة ، وإحدى الروايتين عن ابن عباس ، ورى ابن جرير من بعض الطرق عنه أنه قال الم تنسخ ولكن حق تقاته أن بجاهدوا في الله حق جهاده و لا تأخذهم في الله تعالى لومة لا مم ويقوموا فه سبحانه بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم ، ومن قال بالنسخ جنح إلى أن المراد من حق تقاته ما يحقله ويليق بحلاله وعظمته وذلك غير ممكن وماقدروا الله حق قدره ، ومن قال بعدم النسخ جنح إلى أن (حق) من حق الشي بمعنى وجب وثبت ، والاضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها وأن الإصل اتقوا الله اتقاءاً حقاً أي الشي بمعنى وجب وثبت ، والاضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها وأن الإصل اتقوا الله اتقاءاً حقاً أي

ثابتاً وواجباً على حد ضربت زيد شديدالضرب تريدالضرب الشديد فيكون قوله تعالى: (فاتقوا الله مااستطعتم) بياناً لقُولُه تعالى: (اتقوا الله حق تقاته) وادعى أبو على الجبائي أن القول بالنسخ باطل لما يلزم عليه من إباحة بعض المعاصى ، وتعقبه الرماني بأنه إذاوجه قوله تعالى ؛ (اتقوا الله حقتقاته) على أن يقو موابالحق في الخوف والأمن لم يدخل عليه ماذكره لآنه لا يمتنع أن يكون أوجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى على فل حال، تُم أباح ترك الواجب عند الخوفعلي النفس كما قال سبحانه: ﴿ إِلَّامِنَا كُرُهُ وَقَلْبُهُ مَطْمَتُنَ بِالايمانُ ﴾ وأنت تعلم أن ماذَّكره الجبائي إنما يخطر بالبال حتى يجاب عنه إذا فسر (حق تقاته) على تقدير النسخ بما فسره هو به من ترك جميع المعاصى ونحوه وإن لم يفسر بذلك بل فسر بما جنح إليه القائل بالنسخ فلا يكاد يخطر ماذكره بيال ليحتاج إلى الجواب،نعم يكون القول بإنكار النسخ حينئذ مبنياً على ماذهب اليه المعتزلة من امتناع التكليف بمالا يطاق ابتداءاً كمالا يخفى ، وأصل( تقاذ) وقية قلبت واوها المضمومة تاءاً كمافى تهمة وتخمة وياؤهاالمفتوحة أَلْفَا ، وأجاز فيها الزجاج ثلاثة أوجه : تقاة ، ووقاة ، وإقاة ﴿ وَلَاتَّمَـٰوُتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلُمُونَ ٢٠٢ ﴾ أي مخلصون نفوسكم لله عز وجل لاتجملون فيها شركة لسواه أصلاً، وذكر بعض المحققين أن الاسلام في مثل هذا الموضع لايراد به الأعمال بل الايمان القلبي لأن الأعمال حال الموت بمالاتـكاد تتأتى ولذا ورد في دعاء صلاة الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن أمته منا فا"مته على الايمان فا"خذ الاسلام أولا والايمان ثانياً لما أن لكل مقام مقالا ، والاستثناء من أعمالاً حوالأي لاتموتن على حال من الاحوال إلا على حال تحقق إسلامكم وثباتكم عليه كاتفيده الجملة الاسمية، ولوقيل: إلامسلمين لم يقع هذا الموقع والعامل في الحال ماقبل (إلا) بعد النقض والمقصود النهي عن الكون على حال غير حالالاسلامعند الموت، ويؤل إلى إيجاب الثبات عُلَى الاسلام إلى الموت إلاأنه وجه النهي إلى الموت للبالغة في النهي عن قيده المذكوروليس المقصودالنهي عنه أصلا لأنه ليس بمقدور لهم حتى ينهوا عنه ، وفي التحبير للإمام السيوطي. ومن عجيبما اشتهر في تفسير (مسلمون) قول العوام: أي متزوجون وهو قول لايعرف له أصل ، ولا يجوز الاقدام على تفسير كلام الله تعالى بمجرد مايحدث في النفس أو يسمع بمن لاعهدة عليه انتهى، وقرأ أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه (مسلمون) بالتشديد ومعناه مستسلمون لما أتى به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منقادون له؛ وفي هذه الآية تا كيد للنهى عن إطاعة أهل الكتاب ﴿ وَأُعْتَصِمُواْ بَحَبْلِ ٱللَّهِ ﴾ أي القرآن وروى ذلك بسند صحيح عن ابن مسعود ه وأخرج غير واحد عن أبي سعيد الخدري قال : «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : كـتاب الله هو حبل الله الممدود من السياء إلى الأرض » ي

وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال: « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنى تارك فيكم خليفتين كتاب الله عز وجل ممدود ما بين السماء والارض وعترتى أهل بيتى وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » وورد بمعنى ذلك أخبار كثيرة ، وقيل: المراد بحبل الله الطاعة والجماعة ، وروى ذلك عن ابن مسعوداً يضاً ورد بمعنى ذلك أخبار كثيرة ، وقيل الشعبي عن ثابت بن قطنة المزنى قال: سمعت ابن مسعود يخطب وهو يقول: أخرج ابن أبى حاتم من طريق الشعبي عن ثابت بن قطنة المزنى قال: سمعت ابن مسعود يخطب وهو يقول: أبها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فانهما حبل الله تعالى الذي أمر به ، وفي رواية عنه حبل الله تعالى الجماعة ، وروى ذلك أيضاً عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وأبي العالية أنه الاخلاص لله تعالى وحده عوى الحسن وروى ذلك أيضاً عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وأبي العالية أنه الاخلاص لله تعالى وحده عوى الحسن

أنه طاعه الله عز وجل ، وعن ابن زيد أنه الاسلام ، وعن قتادة أنه عهد الله تعالى وأمره وكلها متقاربة ه و في الكلام استعارة تمثيلية بأن شبهت الحالة الحاصلة للمؤمنين من استظهارهم بأحد ماذكر ووثوقهم بحمايته بالحالة الحاصلة من تمسك المتدلى من مكان رفيع بحبل وثيق أمون الانقطاع من غير اعتبار بحاذ في المفردات، واستعير ما يستعمل في المشبه به من الالفاظ للشبه ، وقد يكون في الكلام استعارتان مترادفتان بأن يستعار الحبل للعهد مثلا استعارة مصرحة أصلية والقرينة الاضافة ، ويستعار الاعتصام الوثوق بالعهد والتمسك به على طريق الاستعارة المصرحة التبعية والقرينة اقترانها بالاستعارة الثانية ، وقد يكون في ( اعتصموا ) مجاز مرسل تبعى بعلاقة الاطلاق والتقييد ، وقد يكون مجازاً بمر تبتين لاجل إرسال الحجاز وقد تدكون الاستعارة في الحبل فقط ويكون الاعتصام باقياً على معناه ترشيحاً لها على أتم وجه ، والقرينة قد تختلف بالتصرف فباعتبار قد تكون مانعة و باعتبار آخر قد لا تكون ، فلا يرد أن احتمال المجازية يتوقف على قرينة مانعة عن إرادة المحقيقة ليصح الامران في ( اعتصموا ) وقد تكون الاستعار تان غير مستقلتين بأن تكون الاستعارة في الحبل مكنية وفي الاعتصام تخييلية لان المكنية مستلزمة للتخييلية قاله الطبي ، و لا يخني أنه أبعد من العيوق ه

وقد ذكرنا في حواشينا على رسالة ابن عصام مايرة على بعض هذه الوجوه مع الجواب عن ذلك فارجع اليه إن أردته ﴿ جَمِعًا ﴾ حال من فاعل ( اعتصموا ) يَا هو الظاهر المتبادر أي مجتمعين عليه فيكون قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ تأكيداً بناءاً على أن المعنى ولاتتفرقوا عن الحق الذي أمرتم بالاعتصام به ، وقيل: المعنى لايقع بينكم شقاق وحروب يما هو مراد المذكرين لـكم بأيام الجاهلية الما كرين بكم ، وقيل : المعنى لاتتفرقوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وروى ذلك عن الحسن ﴿ وَأَذْكُرُواْ نَعْمَتَ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ ﴾ أى جنسها ومنذلك الهدايةوالتوفيق للاسلام المؤدى إلى التا لف وزوال الاضغان، ويحتمل أن يكون المراد بها مابينه سبحانه بقوله : ﴿ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً ﴾ أى فى الجاهلية ﴿ فَأَلَّفَ بَيْنَ تُلُوبِكُمْ ﴾ بالاسلام ، و ( نعمة ) مصدر مضاف إلى الفاعلَ ، و( عليكم ) إمَّا متعلق به أو حالمنَه ، و(إذ ) إما ظرُّف للنعمة أوللاستقرار فى(عليكم) إذا جعلته حالا،قيل: وأرادسبحانه بما ذكرماكان بين الاوس والخزرج منالحروبالتي تطاولت ما تةوعشرين سنة إلى أن ألف سبحانه بينهم بالاسلام فزالت الاحقاد ـ قاله ابن إسحق ـ وكان يوم بعاث آخر الحروب التي جرت بينهم وقد فصل ذلك في الـكامل، وقيل: أراد ماكان بين مشركي العرب من التنازع الطويل والقتال العريض ، ومنه حرب البسوس ، ونقل ذلك عن الحسن رضي الله تعالى عنه ﴿ فَأَصْبَحْتُمُ بِنَعْمَتُهُ ۗ إِخُواْنًا ﴾ أى فصرتم بسبب نعمته التي هي ذلك التأليف متحابين \_ فا صبح \_ ناقصة ، و( إخواناً ) خبره ، وقيل : (أصبحتم) أى دخلتم في الصباح فالباء حينتذ متعلقة بمحذوف وقع حالًا من الفاعل وكذا إخوانا أي فأصبحتم متلبسين بنعمته حال كو نسكم إخوانا ، والإخوان جمع أخوأ كثر ما يجمع أخوالصداقة على ذلك على الصحيح ، وفي الاتقان الاخفىالنسبجمعه إخوةو فى الصداقة إخوان، قاله ابن فارس ـ وخالفه غيره ـ وأورد فى الصداقة (إنما المؤمنون إخوة ) وفى النسب (أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بيوت إخوانكم ) ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةَ مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾

أى وكنتم على طرف حفرة من جهنم إذ لم يكن بينكم و بينها إلا الموت و تفسير الشفا بالطرف مأ ثور عن السدى في الآية ووارد عن العرب ، و يثنى على شفوان، و يجمع على أشفاء و يضاف إلى الأعلى كر شفا جرف هار) وإلى الاسفل قيل : كما هنا و كون المراد من النار ماذكر ناهو الظاهر و حملها على نار الحرب بعيد ﴿ فَأَنْقَدَكُم مُّهَا ﴾ أي بمحمد عَلَيْكُ الله ابن عباس و الضمير المجرور عائد إما على النار ، أو على (حفرة ) أو على (شفا ) لأنه بمعنى الشفة ، أو لا كتسابه التأنيث من المضاف اليه كما في قوله :

وتشرق بالقول الذي قد أذعته ﴿ السَّرقَتِ صَدَّرُ القَّنَاةُ مَنَّ الدَّمِ

فان المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان بعضاً منه أو فعلا له أوصفة كما صرحوا به وما نحن فيه من الاولى ، ومن أطلق لزمه جواز قامت غلام هند ، واختار الزمخشرى الاحتمال الاخير ، وقال ابنالمنير: وعود الضمير إلى الحفرة أتم لانها التي يمتن بالانقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة التي يتوقع الهوى فيها الكون على الشفا غالباً من الهوى إلى الحفرة فيكون الانقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة التي يتوقع الهوى فيها فإضافة المنة إلى الإنقاذ من الحفرة أبلغ وأوقع مع أن اكتساب التأنيث من المضاف اليه قد عده أبو على في التعاليق من ضرورة الشعر خلاف رأيه في الايضاح ، وماحمل الرمخشرى على إعادة الضمير إلى الشفا إلا أنه هو الذي كانوا عليه ولم يكونوا في الحفرة حتى يمتن عليهم بالانقاذ من الحفرة ، وقد علم أنهم كانوا صائرين اليها لو لا الانقاذ الرباني فبوانج في الامتنان بذلك ألا ترى إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » وإلى قوله تعالى : (أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم) الخي يوشك أن يقم فيه » وإلى قوله تعالى : (أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم) سبحانه : (هار) انتهى ، ومنه يعلم مافي قول أبي حيان من أنه لايحسن عوده إلا إلى الشفا لأن كينو نتهم عليه هو أحد جزأى الاسناد فالضمير لا يعود إلا أليه لا على الحفرة لانها غير محدث عنها ولا على النار لانه إنما جيء بها لتخصيص الحفرة ه

عليها فصارحالاً. وإما من كان الناقصة فتكون رأمة) اسمها، (ويدعون) خبرها، و (منكم) إماحال من أمة أو متعلق بكان الناقصة ، و الامة الجماعة التي تؤم أى تقصد لامر ما ، و تطلق على أتباع الانبياء لاجتماعهم على مقصد و احد و على القدوة ؛ ومنه (إن إبراهيم كان أمة) وعلى الدين والملة ، ومنه (إناوجدنا آباء ناعلى أمة ) وعلى الزمان ، ومنه (وادكر بعد أمة) إلى غير ذلك من معانيها ، والمراد من الدعاء إلى الخير الدعاء إلى مافيه صلاح ديني أو دنيوى فعطف الامر بالمعروف والنهى عن المنظر عليه في قوله سبحانه :

وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَسْمَوْنَ عَنِ الْمُسْكَرِ ﴾ من بابعطف الخاص على العام إيذانا بمزيد فضلهماعلى سائر الخيرات كنذا قيل، والبابن المنير: إن هذا ليس من تلك الباب لانه ذكر بعد العام جميع ما يتناوله إذ الخير المدعو اليه إما فعل مأمور أو ترك منهى لا يعدو واحداً من هذين حتى يكون تخصيصهما بتميزهما عن بقية المتناولات ، فالاولى أن يقال فائدة هذا التخيص ذكر الدعاء إلى الخير عاماً ثم مفصلا ، وفى تثنية الذكر على وجهين ما لا يخفى من العناية إلا إن ثبت عرف يخص الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ببعض أنواع الخير وحينئذ يتم ماذكر ، وما أرى هذا العرف ثابتاانتهى ، وله وجه وجيه لانالدعاء إلى الخيرلو فسر بما يشمل أمور وينائذ يتم ماذكر ، وما أمر أونهى كان أعم من فرض الكفاية ولا يخفى مافيه ، على أنه قد أخرج ابن مردويه عن الباقر رضى الله تعالى عنه قال : «قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) عن النائد النباع القرآن وسنتى » وهذا يدل أن الدعاء إلى الخير لا يشمل الدعاء إلى أمور الدنيا ،

ومن الناس من فسر الخير بمعروف خاص وهو الايمان بالله تعالى وجعل المعروف في الآية ماعداه من الطاعات فحينئذ لايتأتى ماقاله ابن المنير أيضا ، ويؤيدهماأخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أن الخير الاسلام والمعروف طاعة الله والمنكر معصيته يوحذف المفمو لااصر يحمن الافعال الثلاثة إما للاعلام بظهوره أى يدعون الناسنولوغير مكلفين ويأمرونهم وينهونهم ، وإما للقصد إلى إيجادنفسالفعل على حدّ فلان يعطى أي يفعلون الدعاء والامر والنهي و يوقعونها ، والخطاب قيل متوجهإلى من توجهالخطاب الأولاليه في رأى وهم الاوس والحزرج ، وأخرج ابن المنذر عن الضحاك أنه متوجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وهم الروَّاة ، والاكثرون على جعله عاما ويدخلفيه منذكر دخولا أولياً،و(من)هنا قيل : للتبعيض،وقيل: للتبيين وهي تجريدية كما يقال لفلان من أولاده جند وللامير من غلمانه عسكر يراد بذلك جميع الاولاد والغلمان، ومنشأ الخلاففذلك أنالعلماء اتفقوا على أن الامر بالمعروف والنهى عزالمنكر من فروض الـكفايات ولم يخالف في ذلك إلاالنزر ، ومنهم الشيخ أبوجعفر من الامامية قالوا ؛ إنها من فروض الاعيان ، واختلفوا في أن الواجب على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على البعض ، ذهب الامام الرازى وأتباعه إلى الثانى للاكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الـكل لم يكتف بفعل البعض إذ يستبعد سقوط الواجب على المـكلف بفعل غيره ، وذهب إلىالاول الجهور وهوظاهرنص الامام الشافعي في الام ، واستدلوا على ذلك بإثم الجميع بتركه ولو لم يكن واجباً عليهم كلهم لما أثموا بالترك ، وأجاب الأولو نعنهذا بأن إثمهم بالترك لتفو بتهم ماقصد حصوله من جهتهم فى الجملة لا للوجوب عليهم ، واعترضعليه من طرف الجمهور بأنهذا هو الحقيق بالاستبعاد أعنى إثم طائفة بترك أخرى فعلا كلفت به و

والجواب عنه بأنه ليس الاسقاط عن غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم يقال فيه: بل هو أولى لانه قد أبت نظيره شرعا مز إسقاط ما على زيد بأداء عمروولم يثبت تأثيم إنسان بترك آخرفيتم ماقاله الجمهور، واعترض القول بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاديانه إنما يتأتى لوارتبط التكليف في الظاهر بتلك الطائفة الاخرى بعينها وحدها لكنه ليس كذلك بلكلتا الطائفةين متساويتان فىاحتمالالامر لهما وتعلقه بهما منغير مزية لاحداهماعلىالاخرى فليس فىالتأثيم المذكور تأثيم طائفة بترك أخرى فعلا كلفت بهإذكون لأخرى كلفت به غير معلوم بل كلنا الطائفتين متساويتان في احتمال كل أن تـكون مكلفة به فالاستبعاد المذكور ليس في محله على أنه إذا قلنا بمااختاره جماعة من أصحاب المذهب الثاني من أن البعض مبهم آل الحال إلى أن المكلف طائفة لا بعينها فيكون المكلف القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة فجميع الطوائف مستوية في تعلق الخطاب بهابو اسطة تعلقه بالقدر المشترك المستوى فيها فلا اشكال فى إسم الجميع ولايصير النزاع بهذا بين الطائفتين لفظياً حيث أن الخطاب حينئذ عم الجميع على القوليزوكذا الا ثم عند الترك لما أن في أحدهما دعوى التعليق بكل واحد بعينه ، وفي الآخر دعوى تعلقه بكل بطريقالسراية من تعلقه بالمشترك ، وثمرة ذلك أن من شكأن غيره هل فعل ذلكالواجب لايلزمه على القول بالسراية ويلزمه على القول بالابتداء ولايسقط عنه إلاإذا ظن فعل الغير، ومنهنا يستغنىعن الجواب عما اعترض به من طرف الجمهور فلا يضرنا ماقيل فيه على أنه يقال على ماقيل: ليس الدين نظير مانحن فيه كلياً لاندين زيد واجبعليه وحده بحسبالظاهر ولاتعلق له بغيره فلذاصح أنيسقط عنه بأداء غيره ولم يصحأن يأشم غيره بترك أدائه بخلاف مانحن فيه فان نسبة الواجب فى الظاهر إلى كلتا الطائفتين على السواء فيه فجاز أن يأثَّم كل طائفة بترك غيرها لتعلق الوجوب بها بحسب الظاهرواستوائها معغيرها في التعلق وأما قولهم ولم يثبت تأثيم إنسان بأداء آخر فهو لايطابق البحث إذ ليس المدعى تأثيم حد بأداء غيره بل تأثيمه بترك فالمطابق ولم يثبت تأثيم إنسان بترك أداء آخر ويتخلص منه حينئذ بأن التعلق فى الظاهر مشترك فى سائر الطوائف فيتم ماذهب اليه الأمام الرازي وأتباعه وهو مختار ابن السبكي خلافا لابيه ، إذا تحقق هذا فاعلم أن القائلين با أن المكلف البعض قالوا: إن من للتبعيض ، وأن القائلين بأن المكلف الكل قالوا: إنها للتبيين ، وأيدوا ذلك بأن الله تعالى أثبت الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لكل الامة فى قوله سبحانه :(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) ولا يقتضي ذلك كون الدعاء فرض عين فان الجماد من فروض الكفاية بالاجماع مع ثبوته بالخطابات العامة فتأ مل ﴿ وَأُوْلَئِكَ ﴾ أى الموصوفون بتلك الصفات الكاملة ه ﴿ هُمُ ٱلْمُفْلُحُونَ } • ١ ﴾ أى الـكاملون في الفلاح وبهذا صح الحصر المستفادمن الفصل و تعريف الطرفين ، أخرج الامام أحمد · وأبو يعلى عن درة بنت أبى لهب قالت : « سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم من خير الناس؟ قال: آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهمته تعالى وأوصلهمالرحم ». وروى الحسن من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو خليفة الله تعالى و خليفة رسوله صلى الله تعالى عليه و سلم و خليفة كتابه ، وروى ـ لتأمرون بالمعروفولتنهونعن المنكر أو ليسلطن الله تعالى عليكم سلطانا ظالما لايحل كبيركم ولايرحم صغيركمو يدعو خياركمفلا يستجاب لهم وتستنصرون فلاتنصرون - والامر بالمعروف يكونواجبأ ومندوبًا على حسب ما يؤمر به والنهي عن المنكر كذلك أيضًا إن قلنا إن المكروه منكر شرعاً ، وأما إن فسر

بما يستحق العقاب عليه ﴿ أَن المعروف ما يستحق الثواب عليه فلا يكون إلا واجباً ، وبه قال بعضهم إلاأنه يرد أنهما ليسا على طرفى نقيض والاظهر أن العاصى بجب عليه أن ينهى عما يرتكبه لانه يجب عليه نهى كل فاعل وترك نهي بعض وهو نفسه لايسقط عنه وجوب نهي الباقي وكذا يقال في جانب الامر ولايعكر على ذلك قوله تعالى : ( لم تقولون مالاتفعلون ) لانه مؤل بائن المراد نهيه عن عدم الفعل لاعن القول ولا قوله سبحانه : ( أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) لان التوبيخ إنما هو على نسيان أنفسهم لاعلى أمرهم بالبر ، وعن بعض السلف مروا بالخير وإن لم تفعلوا ، نعم للامر بالمعروف والنهى عن المنكر شروط معروفة محلها والأصل فيهما افعل كـذا ولاتفعل كـذا ، والقتال ليمتثل الما مور والمنهى أمر وراء ذلك وليس داخلا فى حقيقتهما وإن وجب على بعض كالأمراء فى بعض الاحيان لأن ذلك حكم آخر كما يشعر به قوله ﴿ النَّاكُمُ ا «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليهاوهم أبنا عشر سنين وفرقوا بينهم فى المضاجع »

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا ﴾ وهم اليهود والنصارى قالمالحسن - والربيعه

وأخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ﴿ افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصاري على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفسي بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون فىالنارقيل : يارسولالله من هم ؟ قال : الجماعة » وفى رواية أحمد عن معاوية مرفوعا أن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة و تفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلاو احدة، وفى رواية له أخرى عن أنس مرفوعا أيضا « إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة فهاـكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة وإن أمتى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة تهلك إحدى وسبعون فرقة وتخلص فرقة » ولا تعارض بين هذه الروايات لان الافتراق حصل لمن حصل على طبق ماوقع فيهافى بعضالاوقات وهو يكنى للصدق و إن زاد العدد أو نقص في وقت آخر ﴿ وَٱخْتَلَفُواْ ﴾ فيالتوحيد والتنزيه وأحوال المعاد، قيل : وهذا معنى تفرقوا وكرره للتأكيد ، وقيل : التفرق بالعداوة والاختلاف بالديانة ه

﴿ مِن بَعْد مَاجًا ٓ وَهُمُ ٱلْبِيِّنَـٰتُ ﴾ أى الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة لاتحادال كلمة ، وقال الحسن ؛ الثوراة ، وقال قتادة . وأبو أمامة : القرآن ﴿ وَأُوْلَـ بِكَ ﴾ إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما في حيز الصلة ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيم ﴿ ١٠ ﴾ لا يكتنه على تفرقهمو اختلافهم المذكور؛ وفى ذلك وعيد لهم وتهديد للمتشبهين بهم لان التشبيه بالمغضوب عليه يستدعى الغضب ، ثم إنهذا الاختلاف المذموم محمول كما قيل على الاختلاف في الاصول دون الفروع ويؤخذ هذا التخصيص من التشبيه ، وقيل : إنه شامل للاصول والفروع لما نرى من اختلاف أهل السنة فيها - كالماتريدي . والاشعرى - فالمرادحينئذ بالنهي عن الاختلاف النهي عن الاختلاف فيما ورد فيه نص من الشارع أو أجمع عليه وليس بالبعيد.

واستدلعلي عدم المنعمن الاختلاف في الفروع بقوله عليه الصلاة والسلام . اختلاف أمتي رحمة .وبقوله صلى الله تعالىءليه وسلم: مهما أو ثيتم من كتاب الله تعالىفالعمل به لاعذر لا حد فى تركه فان لم يكن فى كتاب الله تعالى فسنة منى ماضية فان لم يكن سنة منى فما قال أصحابى إن أصحابى بمنزلة النجوم فى السماء فأيما أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابى لكم رحمة ، وأرادبهم صلى الله تعالى عليه وسلم خواصهم البالغين رتبة الاجتهاد والمقصود بالخطاب من دونهم فلا إشكال فيه خلافا لمن وهم ، والروايات عن السلف فى هذا المعنى كثيرة ه

فقد أخرج البيهقي في المدخل عن القاسم بن محمد قال: اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله تعالى ، وأخرجه ابن سعد فيطبقاته بلفظ كان اختلاف أصحاب محمد رحمة للناس،وفي المدخل عن عمر بن عبدالعزيز قال:ماسر ني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة، واعترض الإمام السبكي بأن اختلاف أمتى رحمة ليسمعروفا عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولاموضوع ولا أظن له أصلا إلا أن يكون من كلام الناس بأن يكون أحد قال اختلاف الامةرحمة فأخذه بعضهم فظنه حديثاً فجعله من كلام النبوة وما زلتأعتقدان هذا الحديث\اصله، واستدل على بطلانه بالآيات والاحاديث الصحيحة الناطقة بأن الرحمة تقتضي عدم الاختلاف والآيات أكثر من أن تحصي ، ومن الاحاديث قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إنما هلكت بنوإسرائيلبكثرة سؤ الهم واختلافهم على أنبيائهم » وقوله عليه الصّلاة والسلام : « لاتختلفوافتختلف قلو بكم»وهو وإن كان وارداً في تسوية الصفوف إلا أن العبرة بعموماللفظ لابخصوص السبب ، ثم قال : والذي نقطع به أن الاتفاق خير من الاختلاف وأن الاختلاف على ثلاثة أقسام . أحدها في الأصول ولاشك أنه ضلال وسبب كل فساد وهو المشار اليه في القرآن ، والثاني في الآراءوالحروب ويشير اليهقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمعاذ . وأبى موسى لما بعثهما إلى اليمين : « تطاوعاً ولاتختلفاً »ولاشك أيضاً أنه حرامًا فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية،والثالث فىالفروع كالاختلاف، الحلالوالحرام ونحوهما والذي نقطع به أن الاتَّفاق خير منه أيضا لـكن هل هو ضلال كالْقسمين الاولين أم لا ؟ فيه خلاف ، فكلام ابن حزم ومن سلك مسلكه عن يمنع التقليديقتضي الأول، وأمانحن فإنا نجوز التقليد للجاهل والأخذ عند الحاجة بالرخصة من أقوال بعض العلماء من غير تتبع الرخص وهو يقتضي الثاني ، ومن هذا الوجه قد يصح أن يقال: الاختلاف رحمة فان الرخص منها بلا شبهة وهذا لاينافي قطعاً القطع بأنالاتفاق خير من الاختلاف فلا تنافى بين الـكلامين لأن جهة الحنيرية تختلف وجهة الرحمة تختلف ، فالخيرية في العلم بالدين الحق الذي كلف الله تعالى به عباده وهو الصواب عنده والرحمة في الرخصة له وإباحة الاقدام بالتقليد على ذلك ، ورحمة نكرة في سياق الاثبات لاتقتضي العموم فيكتني في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ممافي وقت تمافى حالة تماعلي وجه تمافان كان ذلك حديثاً فيخرج على هذا وكذا إن لم يكنه ،وعلى كل تقدير لانقول إن الاختلاف مأمور به ، والقول بأن الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أم لا؟ فان قلنا :إن المصيب واحدوهو الصحيح فالحق فى نفس الامر واحد والناس كلهممأمورون بطلبه واتفاقهم عليهمطلوب والاختلاف حينئذ منهي عنه وإن عذر المخطئ وأثيب على اجتهاده وصرف وسعه لطلب الحق \*

والاحتلاف حيند مهى عنه وإن عدر الحطئ واليب على اجمهاده وصرف وسلط العاص «إذا حكم فقدأخرج البخارى. ومسلم. وأبو داود. والنسائي. وابن ماجه من حديث عمروبن العاص «إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطا فله أجر »و كذلك إذا قلنا بالشبه كما هو قول بعض الاصوليين ، وأما إذا قلنا : كل مجتهد مصيب فكل أحد مأمور بالاجتهاد وباتباع ما غلب على ظنه فلا يلزم أن يكونوا كلهم مأمورين بالاتفاق ولا أن لا يكون اختلافهم منهياً عنه، وإطلاق الرحمة على هذا التقدير

فى الاختلاف أقوى مز إطلاقها على قولنا :المصيبواحد ، هذا كله إذا حملنا الاختلاف فى الحبر على الاختلاف فى الاختلاف فى الفروع ، وأما إذا قلنا المراد الاختلاف فى الصنائع والحرف فلا شك أن ذلك من نعم الله تعالى التى يطلب من العبد شكرها بما قال الحليمي فى شعب الايمان الكن كان المناسب على هذا أن يقال اختلاف الناس رحمة إذلا خصوصية للامة بذلك فان كل الامم مختلفون فى الصنائع والحرف لاهذه الامة فقط فلا بد لتخصيص الآمة من وجه ، ووجهه إمام الحرمين با أن المراتب والمناصب التى أعطيتها أمته صلى الله تعالى عليه وسلم لم تعطها أمة من الامم فهى من رحمة الله تعالى لهم وفضله عليهم لكنه لا يسبق من لفظ الاختلاف إلى ذلك ولا إلى الصنائع والحرف ، فالحرفة الإبقاء على الظاهر المتبادر وتا ويل الخبر بما تقدم »

هذه خلاصة كلامه ولايخني أنه بمالابأس به ، نعم كون الحديث ليس معروفا عند المحدثين أصلا لايخلو عن شيّ ، فقد عزاه الزركشي في الإحاديث المشتهرة إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي ولم يذكر سنده والاصحته الـكنورد مايقويه في الجملة بمانقل منكلام السلف ، والحديث الذي أوردناه قبل و إن رواه الطبري . والبيه قي في المدخل بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أنه يكني في هذا الباب الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما ، فالحق الذي لامحيد عنه أن المراد اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن شاركهم في الاجتهاد كالمجتهدين|لمعتد بهم من علماء الدين|لذين ليسوا بمبتدعين و كون ذلك رحمة|لضعفاء الامة ، ومزليس فىدرجتهم، الاينبغى أن ينتطح فيه كبشان ولايتنازع فيه اثنان فليفهم ﴿ يَوْمَ تَبْسِيضٌ وَجُوهُ وَتُسُودُ وَجُوهُ ﴾ نصب بما في لهمهن معنى الاستقرار أو منصوب باذكر مقدراً ، وقيل: العامل فيه عذاب وضعف بأن المصدر الموصوفلايعمل، وقيل: عظيم، وأورد عليه أنه يلزم تقييد عظمته بهذا ولامعني له، ورد بأنه إذا عظم فيه وفيه كل عظيم فني غيره أولى إلا أن يقال: إن التقييد ليس بمراد ، والمراد بالبياض معناه الحقيقي أو لازمه ن السرور والفرح كذا يقال في السواد، والجمهور على الأولقالوا : يوسم أهل الحق ببياض الوجه وإشراق البشرة تشريفاً لهم وإظهاراً لآثار أعمالهم فيذلك الجمع ، ويوسم أهل الباطل بضد ذلك ، والظاهر أن الابيضاض والاسوداديكون لجميع الجسد إلاأنهما أسندا للوجوه لأنالوجه أولما يلقاك من الشخص وتراه وهوأشرف أعضائهه واختلف في وقَّت ذلك فقيل: وقت البعث من القبور، رقيل: وقت قراءة الصحف، وقيل: وقع رجحان الحسنات والسيئات في الميزان ، وقيل : عند قوله تعالى شأنه : ﴿ وَامْتَازُوا الَّيُومُ أَيُّهَا الْمُجرمُونُ ﴾ ، وقيل: وقت أن يؤمر كل فريق بأن يتبع معبوده ، ولا يبعد أن يقال: إن فى كل موقف من هذه المواقف يحصل شئ من ذلك إلى أن يصل إلى حدّ الله تعالى أعلم به إذ البياض والسواد من المشكك دون المتواطئ كما لايخني ، وقرأ ـ تبيض وتسود ـ بكسر حرف المضارعة وهي لغة ـ وتبياض وتسواد ـ ه ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّت وُجُوهُهُم ﴾ تفصيل لاحوال الفريةين وابتدأ بحال الذين اسودت وجوههم لمجاورته ( وتسود وجوه ) وليكون الابتداء والاختتام بما يسر الطبع ويشرح الصدر ﴿ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَـٰنُكُمْ ﴾ على إرادة القول المقرون بالفاء أي فيقال لهم ذلك ، وحذف القول واستتباع الفاء لَه في الحذف أكثر من أن يحمى ، وإنما الممنوع حذفهاو حدهافى جواب أما ، والاستفهام للتوبيخ والتعجيب من حالهم ، والـكلامحكاية لما يقال

لهم فلا التفات فيه خلافا للسمين ، والظاهر من السياق والسباق أن هؤلاء أهل الكتاب وكفرهم بعد إيمانهم ( م ٤ - ج ٤ — تفسير روح المعانى ) كفرهم برسول الله على بعد الايمان به قبل مبعثه ـ واليه ذهب عكرمة ـ واختاره الزجاج . والجبائى ، وقيل : هم جميع الكفار لإعراضهم عما وجب عليهم من الاقرار بالتوحيد حين أشهدهم على أنفسهم (ألست بربكم قالوا بلى) وروى ذلك عن أبى بن كعب ، ويحتمل أن يراد يالا يمان الايمان بالقوة والفطرة و كفر جميع الكفار كان بعد هذا الإيمان لتمكنهم بالنظر الصحيح والدلائل الواضحة والآيات البينة من الايمان بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعن الحسن أنهم المنافقون أعطوا كلمة الايمان بألسنتهم وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم فالا يمان على هذا مجازى ، وقيل: إنهم أهل البدع والاهواء من هذه الامة ، وروى ذلك عن على عنه ،

﴿ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ ﴾ أى المعهود الموصوف بالعظم والامر للاهانة لتقرر الما مور به وتحققه، وقيل: يحتمل أن يكون أمر تسخير با تنيذوق العذاب كل شعرة من أعضائهم نعوذ بالله تعالى من غضبه ، والفاء للا يذان بأن الأمر بذوق العذاب مترتب على كفرهم المذكور كما يصرح به قوله سبحانه: ﴿ بَمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ فالباء للسبية ، وقيل: للمقابلة من غير نظر إلى التسبب وليست بمعنى اللام ولعله سبحانه اراد (بعد إيمانكم) والجمع بين صيغتي الماضى والمستقبل للدلالة على استمرار كفرهم أو على مضيه فى الدنيا .

﴿ وَأَمّا اللّهُ مِنَ أَيْضَت وَجُوهُهُمْ فَنَى رَحّمَة اللّه ﴾ أى الجنة فهو من التعبير بالحال عن المحل والظرفية حقيقية ، وقد يراد بها الثواب فالظرف و ينشذ بجازية كما يقال في نعيم دائم وعيش رغد حوفيه إشارة إلى كثرته وشمو له للمذ كورين شمول الظرف و لا يجوز أن يراد بالرحمة ماهوصفة له تعالى إذ لا يصح فيها الظرفية و يدل على ماذكر مقابلتها بالعذاب ومقارنتها للخلود في قوله تعالى : ﴿ هُمْ فيها خَلدُونَ ١٠٧ ﴾ وإيما عبر عن ذلك بالرحمة إشعاراً بأن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى فانه لا ينال ما ينال إلا برحمته تعالى ولهذا ورد في الحبر «لن يدخل أحدكم الجنة عمله فقيل له : حتى أنت يارسول الله ؟ فقال: حتى أنا إلا أن يتغمدنى الله تعالى برحمته » وجملة (هم فيها خالدون) استثنافية وقمت جواباً عما نشأ من السياق كائه قيل: كيف يكونون فيها ؟ فالحجب بماترى وفيها تا كيد في المعنى لما تقدم ، وقيل بخبر بعد خبروليس بشئ، وتقديم الظرف للمحافظة على رموس الآى ، والضمير المجرور في المنحى لما تقدم ، وقيل بخبر بعد خبروليس بشئ، وتقديم الظرف للمحافظة على رموس الآى ، والضمير المجروم للرحمة ، ومن أبعد البعيد جعله للدعوة إلى الحير والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر خلافا لمن قال به ، وجمة الله تعالى وكون مقابلهم في العذاب كأنه قيل: ما بالهم في رحمة الله تعالى وكون مقابلهم في العذاب كأنه قيل: ما بالهم في رحمة الله تعالى وكون مقابلهم في العذاب كأنه قيل: ما بالهم في رحمة الله تعالى بالنكم بانهم كانوا خالدين في الحيرات ، وقرئ الياضت واسوادت - ﴿ تَلْكُ ﴾ أى التي متر ذكرها وعظم الحدرة والمتلوء والمتلوعة والمتلوعة والجلة الفعلية في موضع الحال من الآيات والعامل فيها معنى الإشارة ه

وجوز أن تكون فى موضع الخبر لتلك ، و (آيات ) بدل منه ، وقرى (يتلوها) على صيغة الغيبة . ﴿ بِالْحُقِّ ﴾ أى متلبسة أو متلبسين بالصدق أو بالعدل فى جميع مادلت عليه تلك الآيات ونطقت به فالظرف فى موضع الحال المؤكدة من الفاعل أو المفعول ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَلَى الْمَالِمَ مَن العقاب

مالا يستحقونه عدلا أو ينقصهم من الثواب عما استحقوه فضلا ، والجملة مقررة لمضمون ماقبلها على أتم وجه حيث نكر ظلماً ووجه النفي إلى إرادته بصيغة المضارع المفيد بمعونة المقام دوام الانتفاء وعلى الحبكم با حد الجمع المعرف والتفت إلى الاسم الجليل ، والظلم وضع الشئ فى غير موضعه اللائق به أو ترك الواجب وهو يستحيل عليه تعالى للادلة القائمة على ذلك ونفى الشئ لايقتضى إمكانه فقد ينفى المستحيل كافى قوله تعالى: (لم يلد ولم يولد) ، وقيل: الظاهر أن المراد أن الله لا يريد ماهو ظلم من العباد فيا بينهم لاأن كل ما يفعل ليس ظلماً من المقام مقام بيان أمه لا يضيع أجر المحسنين ولا يهمل الكافر و يجازيه بكفره، ولوكان المراد أن كل ما يفعل على ما يفعل ليس ظلماً لا يستفاد هذا، وفيه ما لا يخفى \*

﴿ وَلَلَّهَ مَا فَى ٱلسَّمَا وَ اللَّهِ مَا فَى ٱلْأَرْضِ ﴾ أى له سبحانه وحده مافيهما من المخلوقات ملكا وخلقاً و تصرفا والتعبير ب(ما)للتغليب أو الديدان بأن غير العقلاء بالنسبة إلى عظمته كغيرهم ﴿ وَ إِلَى اللَّهَ تُرْجَعُ ٱلْأُمُـورُ ٩٠٩﴾ أى أمورهم فيجازي كلا بما تقتضيه الحكمة من الثوابوالعقاب، وتقديم الجار للحصر أي إلى حكم الله تعالى وقضائه لاإلى غيره شركة أو استقلالاً ، والجلة مقررة لمضمون ماورد فىجزاء الفريقين ، وقيل: معطوفة على ماقبلهامقررة لمضمونه والاظهار فى مقامالاضمارالتربية المهابة ، وقرأ يحيىبن وثاب-ترجع ـ بفتح التاء وكسر الجيم في جميع القرآن ﴿ كُنتُمْ خُبُرَ أُمَّةً ﴾ كلاممستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على ماهم عليه من الاتفاق على الحق والدعوة إلى الخير كذا قيل، وقيل: هو من تتمة الخطاب الاول فى قوله سبحانه وتعالى: ( يا أنها الذين آمنو أ اتقوا الله حق تقاته ) و تو الت بعدهذاخطاباتالمؤمنين منأوامر و نو اهي واستطرد بين ذلكمن يبيض وجهه ومن يسود وشئ من أحوالهم في الآخرة ، ثم عاد إلى الخطاب الاول تحريضاً على الانقياد والطواعية ـ وكان - ناقصة ولادلالة لها في الاصل على غير الوجود في الماضي من غير دلالة عل انقطاع أو دوام،وقد تستعمل للازلية كمافي صفاته تعالى نحو (كان الله بكل شيء عليها ) وقد تستعمل للزوم الشيء وعدم انفكاله نحو (وكان الانسان أكثرشي جدلا)، وذهب بعض النحاة إلى أنها تدل بحسب الوضع على الانقطاع كغيرها من الافعال الناقصة والمصحح هو الاولوعليه لاتشعر الآية بكون المخاطبين ليسوا خير أمة الآن،وقيل:المراد كنتم في علم الله تعالى أو في اللوح المحفوظ أو فيها بين الامم أي في علمهم كذلك،وقال الحسن :معناه أنتم خير أمة ، واعترض با ُنه يستدعى زيادة كان وهي لاتزاد في أول الجملة ﴿ أُخْرَجَتْ ﴾ أي أظهرت وحذف الفاعل للعلم به ﴿ للنَّـاسِ ﴾ متعلق بما عنده ،وقيل : بخير أمة ، وجملة (أخرجت) صفة ـلامةـ وقيل : لخير،والأول أولى،والخطاب قيل: لاصحابرسولاله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة واليه ذهب الضحاك،وقيل:المهاجرين من بينهم وهو أحد خبرين عن ابن عباس ، وفي آخر أنه عام لامة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، و يؤيده ماأخرجه الامام أحمد بسند حسن عن أبي الحسن كرم الله تعالى وجهه قال قال رسو ف الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وأعطيتمالم يعط أحد من الانبياءنصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب كى طهوراً وجعلت أمتى خير الامم » وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى جعفر رضى الله تعالى عنه أن الآية فىأهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنها نزلت فى ابن مسعود . وعمار بن ياسر.

وسالم مولى أبى حذيفة .و أبى بن كعب ومعاذبن جبل ،و الظاهر أن الخطاب وإن كان خاصاً بمن شاهد الوحى من المؤمنين أو ببعضهم لكن حكمه يصلح أن يكون عاماً للكل كما يشير اليه قول عمر رضى الله تعالى عنه فيما حكى قتادة «ياأيها الناس من سره أن يكوّن من تلكم الامة فليؤد شرط الله تعالى منها» وأشار بذلك إلى قوله سبحانه ﴿ تَأْمُرُونَ بَالْمَعْرُوفَ وَتُنْهُونَ عَن ٱلْمُنْكَرِ ﴾ فانه وإن كان استثنافاً مبيناً لكونهمخير أمة أوصفة ثانية لأمة على ماقيل إلا أنه يفهم الشرطية والمتبادر من المعروف الطاعات ومن المنكر المعاصى التي أنكرها الشرعه وأخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن عباس فى الآية أن المعنى تا مرونهم أن يشهدوا أن لاإله إلا الله ويقرّوابما أنزل الله تعالى وتقاتلونهم عليهم ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف وتنهونهمءن المنــكر والمنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر وكا"نه رضي الله تعالى عنه حمل المطلق على الفرد الـكامل وإلا فلا قرينة على هذا التخصيص ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهَ ﴾ أريد بالإيمان به سبحانه الإيمان بجميعما يجب الإيمان به لأن الإيمان إنما يعتد به ويستأهل أن يقالـله إيمان إذا آمن بالله تعالى على الحقيقة وحقيقة الإيمان بالله تعالى أن يستوعب جميع ما يجب الإيمان به فلو أخل بشئ منه لم يكن من الإيمان بالله تعالى فى شئ ، و اَلمقام يقتضيه لــكو نه تعريضاً بأهل الكتاب وأنهم لايؤمنون بجميع مايجب الإيمان به كما يشعر بذلك التعقيب بنغي الإيمان عنهم مع العلم بأنهم مؤمنون فى الجملة وأيضاً المقام مقام مدح للمؤمنين بكونهم ( خير أمة أخرجت للناس ) وهذه الجملة معطوفة على ماقبلها المعلل للخيرية فلو لم يرد الايمان بجميع مايجب الإيمان به لم يكن مدحا فلا يصلح للتعليل والعطف يقتضيه وإنما أخر الايمان عن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة كما هوالظاهر لأن الايمان مشترك بين جميع الامم دون الامر بالمعروفوالنهىءن المنكر فهما أظهر فىالدلالة على الخيرية،ويجوز أن يقالقدمهما عليه للاهتمام وكونسوقالكلام لاجلهما ، وأما ذكره فكالتتيم ،ويجوز أيضا أن يكونذلكالتنبيه علىأنجدوى الامر بالمعروف والنهىءن المنكر فيالدين اظهربما اشتمل عليه الايمان بالله تعالى لانه من وظيفة الانبياء عليهم الصلاة والسلام ـ ولوقيل قدما-وأخر للاهتمام وليرتبط بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْـ لُ الْـ كَتَـٰبِ لَكَانَ خَـيْراً لَحُهُم ﴾ لم يبعد أى لو آمنوا إيماناً كما ينبغى لكان ذلك الايمان (خيراً لهم) مَا هم عليه من الرياسة في الدنيا لدفع القتلوالذُلْ عنهم،والآخرة لدفع العذابالمقيم،وقيل:لو آمنأهلالـكتاب بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لكانخيرا لهم من الايمان بموسىوعيسى فقط عُليهما السلام،وقيل: المفضل عليه ماهم فيه من الحكفر فالخيرية إنما هي باعتبار زعمهم، وفيه ضرب تهـ كم بهم وهذه الجملة معطوفة على (كنتم خير أمة ) مرتبطة بها على معنى ولوآمن أهل الـكتاب كما آمنتم وأمروا بالمعروف كما أمرتم ونهوا عن المنكر كَا نهيتم ( لكان خيراً لهم ) ﴿ مُنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ كعبد الله بن سلام . وأخيه . وثعلبة بن شعبة ه ﴿ وَأَ كُنْتُرُهُمُ ٱلْفُسْقُونَ • ١٦ ﴾ أى الخارجون عنطاعةالله تعالى وعبر عن السكفر بالفسق إيذا ما بالهم خُرجوا عما أوجبه كتابهم ،وقيل: للاشارة إلى أنهم في الكفار- بمنزلة الـكفار في العصاة لخروجهم إلى الحال الفاحشة التي هي منهم أشنع وأفظع ﴿ لَنَ يَضُرُّو كُمْ إِلَّا أَذَّى ﴾ استثناء متصل لان الاذي بمعنى الضرر اليسير كما يشهدبه مواقع الاستعمالُ فكأنه قيلَ:( لن يضروكم) ضرراً ما الاضرراً يسيراً،وقيل: ،إنه منقطع لان الاذى ليس بضرروفيه نظر والآية كما قال مقاتل:نزلت لما عمد رؤ ساءاليهو د مثل كعب وأبى رافع وأبى ياسر وكنانة . وابن صوريا إلى مؤمنيهم كعبد الله بن سلام وأصحابه ، وآذوهم لا سلامهم وكان إيذاءاً قولياً على مايفهمه علام قتادة وغيره ، وكان ذلك الافتراء على الله تعالى لها قاله الحسن ﴿ وَ إِن يُقَاتِلُو كُمْ يُولُو كُمُ الاَدْبَارَ ﴾ أى ينهزموا من غير أن يظفروا منكم بشيء، وتولية الادباركناية عن الانهزام معروفة »

﴿ ثُمَّ لَا يُــنَصُــُرُونَ ١١١ ﴾ عطفعلى جملة الشرط والجزاء ،و(ثم) للترتيبوالتراخيالاخباري أي لايكن لهُم نصر من أحد ثم عاقبتهم العجز والخذلان إن قاتلوكم أو لم يقاتلوكم .وفيه تثبيت للمؤمنين على أتم وجه وقرئ - ثم لاينصروا - والجملة حينئذ معطوفة على جزاء الشرط، و ( ثم ) للتراخي في الرتبة بين الخبرين لافى الزمان لمقارنته ، وجوز بعضهم كونها للنراخي في الزمان على القراءتين بناءًا على اعتباره بين المعطوف عليه وآخر أجزاءالمعطوف، وقراءة الرفع أبلغ لخلوها عن القيد ، وفي هذه الآية دلالة واضحة على نبوة نبينا صلىالله تعالى عليه سلم والـكونها من الإخبار بالغيب الذي وافقه الواقع لان يهود بني قينقاع . و ني قريظة . والنضير . ويهود خيبر حاربوا المسلمين ولم يثبتوا ولم ينالوا شيئًا منهم ولم تخفق لهم بعد ذلك راية ولم يستقم أمرولم ينهضوا بجناح ﴿ ضُرَبْتُ عَلْيُهُمُ ٱلدِّلَّةُ ﴾ أى ذلة هدر النفسِ والمالوالاهل، وقيل: ذلة التمسك بالباطل وإعطاء الجزية قال الحسن: أذلهم الله تعالى فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين وهذا من ضرب الخيام والقبابكما قاله أبو مسلم ، قيل: ففيه استعارة مكنية تخييلية وقد يشبة إحاطة الذلة واشتهالها عايهم بذلك على وجه الاستعارة التبعية ، وقيل : هو من قولهم : ضرب فلان الضريبة على عبده أى ألزمها إياه فالمعنىألزموا الذلة وثبتت فيهم فلا خلاص لهم منها ﴿ أَيْنَ مَا ثَقَفُو ۖ أَ ﴾ أى وجدوا ، وقيل : أخذوا وظفر مهم ، و(أينما ) شرط ، و ( ما ) زائدة وثقفوا في موضعجزم وجوابالشرط محذوف يدل عليه ماقبله أوهو بنفسه على رأى ﴿ إِلَّا بَحَبْلِ مِّنَ اللَّهَ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ استثناء مفرغ من أعم الاحوال، والمعنى على النفي أى لايسلموزمن الذَّلة في حال من الاحوال إلا في حال أن يكونوا معتصمين بذمة الله تعالى أو كتابه الذي أتاهم وذمةالمسلمين فانهم بذلك يسلمون من القتل والاسر وسبى الذرارى واستئصال الاموال.

وقيل: أى إلا في حال أن يكونو ا متلبسين بالاسلام واتباع سبيل المؤمنين فانهم حينتذير تفع عنهم ذل التمسك والاعطاء ﴿ وَبَا يَوا بَغَضَب مِنَ الله ﴾ أى رجعوا به وهو كناية عن استحقاقهم له واستيجابهم إياه من قولهم با، فلان بفلان إذا صار حقيقاً أن يقتل به ، فالمراد صاروا أحقاء بغضبه سبحانه والتنوين للتفخيم والوصف مؤكد لذلك ﴿ وَضُرَبَتَ عَلَيْهُمُ الْمُسْكَنَةُ ﴾ فهم في الغالب مساكين وقلما يوجد يهودي يظهر الغني والوصف مؤكد لذلك ﴿ وَضُرَبَتُ عَلَيْهُمُ الْمُسْكَنَةُ ﴾ فهم في الغالب مساكين وقلما يوجد يهودي يظهر الغني ﴿ ذَلِكَ ﴾ أى المذكور من المذكورات ﴿ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَسَكَفُرُونَ بَايمَات الله ﴾ الدالة على نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ وَيَقْتُلُونَ الْإَنبياء بغير حَقّ ﴾ أصلا ، ونسبة القتل اليهم مع أنه فعل أسلافهم على خو مامر غيرمرة ﴿ ذَلِكَ بَمَا تَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٩٢ ﴾ إشارة إلى كفرهم وقتلهم الانبياء عليهم السلام على ما يقتضيه القرب فلا تكرار ، وقبل : معناه أن ضرب الذلة وما يليه كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو معلل

بعصيانهم واعتدائهم، والتعبير بصيغة الماضى والمضارع لمامر، ثم إن جملة (منهم المؤمنون) وكذاجملة (ان يضروكم) وما عطف عليها واردتان على سبيل الاستطراد ولذا لم يعطفا على الجملة الشرطية قبلهما وإنمالم يعطف الاستطراد الثانى على الأول لتباعدهما وكون كل منهما نوعا من الدكلام، وقال بعض المحققين: إن هاتين الجملتين مع ما بعدهمامر تبط بقوله تعالى: (ولو آمن) مبيزله، فقوله سبحانه: (منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) مبين لذلك باعتبار أن المفروض إيمان الجميع، وإلا فبعضهم مؤمنون رفعاً لسوء الظن بالبعض، وقوله عزشانه: (لن يضروكم) بيان لماهو خير لهم وهو أنهم لعدم إيمانهم مبتلون بمشقة التدبير الإضراركم وبالحزن على الخيبة وتدبير الفلبة عليكم بالمقابلة والغلبة لمكم وفي طلب الرياسة بمخالفت كم وضرب الله تعالى عليهم المذلة لتلك المخالفة وفي طلب المال با مخذ الرشوة بتحريف كتابهم وضرب الله عليهم المسكنة، ولو آمنوا لنجوا من جميع ذلك انهى ولا يخفى أن هذا على تقدير قبوله وتحمل بعده لا يا بي القول بالاستطراد الآنه أن يذكر في أثناء الدكلام ما يناسبه وليس السياق له، وإنما يا بي الاعتراض ولا نقول به فتأمل ه

هذا ﴿ ومن باب الأشارة ﴾ (لن تنالوا البر) الذي هو القرب من الله (حتى تنفقوا مماتحبون) أى بعضه، والاشارة به إلى النفس فانها إذا أنفقت في سبيل الله زال الحجاب الاعظم وهان إنفاق كل بعدها (وما تنفقوا من شئ فان الله به عليم) فينبغي تحرى ما يرضيه ، ويحكى عن بعضهم أنه قال: المنفقون على أقسام : فنهم من ينفق على ملاحظة الجزاء والعوض ومنهم من ينفق على مراقبة رفع البلاء والمحن . ومنهم من ينفق اكتفاءاً بعلمه ولله تعالى در من قال :

#### ويهتز للبعروف في طلب العلا لتذكر يوما عند سلى شمائله

(كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على فسه ) قيل : فائدة الإخبار بذلك تعليم أهل المحبة أن يتركوا ماحبب اليهم من الأطعمة الشهية والملذائد الدنيوية رغبة فيها عند الله تعلى ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة ) وهو الكعبة التي هي من أعظم المظاهر له تعلى حتى قالوا : إنها للمحمديين كالشجرة لموسى عليه السلام ( مباركا ) بماكساه من أنوار ذاته ( وهدى ) بماكساه من أنوار صفاته ( للعالمين ) على حسب استعدادهم ( فيه آيات بينات مقام إبراهيم ) المشتمل على الرضا والتسليم والانبساط واليقين والممكاشفة والمشاهدة والحلة والفتوة ، أو المعرفة والتوحيد والفناء والبقاء والسكر والصحو ، أوجميع ذلك ( ومن دخله كان آمناً ) من غوائل نفسه لانه مقام التمكين في و تطبيق ذلك على مافى الانفس في أن البيت إشارة إلى القلب الحقيقي ، ويحمل ماورد أن البيت أول ماظهر على وجه الماء عند خلق السهاء والارض وخلق قبل الارض بألني عام وكان زبدة يضاء على وجه الماء فدحيت الارض يحته على ذلك وظهوره على الماء حينئذ تعلقه بالنطفة بنا عام وكان زبدة يضاء على والدن بطورين طور النفس وطور القلب تقدما بالرتبة إذ الآلف رتبة ذلك بألني عام إشارة إلى تقدمه على البدن بطورين طور النفس وطور القلب تقدما بالرتبة إذ الآلف رتبة تامة ، وكونه زبدة بيضاء إشارة إلى صفاء جوهره ، ودحو الارض تحته إشارة إلى تمكون البدن من تأثيره وكونه زبدة بيضاء إشارة إلى صفاء جوهره ، ودحو الارض تحته إشارة إلى تمكون البدن ما تأثيره وكون أشكاله وصور أعضائه تابعة لهيئاته ولايختى أن محل تعاق الروح بالبدن واتصال القلب الحقيقى بهأولا هو القلب الصنوبري وهو أول ما يتكون من الاعضاء وأول عضو يتحرك و آخر عضو يسكن فيكون هو القلب الصنوبري وهو أول ما يتكون من الاعضاء وأول عضو يتحرك و آخر عضو يسكن فيكون

(أولبيتوضع للناس للذيبكة ) الصدر صورة،أو أولمتعبد وضع لهم للقلب الحقيقي الذي هو ببكة الصدر المعنوى الذي هو أشرف مقام في النفس وموضع ازدحام القوى اليه ، ومعنى كونه ( مباركا) أنه ذو بركة الهــــية بسبب فيض الخير عليه ، وكونه ( هدى ) أنه يهتدى به إلى الله تعالى \_ والآيات - التي فيه هي العلوم والمعارف والحمكم والحقائق ، و (مقام إبراهيم ) إشارة إلى العقلالذي هو مقام قدم إبرهيم الروح يعني محلاتصال نوره من القلب ولاشك أن من دخل ذلك (كان آمنا) من أعداسعالى المتخيلة وعفاريت أحاديث النفس واختطاف شياطين الوهم وجن الخيالات واغتيال سباع القوى النفسانية وصفاتها (وقه على الناس حج البيتمناستطاع اليهسبيلا)وهم أهل معرفته عز شانه، وأما الجاهلون به فلاقامو او لا قعدوا، يحكى عن بعضهم أنه قال: قلت للشبلي: إنى حججت فقال: كيف فعلت؟فقلت : اغتسلت وأحرمت وصليت ركعتين ولبيت فقال لى : عقدت به الحج؟ فقلت : نعم قال : فسخت بعقدك كل عقد عقدت منذ خلقت مما يضاد هذا العقد؟قلت : لا قال: فما عقدت، ثم قال نزعت ثيابك؟ قلت: نعم قال: تجردت عن كل فعل فعلت؟ قلت: لاقال: مانزعت ، فقال: تطهرت؟قال: نعم قال : أزلت عنك كل علة ؟ فقلت : لاقال فما تطهرت ، قال لبيت ؟ قلت : نعم قال : وجدت جواب التلبية مثلا بمثل ؟ قلت : لاقال : مالبيت ، قال دخلت الحرم ؟ قلت : نعم قال : اعتقدت بدخولك ترك كل محرم ؟ قلت : لاقال : مادخلت ، قال : أشرفت على مكة ؟ قلت : نعم قال : أشرف عليك حالمن الله تعالى؟ قلت لا قال : ما أشرفت ، قال : دخلت المسجد الحرام ؟ قلت : نعم قال : دخلت الحضرة ؟ قلت : لاقال : مادخلت المسجد الحرام ، قال : رأيت الكعبة ؟ قلت : نعم قال : رأيت ماقصدت له ؟ قلت: لاقال مار أيت الكعبة ،قال رملت وسعيت؛ قلت : نعم قال: هربت من الدنياووجدت أمناً بما هربت؟قلت : لا قال : مافعلت شيئاً ، قال: صافحت الحجر ؟قلت : نعم قال :منصافح الحجرفقد صافحالحقومن صافح الحق ظهر عليه أثر الامنأفظهر عليكذلك؟قلت : لا قال:ماصافحت ؛ قال:أصليت ركعتين بعد؟قلت : نعمقال أوجدت نفسك بين يدى الله تعالى ؟ قلت: لاقال: ماصليت. قال: خرجت إلى الصفا اقلت؛ نعم قال. أكبرت اقلت: نعم فقال: أصفاسر كوصغرت فيعينك لاقال : ما هرولت ، قال : وقفت على المروة ؟ قلت : نعم قال : رأيت نزول السكينة عليكوأنت عليها :قلت لاقال: ما وقفت على المروة ، قال: خرجت إلى منى ؛ قلت: نعم قال · أعطيت ما تمِنيت ؟ قلت: لاقال: ماخرجت ، قال: دخلت مسجد الخيف؟ قلت: نعم قال:تجدد لكخوف؟قلت: لاقال: ملدخِلت،قال:مضيت إلى عرفات؟قلت:نعمقال:عرفت الحال الذي خلقت لهو الحال الذي تصير إليه؟و هل عرفت من ربكما كنت منكر أله؟ وهل تعرف الحق اليك بشئ؟ قلت ؛ لا قال مامضيت ، قال : نفرت إلى المشعر الحرام؟ قلت : نعم قال : ذكرت الله تعالى فيه ذكراً أنساكذ كرماسواه؟قلت لاقال بمانفرت ،قال بذبحت ؟قلت : نعمقال : أفنيت شهو اتك وإرادا تك في رضاء الحق؟ قلت : لاقال : ماذبحت ، قال: رميت؟قلت: نعم قال : رميت جهالتُمنك بزيادة علم ظهر عليك؟ قلت : لا قال : ما رميت ، قال : زرت ؟ قلت : نعم قال : كوشفت عن الحقائق ؟ قلت : لا قال : مازرت ، قال: أحللت ؟ قلت: نعمقال: عزمت على الآثل من الحلال قدرماتحفظ به نفسك؟ قلت. لاقال: ماأحللت،قال: ودعتقلت نعم قال: خرجت من نفسك وروحك بالكلية؟ قلت: لاقال: ماودعت ولاحججت وعليكالمود إن أحببت وإذا حججت فاجتهد أن تكون يا وصفت لك انتهى.

على السلوك في هاتيك المسالك فحجهم في الحقيقة منه إليه وله فيه فطافهم حظائر القربة على بساط الحشمة وموقفهم عرفة العرفان على ساق الخدمة ليس لهم غرض في الجدران والاحجار وهيمات هيمات ماغرض المجنون من الديار إلا الديار ، ومن كفر وأعرض عن المولى بهوى النفس فان الله غنى عن العالمين فهو سبحانه غني عنه لا يلتفت إليه (قل ياأهل الكتاب لم تكفرون با "يات الله) الدالة على توحيده (والله شهيد على ما تعملون) إذ هو أقرب من حبل الوريد (قل ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله) بالإنكار على المؤمنين (من آمن تبغونها عوجاً ) بإيراد الشبه الباطلة (وأنتم شهداء) عالمون بأنها حق لاأعوجاجفيها (وماالله بغافل عماتعملون) فيجاز يكم به (ياأيها الذين آمنوا) الا يمان الحقيقي (إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتو ا الكتاب)خوفامن إنكارهم ماأنتم عليه من الحقيقة والطريق الموصل اليه سبحانه ( يردوكم بعد إيمانكم ) الراسخ فيكم (كافرين)لان إنكار الحقيقة كيفركانكار الشريعة، (ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم) أى من يعتصم به منه فقد اهتدى اليه به ، قال الواسطى :ومنزعم أنه يعتصم به من غير دفقد جهل عظمة الربوبية ،وحقيقة الاعتصام عند بعضهم ابجذاب القلب عن الاسباب التي هي الا صنام المعنوية والتبرى إلى الله تعالى من الحول والقوة، وقيل: الاعتصام للمحبين هو اللجأ بطرح السوى ،و لأهلُ الحقائق رفع الاعتصام لمشاهدتهم أنهم في القبضة (ياأيهاالذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) بصون العهود وحفظ الحدودوالخود تحتجريان القضاء بنعت الرضاء وقيل: حق التقوى عدم رؤية التقوى ( ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون )أىلاتموتن إلا على حال إسلام الوجود له أى ليكن مو تكم هو الفناء في التوحيد (واعتصموا بحبل الله جميعاً) وهو عهده الذي أخذه على العباد يوم (ألست بربكم) (ولا تفرقوا) باختلاف الأهوا،(واذكروانعمةالله عليكم )بالهداية إلى معالم التوحيد المفيد للمحبة فىالقلوب(إذكنتم أعداء) لاحتجابكم بالحجب النفسانية والغواشي الطبيعية (فألف بين قلو بكم) بالتحاب في الله تعالى لتنورها بنوره (فأصبحتم بنعمته )عليكم (إخوانا) في الدين (وكنتم على شفا حفرة من النار )وهي مهوى الطبيعة الفاسقة وجهنم الحرمان ( فأنقذكم منها) بالتراصل الحقيقي بينكم إلى سدرة متمام الروح وروح جنة الذات ( ولتكن منكم أمة ) كالعلماء العارفين أرباب الاستقامة في الدين (يدعون إلى الخير ) أي يرشدون الناس إلى الكمال المطلق من معرفة الحق تعالى والوصول اليه (و يأمرون بالمعروف) المقرب إلى الله تعالى ( وينهون عن المنكر ) المبعد عنه تعالى (وأولئك هم المفلحون ) الذين لم يبق لهم حجاب وهم خلفاء الله تعالى فىأرضه ( ولا تكونواكالذين تفرقوا ) واتبعوا الاهوا. والبدع(واختلفوا من بعد ماجامتهم البينات)الحجج العقلية والشرعية الموجبةللاتحاد واتفأقالكلمة (وأولئك لهم عذابعظيم) وهوعذاب الحرمان من الحضرة (يوم تبيض وجوه وتسودوجوه) قالوا: ابيضاض الوجه عبارة عن تنوروجه القلب بنورالحق المتوجه اليه والاعراض عن الجهة السفلية النفسانية المظلمة ولا يكون ذلك إلا بالتوحيدواسوداده ظلمة وجه القاب بالاقبال على النفس الطالبة لحظوظها والاعراض عن الجهة العلوية النورانية (فأماالذين اسودت وجوههم)فيقالهم (أكفرتهم) أي احتجبتم عن الحق بصفات النفس (بعد إيمانكم أى تنوركم بنور الاستعداد وصفاء الفطرةوهداية العقل(فذوقوا العذاب)وهوعذابالاحتجاب عنالحق (بما كنتم تكفرون)به (وأما الذين ابيضت وجوههم فني رحَمة الله )الخاصة التيهي شهو دالجمال (هم فيها خالدون) باتون بعد الفناء (كنتمخير أمة أخرجت ) من مكامن الازل (للناس)أى لنفعهم (تأمرون بالمعروف) الموصل إلى مقام التوحيد (و تنهون عن المنكر) وهو القول بتحقق الكثرة على الحقيقة (ولو آمن أهل الكتاب) كأيمانكم

(لكان خيراً لهم )مما هم عليه (منهم المؤمنون) كايمانكم (وأكثرهم الفاسقون) الخارجون عن حرم الحق (لن يضروكم إلا أذى) وهو الانكار عليكم بالقول (وإن يقاتلوكم) ولم يكتفوا بذلك الايذا. (يولوكم الادبار ولاينالون منكم شيئاً) لقوة بواطنكم وضعفهم (ثم لاينصرون) لاينصرهم أحد أصلا بل يبقون مخذولين لعدم ظهور أنوار الحق عليهم ، والله تعالى الموفق »

(أيسواسوا ) أخرج ابن إسحق والطبراني والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس قال المأسلم عبدالله بن سلام و ثعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة وأسيد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فا منوا وصدقوا ورغبوا في الاسلام قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم عمل آمن بمحمد و تبعه إلاأشرار نا ولو كانوا من خيار نا ماتركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل الله تعالى في ذلك (ليسوا سواء) إلى قوله سبحانه و تعالى: (وأولئك من الصالحين) والجملة على ماقاله مو لاناشيخ الاسلام تمهيد لتعداد محاسن مؤمني أهل السكتاب ، وضمير الجمع لأهل السكتاب جيعا لاللفاسة ين خاصة وهو اسم ليس و (سواء) خبره ، وإنما أفرد لهونه في الاصل مصدراً والوقف هنا تام على الصحيح والمراد بنني المساواة نني المشاركة في أصل الاتصاف بالقبائح لانني المساواة في الاتصاف براتبها مع تحقق المشاركة في أصل الاتصاف في السكلام \*

﴿ مِّنْ أَهْلِ ٱلدِّكَتَابِ أُمَّةً قَا مَهُمَّ ﴾ استثناف مبين لـ كيفية عدم النساوي ومزيل لمافيه من الابهام ، وقال أبو عبيدة: إنَّهُ معالاً ولكلامواحد ، وجعل (أمة ) اسم - ليس - والخبر (سواء ) فهو على حد أكلونى البراغيث، وقيل: ( أمة )مرفوع -بسواء - وضعفكلاالقولين ظاهر ، ووضع ( أهل الـكتاب)موضع الضمير زيادة في تشريفهم والاعتناء بهم \_ والقائمة \_ من قام اللازم بمعنى استقام أي ( أمة ) مستقيمة على طاعةالله تعالى ثابتة على أمره لم تنزع عنه و تتركه كما تركه الآخرون وضيعوه ، وحكى عن ابن عباس وغيره ، وزعم الزجاج أن الـكلام على حذف مضاف والتقدير ذو أمة قائمة أي ذو طريقة مستقيمة ، وفيه أنه عدول عن الظاهر من غير دليل. والمراد من هذه الامة من تقدم في سبب النزول، وجعل بعضهم ( أهل الكتاب ) عاماً لليهود والنصاري وعد من الامة المذكورة نحو النجاشي وأصحابه بمن أسلم من النصاري ﴿ يَتْلُونَ ءَايَلْتَ اللَّهُ ﴾ صفة لامة بعد وصفها بقائمة ، وجوزأن تـكونحالا من الضمير في ( قائمة ) أو من الأمة لأنها قد وصفت ، أومنالضمير في الجار الواقع خبراً عنها ، والمراد يقرءون القرآن ﴿ ءِازَا ٓءِ ٱلَّيْلُ ﴾ أي ساعاته وواحده أنى بوزن عصا ، وقيل: أنى كمعًا ، وقيل: أنى بفتح فسكون أو كسر فسكون؛ وحكى الاخفش أنو كجرو؛ فالهمزة منقلبة عن ياء أو واو وهو متعلق ـ بيتلون ـ أو ـ بقائمة ـ ومنع أبو البقاء تعلقه بالثانى بناءاً على أنه قد وصف فلا يعمل فيها بعد الصفة ﴿ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١١٣ ﴾ حال منضمير ( يتلون ) على ماهو الظاهر ، والمرادوهم يصلون إذ من المعلوم أنَّ لاقراءة في السجودوكذا الركوعبل وقع النهي عنها فيهما كما في الحنبر ، والمرادبصلاتهم هذه التهجد على ماذهباليه البعضوعلل بأنه أدخل في المدحوفية تتيسر لهم التلاوة لانهافي المكتوبة وظيفة الامام، واعتبار حالهم عند الصلاة على الانفراديا باه مقام المدح وهو الانسب بالعدول عن إيرادها باسم الجنس المتبادر منه الصلوات المكتوبة وبالتعبير عن وقتها بالآناء المبهمة ، وإنما لم يعبر على هذا بالتهجد دفعاً لاحتمال المعنى (م o - ج ع - تفسير روح المعاني)

اللغوى الذي لامدح فيه ، والذي عليه بعض السلف أنها صلاة العتمة •

واستدل عليه بما أخرجه الامام أحمد. والنسائي. وابن جرير. والطبراني بسند حسن واللفظ للا خيرين عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: أخر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فاذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: أما إنه لا يصلى هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب قال: وأنزلت هذه الآية (ليسوا سواءاً) حتى بلغ (والله عليم بالمتقين) وعليه تكون الجلة معطوفة على جملة يتلون ، وقيل: مستأنفة ويكون المدح لهم بذلك لتميزهم واختصاصهم بتلك الصلاة الجليلة الشان التي لم يتشر ف بادائها أهل الكتاب كانظق به الحديث بل ولاسائر الامم، فقد روى الطبراني بسند حسن أيضاً عن المنكدر أنه قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات ليلة وأنه أخر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنيهة أو ساعة والناس ينتظرون في المسجد فقال: أما إنها صلاة لم يصاها أحد بمن كان قبله من الامم ولعل هذا هو السر في تقديم هذا الحكم على الحكم بالايمان ، ولا يرد عليه أن التلاوة لا تتيسر لهم من الامم منفردين ولا تمدح في الانفراد مع أنه خلاف الواقع من حال القوم على مايشير إليه الخبران لانه لم تقيد التلاوة فيه بالصلاة وإنما يلزم التقييد لو كانت الجلة حالا من الضمير كاسبق وليس فليس ه

والتعبير عنالصلاة بالسجودلانه أدلعلى الخضوع وهو سر التعبير به عنهافي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: لمنطلب أن يدعوله بأن يكون رفيقه في الجنة لفرط حبه له وخوف حيلولة الفراق يوم القيامة أعني بكثرة السجود ، وكذا في كثير من المواضع ، وقيل : المراد بها الصلاة مابين المغرب والعشاء الآخرة وهي المسماة بصلاة الغفلة، وقيل: المراد بالسجود سجود التلاوة. وقيل: الخضوع كافى قوله تعالى: (ولله يسجد من فىالسموات والأرض) واختيرت الجملة الإسمية للدلالة على الاستمرار وكررالاسناد تقوية للحكم وتأكيداًله ، واختيار صيفة المضارع للدلالة على التجدد ﴿ يُؤْمُنُونَ بِاللَّهَ وَٱلْيُومُ ٱلْآخِرِ ﴾ صفة أخرى لامة ، وجوزان تكونحالا على طرز ماقبلها وإن شئت ـ كما قال أبو البقاء استأنفتها ، والمراد بهذا الإيمان الايمان بجميع مايجب الايمان به على الوجه المقبول ، وخص الله تعالى اليومالآخر بالذكر إظهاراً لمخالفتهم لسائر اليهود فيها عسىأن يتوهمتوهم مشار كتهم لهم فيه لأنهم يدّعون أيضاً الايمان بالله تعالى واليوم الآخر لكن لماكان ذلك معقولهم:(عزيزابن الله) وكفرهم ببعض الـكتب والرسل ووصفهم اليوم الآخر بخلاف مانطقت به الشريعة المصطفوية جعل هو والعدم سواء ﴿ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَن الْمُنْكُرَ ﴾ إشارة إلى وفور نصيبهم منفضيلة تـكميل الغير إثر الاشارة إلى وفوره من فضيلة تكميل النفس، وفيه تعريض بالمداهنين الصادين عن سبيلالله تعالى ﴿ وَيُسْدَرَعُونَ فَى الْخُدَيْرَ تَ ﴾ أي يبادرون إلى فعل الحيرات والطاعات خوف الفوات بالموت مثلا، أو يعملون الأعمال الصالحة راغبين فيها غير متثاقلين لعلمهم بجلالة موقعها وحسن عاقبتها وهذه صفة جامعة لفنون الفضائل والفواضل وفىذكر هاتعريض بتباطؤ اليهود وتثاقلهم عنذلك، وأصل المسارعة المبادرة وتستممل بمعنى الرغبة ، واختيار صيغة المفاعلة للمبالغة،قيل: ولم يعبر بالعجلة للفرق بينها وبين السرعة فان السرعة التقدم فيما يجوزأن يتقدم فيه وهي محمودة وضدها الابطاء وهو مذموم ، والعجلة التقدم فيما لاينبغي أن يتقدم فيه وهى مذمومة وضدها الاناة وهى محمودة ، وإيثار (فى) على -إلى وكثيراً ماتتعدى المسارعة بها للايذان كا قال شيخ الاسلام: بأنهم مستقرون فى أصل الخير متقلون فى فنونه لاأنهم خارجون منتهون إليها ، وصيغة جمع القلة هنا تغنى عن جمع المكثرة كما لايخنى ﴿ وَأُولَــَــتُكَ ﴾ أى الموصوفون بتلك الصفات الجليلة الشأن بسبب اتصافهم بها كما يشعر به العدول عن الضمير ﴿ مَنَ ٱلصَّلحينَ ﴾ أى من عداد الذين صلحت عند الله تعالى حالهم وهذا رد لقول اليهود بما آمن به إلا شرارنا ه

وقد ذهب الجل إلى أن في الآية استغناءاً بذكر أحد الفريقين عن الآخر على عادة العرب من الاكتفاء بذكر أحد الصدين عن الآخر ، والمراد ومنهم من ليسوا كذلك ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مَنْ خَيْرٌ ﴾ أى طاعة متعدية أوسارية ﴿ فَلَنَ يُكْفَرُوهُ ﴾ أى لن يحرموا ثوابه البتة ، وأصل الكفر الستر ولتفسيره بما ذكرنا تعدى إلى مفعولين والخطاب قيل: لهذه الامة وهو مرتبط بقوله تعالى: (كنتم خير أمة ) وجميع مابينهما استطراد ، وقيل الاوائث الموصوفين بالصفات المذكورة وفيه التفات ؛ ونكتته الخاصة هنا الاشارة إلى أنهم لا تصافهم بهذه المزايا أهل لان يخاطبوا ، وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر بالياء في الفعلين ، والباقون بالتاء فيهما غير أبى عمر و فانه روى عنه أنه كان يخبر بهما ، وعلى قراءة الغيبة يجوز أن يراد من الضمير ماأريد من نظائره فيا قبل ويكون الكلام حينئذ على و تيرة واحدة ، ويحتمل أن يعود للامة ويكون العدول إلى الغيبة مراعاة للامة كما روعيت أو لا في التعبير - بأخرجت حون أخرجت حون أخرجتم وهذه طريقة مشهورة للعرب في مثل ذلك ه

﴿ وَاللَّهُ عَـلْمَهُ اللُّهُ تَقَينَ ١١٥ ﴾ أى بأحوالهم فيجازيهم وهذا تذييل مقرر لمضمون ماقبله \*
والمراد بالمتقين إما عام ويدخل المخاطبون دخولا أولياً وإما خاص بالمتقدمين وفى وضع الظاهر موضع
المضمر إيذان بالعلة وأنه لايفوز عنده إلاأهل التقوى ،وعلى هذا يكون قوله تعالى:

والمرادمن الموصول إما سائر السكفار فانهم فاخروا بالأموال والاولاد حيث قالوا: (نحن أكثر أموالا وأولاد آوما والمرادمن الموصول إما سائر السكفار فانهم فاخروا بالأموال والاولاد حيث قالوا: (نحن أكثر أموالا وأولاد آوما نحن بمعذبين) فردالله تعالى عليهم بولما بنوقر يظة وبنو النضير حيث كانت معالجتهم بالاموال والاولاده وروى هذا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وقيل : مشركو قريش (وقيل : وقيل : ) ولعل من ادعى المموم - وهو الظاهر - قال ؛ بدخول المذكورين دخولا أولياً ، والمراد من الإغناء الدفع ، ويقال : أغنى عنه إذا دفع عنه ضرراً لولاه لنزل به أى لن تدفع عنهم يوم القيامة أموالهم التي عولوا عليها في المهمات ولامن هو أرجى من ذلك وأعظم عندهم وهم أولادهم من عذاب الله تعالى لهم شيئاً يسيراً منه ، وقال بعضهم : المراد بالاغناء الاجزاء ، ويقال : ما يغنى عنك هذا أى ما يجزى عنك وما ينفعك ، و ( من ) للبدل أو الابتداء ، بالاغناء وجعل هذا معنى حقيقياً لهدونه يقال بالتضمين وأمر المفعولية عليه ظاهر لتعديه حينتذ ﴿ وَأُولَلَمْ لَكُ اللهُ عَلَا مَعْ مَعْ المُحَابِ عَرْ عَا هُ للإغناء وهو معنى الاصحاب عرفا هو أكم المؤمون بالكفر بسبب كفرهم ﴿ أَصَحْبُ النّار ﴾ أى ملاز موها وهو معنى الاصحاب عرفا ه ﴿ مُهُمْ فَيّاً عَالَدُونَ بالكفر بسبب كفرهم ﴿ أَصَحْبُ النّار ﴾ أى ملاز موها وهو معنى الاصحاب عرفا ه ﴿ مُعْمَ فَيّاً عَالَدُونَ بالكفر بسبب كفرهم ﴿ أَصَحْبُ النّار ﴾ أى ملاز موها وهو معنى الاصحاب عرفا ه ﴿ مُعْمَ فَيّاً عَالَدُونَ بالكفر بسبب كفرهم ﴿ أَصَحْدُ اللهُ قَلْ واختيار الجلة الاسمية للايذان بالدوام والاستمرار وهم فيها عَالدُونَ بالدوام والاستمرار

و تقديم الظرف محافظة على دوس الآى ﴿ مَثَلُ مَا يُنفقُونَ في هَا لَهُ الْحَيَاةُ الدُّيَا ﴾ كالدليل لعدم إغناء الاموال، ولعل عدم بيان إغناء الاو لادظاهر لانهم إن كانوا كفاراً \_ وهو الظاهر \_ كان حكمهم حكمهم وإنكانو امسلمين كانوا عليهم لالهم في الدنيا ، وبغضهم لهم في الآخرة (يوم تبلي السرائر) (ويكشف عن ساق) وتبريهم منهم حين يفر المرء من أمه وأبيه أظهر من أن يخفى ، و (ما) موصولة والعائد محذو ف أي ينفقو نه والإشارة للتحقير، والمراد تمثيل جميع صدقات الكفار ونفقاتهم كيف كانت \_ وهو المروى عن مجاهد \_ وقيل : مثل لما ينفقه الكفار مطلقاً في عداوة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقيل : لما أنفقه قريش يوم بدرو أحد لما تظاهر واعليه عليه الصلاة والسلام ، وقيل : لما أنفقه سفلة اليهود على علما ثهم المحرفين أي حال ذلك وقصته العجيبة عليه عليه الصلاة والسلام ، وقيل : لما أنفقه سفلة اليهود على علما ثهم المحرفين أي حال ذلك وقصته العجيبة ﴿ كَثَلَ ربح فيها صر ﴾ أي برد شديد قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وجماعة ، وقال الزجاج \_ الصر صوت لهيب النار وقد كانت في تلك الربح ، وقيل : أصل الصر كالصرصر الربح الباردة ، وعليه يكون معنى النظم ربح فيها ربح باردة وهو كما ترى محتاج إلى التوجيه، وقد ذكر فيه أنه وارد على التجريد كقوله :

#### ولو لا ذاك قد سومت مهرى وفي الرحمن للضعفاء كاف

أىهو كاف ومنع بعضهم كونه فىالاصلالريح الباردة وإنما هو مصدر بمعنى البردكما قال الحبر واستعماله فيما ذكر مجاز وليس بمراد ، وقيل : إنه صفة بمعنى بآرد إلا أن موصوفه نحذوف أي برد بارد فهو من الاسناد الجازي كظل ظليل ـ وفيه بعد - لأن المعروف في مثله ذكرالموصوف وأما حذفه وتقديره فلم يعهد ، وقيل: هو في الاصل صوت الربح الباردة من صر القلم والباب صريراً إذا صوت ، أو من الصرةالضجة والصيحة وقد استعمل هنا على أصله ، وفيه أنهذا المعنى نمأ لم يعهد فىالاستعمال ، والربح واحدة الرياح ، وفىالصحاح والارياح ، وقد تجمع على أرواح لان أصلها الواو ، وإنما جاءت بالياءلانـكسار ماقبلها فاذا رجعوا إلىالفتح عادتِ إلى الواوكقولك: أروح الماء وتروحت بالمروحة ، ويقال أيضاً : ربح وريحة كما قالوا: دار ودارة ، وسيأتى إن شاء الله تعالى للملماء من الـكلام في هذا المقام ، وأفرد الربح لما في البحر أنها مختصة بالعذاب والجمع مختص بالرحمة ولذلك روى اللهم \_ اجعلها رياحا ولاتجعلها ريحاً \_ ﴿ أَصَابَتْ حَرْثَ ﴾ أي زرع ه ﴿ قَوْمَ ظَلَوْ ۖ أَنْفُسُمْمُ ﴾ بالكفروالمعاصى فباءوا بغضب من الله تعالى وإنماو صفو ابذلك لما قيل: إن الاهلاك عن سخط أشد وأفظع أو لان المراد الا شارة إلى عدم الفائدة في الدنيا والآخرة وهو إنما يكون في هلاك مال الكافر وأما غيره فقديثاب على ماهلكله لصبره ، وقيل : المراد ظلموا أنفسهم بأنزرعوا في غيرموضع الزراعة وفي غير وقتها ﴿ فَاهْلَـكَتْهُ ﴾ عن آخره ولم تدع له عينا ولا أثراً عقوبة لهم على معاصيهم ، وقيل: تأديباً من الله تعالى لهم في وضع الشيُّ في غير موضعه الذي هو حقه وهذا من التشبيه المركب الذي توجدفيه الزبدة من الخلاصة والمجموع ولايلزم فيه أن يكون ما يلي الاداة هو المشبه به كقوله تعالى : ( إنما مثل إلحياة الدنياكاء أنزلناه)وإلالوجبأن يقال: كمثل حرث لانه المشبه به المنفق، وجوزان يرادمثل إهلاكما ينفقون كمثل إهلاك ربح، أو مثل ماينفقون كمهلك ربح والمهلك اسم مفعول هو الحرث، والوجه عندكونه مركباً قلة الجدوى والضياع ، ويجوز أن يكون من التشبيه المفرق فيشبه إهلاك الله تعالى باهلاك الربح ، والمنفق

بالحرث وجمل الله تعالى أعمالهم هباءاً منثوراً بما فى الربح الباردة من جعله حطاماً ، وقرى - تنفقون - بالتاء ﴿ وَمَاظَلَمُهُمْ اللّهُ ﴾ الضمير إماللمنفقين أى ماظلمهم بضياع نفقاتهم التى أنفقوها على غير الوجه اللائق المعتد به، وإما للقوم المذكورين أى ماظلم الله تعالى أصحاب الحرث بإهلاكه لانهم استحقوا ذلك وحينه يكون هذا النفى مع قوله تعالى : ﴿ وَلَـكُنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ١١٧ ﴾ تأكيد آثمافهم من قبل إشعاراً وتصريحا ، وقرى (ولكن) بالتشديد على أن أنفسهم اسمها ، وجملة ( يظلمون ) خبرها و العائد محذوف ، والتقدير يظلمونها وليس مفعولا مقدماً كما فى قراءة التخفيف ، واسمها ضمير الشأن لانه لا محذف إلا فى الشعر كقوله :

وُماكنت بمن يدخل العشق قلبه ولـكن من يبصر جفونك يعشق

و تعين حذفه فيه لمكانمن الشرطية التي لا تدخل عليهاالنواسخ و تقديم أنفسهم على الفعل للفاصلة لاللحصر وإلا لا يتطابق الـكلام لأن مقتضاه وماظلمهم الله ولكن هم يظلمون أنفسهم لاأنهم يظلمون أنفسهم لاغيرهم وهو فى الحصر لازم ، وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمراره

﴿ يَكَا يُهِمَ اللَّهُ مِن الْمَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن دُونَكُمْ ﴾ أخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس قال : كان رجال من المحيلين يواصلون رجالا من يهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية فأنول الله تعالى فيهم ينها هم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم هذه الآية ، وأخرج عبد بن حميد أنها نزلت في المنافقين من أهل المدينة نهى المؤمنون أن يتولوهم ، وظاهر ما يأتى يؤيده ، والبطانة خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره مأخوذ من بطانة الثوب للوجه الذي يلى البدن لقربه وهي نقيض الظهارة ويسمى بها الواحدو الجمع والمذكر والمؤنث و (من) متعلقة بالاتخذوا) أو بمحذوف وقع صفة لبطانة ، وقيل : زائدة ، ودون إما بمعنى غير أو بمعنى الأدون والدني ، وضمير الجمع المضاف اليه للمؤمنين والمعنى (لا تتخذوا) الكافرين كاليهود والمنافقين أوليا أو خواص من غير المؤمنين أو بمن لم تبلغ منزلته منزلته ه نزلت كم في الشرف والديانة ، والحكم عام وإن كان سبب النزول خاصافان اتخاذ المخالف ولياً مظنة الفتنة والفساد ولهذا ورد تفسير هذه البطانة بالخوارج \*

وأخرج البيهقى .وغيره عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : «لا تنقشوا في خوا تيمكم عربياً ولا تستضيئو ابنار المشركين» فذكر ذلك للحسن فقال : نعم لا تنقشو افي خوا تيمكم محمدر سول الله ولا تستسروا المشركين في شئ من أوركم ، ثم قال الحسن و تصديق ذلك من كتاب الله تعالى (ياأيها الذين آمنو الا تتخذوا بطانة من دونكم) ﴿ لَا يَالُو نَكُمْ خَبَالاً ﴾ أصل الألو التقصير يقال : ألا كفزا \_ يألو ألواً إذا قصر وفتر وضعف ، ومنه قول امرئ القيس :

وما المرممادامت حشاشة نفسه مدرك أطراف الخطوب ولا ( آلى )

أراد ولامقصر في الطلب وهو لازم يتعدى إلى المفعول بالحرف، وقد يستعمل متعدياً إلى مفعولين في قولهم : لا آلوك نصحاً ولا آلوك جهداً على تضمين معنى المنع أى لا أمنعك ذلك وقد يجعل بمنع النزك فيتعدى إلى واحد، وفي القاموس ماألوت الشيء أى ماتركته، والخبال في الأصل الفساد الذي يلحق الانسان فيور ثه اضطراباً كالمرض و الجنون، ويستعمل بمعنى الشر والفساد مطلقاً ، ومعنى الآية على الأول لا يقصرون لهم في الفساد والشر بل يجهدون في مضر تسكم و عليه يكون الضمير المنصوب والاسم الظاهر منصوبين بنزع الخافض

- وإليه ذهب ابن عطية ـ وجوز أرف يكون الثانى منصوباً على الحال أى مخبلين ، أو على التمييز ه واعترض ذلك بأنه لاإبهام فى نسبة التقصير إلى الفاعل ولا يصح جعله فاعلا إلاعلى اعتبار الاسناد المجازى والنصب بنزع الحافض، ووقوع المصدر حالا ليس بقياس إلا فيما يكون المصدر نوعاً من العامل بحو أتانى سرعة وبطئاً كانص عليه الرضى فى بحث المفعول به والحال ـ واعتمده السيالكوتر ـ ونقل أبو حيان أن التمييز هنا محول عن المفعول نحو (فجرنا الأرض عيوناً) وهو من الغرابة بمكان لأن المفروص أن الفعل لازم فمن أين يكون له مفعول ليحول عنه ؟ اوملاحظة تعديه إليه بتقدير الحرف قول بالنصب على نزع الحافض وقد سمعت مافيه وأجيب بالتزام أحد الأمرين الحالية أو كونه ه نصوباً على النزع مع القول بالسماع هنا والمعنى على الثانى لا يمنعون كم خالا أى أنهم يفعلون معكم ما يقدرون عليه من الفساد ولا يبقون عندهم شيئاً منه فى حقكم وهو وجه وجيه ي التضمين قياسى على الصحيح والخلاف فيه واه لا يلتفت إليه ، والمعنى والاعراب على الثالث طاهران بعد الاحاطة بما تقدم ﴿ وَدُواْ مَاعَنتُم ﴾ أى أحبوا عنتكم أى مشقتكم الشديدة وضرركم ه ظاهران بعد الاحاطة بما تقدم ﴿ وَدُواْ مَاعَنتُم ﴾ أى أحبوا عنتكم أى مشقتكم الشديدة وضرركم ه

وقالالسدى: تمنوا ضلالتكم عن دينـكم ، وروى مثله عن ابن جرير هُ(قَدْ بَدَتُ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَ اههمُ)، أى ظهرت أمارات العداوة لـكم من فلتات ألسنتهم وفحوى كلماتهم لانهمالشدة بغضهم لكم لايملـكون أنفسهم ولايقدرون أن يحفظوا السنتهم، وقال قتادة: ظهور ذلك فيما بينهم حيث أبدى كلمنهم ما يدل على بغضه للسلمين لاخيه ، وفيه بعد إذلا يناسبه مابعده ، والافواه جمع فموأصله فوه ، فلامه ها. والجموع ترد الاشيا. إلىأصولها ويدل على ذلكأيضاً تصغيره على فويه والنسبة اليه فوهي ، وقرأعبدالله قد بدا البغضاء ﴿ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ ﴾ من البغضاء ﴿ أَكُبُر ﴾ أي أعظم مما بدا لأنه كان عن فلتة ومثله لا يكون إلا قليلا ﴿ قَدْ بَيُّنَّا لَـكُم الْأَيَّاتِ ﴾ أى أظهرنا لـكم الآيات الدالة على النهى عن موالاة أعداء الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، أو قد أظهرنا لـكم الدلالات الواضحات التي يتميز بها الولى من العدو ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقُلُونَ ١١٨ ﴾ أى إن كنتم من أهل العقل، أو إن كنتم تعلمون الفضل بين الولى والعدو، أو إن كنتم تعلمونمواعظ الله تعالى ومنافعها ، وجواب إن محذوف لدلالة الـكلام عليه ، ثم إن هذه الجلماعدا (وماتخ في صدورهم أكبر) لانها حال لاغير جاءت مستأنفات جواباً عن السؤال عناانهي وترك العطف بينها إيذا نا باستقلال كل منها فه ذلك، وقيل:إنها فيموضع النعت ـ لبطانةـالا(قد بينا) لظهور أنها لاتصلح لذلك ، والاول أحسن لمافي الاستثناف من الفوائد وفى الصفات من الدلالة على خلاف المقصود أو إيهامه لاأقلوهو تقييد النهىوليس المعنىعليه، وقيل: إن (ودوا ماعنتم) بيان وتأكيد لقوله: (لايألونكم خبالا) فحكمه حكمه وماعدا ذلك مستأنفالتعليل على طريق الترتيب بأن يكون اللاحق علة للسابق إلى أن تكون الاولى علة للنهى ويتم التعليل بالمجموع أي لاتتخذوهم بطانة لاتهم لايألونكم خبالا لانهم يوذون شذة ضرركم بدليل أنهم قدتبدو البغضاء منأفواههم وإن كانوا يخفون الكثير ولابد على هذا من استثناء (قد بينا) إذ لأيصلح تعليلا لبدو البغضاء ويصلح تعليلا للنهي فافهم ﴿ هَا أَنُّمْ أُولَا ۗ مُ تَعْبُونَهُمْ وَلَا يَعْبُونَكُمْ ﴾ تنبيه على أن المخاطبين مخطئون في اتخاذهم بطانة ، وفي إعراب مثل هذا التركيب مذاهب للنحويين فقال الآز هرى. وابن كيسان. وجماعة إن (ها) للتنبيه؛ و(أنتم)مبتدأ وجملة (تحبونهم) خبر، و(أولاء) منادى أو منصوب على الاختصاص، وضعف بأنه خلاف الظاهرو الاختصاص لا يكون باسم الاشارة ، وقيل: (أنتم) مبتدأ ، و(أولاء) خبره ، والجملة بعد مستأنفة ، ويؤيد ذلك ماقاله الرضى من أنه ليس المراد من هاأنا ذا أفعل، وهاأنت ذا تفعل - تعريف نفسك أو المخاطب إذلافائدة فيه بل استغراب وقوع مضمون وقوع الفعل المذكور بعد من المتكلم أو المخاطب ، فالجملة بعد اسم الاشارة لازمة لبيان الحال المستغربة ولا يحل لها إذ هي مستأنفة ، وقال البصريون : هي في محل النصب على الحال أي هاأنت ذا قائلا ، والحال همنا لازمة لان الفائدة معقودة بها و بها تتم ، والعامل فيها حرف التنبيه أو اسم الاشارة .

واعترضه الرضى بأنه لامعنى للحال إذ ليس المعنى أنت المشاراليه فى حال فعلك ولا يخفى أن ماقاله البصريون هو الظاهر من كلام العرب لانهم قالوا: ها أنت ذا قائماً فصرحوا بالحالية وإن كان المعنى على الاخبار بالحال لأنه المقصود بالاستبعاد، ومدلول الضمير واسم الاشارة متحد واعتبار معنى الاشارة لمجرد تصحيح العمل لأن المعنى عليه ـ وبه يندفع بحث الرضى ـ على أنه قد أجيب عنه بغير ذلك، وقال الزجاج: يجوز أن يكون (أولاء) بمعنى الذين خبراً عن المبتدا، و (تحبونهم) فى موضع الصلة وليس بشئ، وقيل: (أنتم) مبتدأ أو ل و (أولاء) مبتدأ ثان، وتحبونهم خبر المبتدا الثانى، والجملة خبر المبتدا الاول على حدّاً نت زيد تحبه، وقيل: إن (أولاء) هو الحبر، والجملة ما بعده، والجملة خبر المبتدا والاشارة هو الحبر، والجملة ما بعده خبر ثان، وقيل: (أولاء) فى حل نصب بفعل يفسره ما بعده، والجملة خبر المبتدا والاشارة للتحقير فاستعملت هنا للتوبيخ كأنه از درى بهم لظهور خطئهم فى ذلك الاتخاذ \*

والمراد بمحبة المؤمنين لهم المحبة العادية الناشئة من نحو الاحسان والصداقة، ومثلها\_و إن كان غريباً يلام عليه إذا وقع من المؤمنين في حق أعداء الدين الذين يتربصون بهم ريب المنون لكن لايصل إلى الكفرو إنمالم يصل اليه باعتبار آخر لايكاد يقع من أولئك المخاطبين ، وقيل. المراد (تحبونهم) لانكم تريدونالاسلام لهم وتدعونهم إلى الجنة ولا يحبونكم لانهم يريدون لكم الـكفر والضلال وفى ذلك الهلاك، ولايخني مافيه . ﴿ وَتُؤْمُنُونَ بِٱلْـكَتَـٰبِ كُلِّمه ﴾ أى بالجنس كله وجعل ذلك من قبيل أنت الرجل أى الكامل في الرجولية ويكون الـكتاب حينئذ إشارة إلى القرآن تعسف ، والجملة حالمنضمير المفعول في( لايحبونكم ) واعترضه في البحر بأن المضارع المثبت إذا وقع حالا لاتدخل عليه واوالحال ولهذا تأولوا ـ قمت وأصك عينيه ـ على حذف المبتدا أى قمت وأناأصك عينيه ،ومثل هذا التأويل وإن جامهناأى ولايحبونكم وأنتم تؤمنون بالكتاب كله إلا أن العطف على تحبونهم أولى لسلامته من الحذف ، وفيه أن الكلام في معرض التُخطئة ولاكذلك الا يمان بالكتاب كله فانه محض الصواب، والحمل على أنكم تؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون بشئ منه لأن إيمامهم كلاإيمان فلا يجامع المحبة -سديد كما قال العلامة الثاني في تقرير الحالية دون العطف، وبهذا يندفع مافي البحر من الاعتذار والمعنى يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتابهم فما بالكم تحبونهم وهم لايؤمنون بكـتابكم ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ مَامَنًا ﴾ نفاقا﴿ وَإِذَا خَلُواْ ﴾ أى خلا بعضهم ببعض ﴿ عَضُواْ عَلَيْكُمْ ﴾ أى الاجلكم ﴿ ٱلَّا نَامَلَ ﴾ أى أطراف الاصابع ﴿ مَنَ ٱلْغَيْظ ﴾ أى لاجل الغضب والحنق لما يرون من ائتلاف المؤمنين والجتماع كلمتهم و نصرة الله تعالى إياهم بحَيث عجز أعداؤهم عن أن يجدوا سبيلا إلىالتشنى واضطروا إلى مداراتهم، وعض الأنامل عادة النادم الاسيف العاجز ،ولهذاأشير به إلى حال هؤلاء وليس المراد أن هناك عضاً بالفعل (قُلُ) يا محمد بلسانك ، وقيل: المراد حدث نفسك بإذلالهم وإعزاز الاسلام من غير أن يكون هناك قول ، وقيل: هو خطاب لكل مؤهن وتحريض لهم على عداوتهم وحث لهم على خطابهم خطاب الخصاء فاله لاأقطع المحبة من جراحة اللسان فالمقصود على هذا من قوله تعالى : ﴿ مُوتُواْ بَغَيْظُـكُمْ ﴾ مجرد الخطاب بما يكرهونه ، والصحيح الذي اتفقت عليه كلمتهم أنه دعاء عليهم وكون ذلك مما فيه خفاء إذ لا يخاطب المدعو عليه بل الله تعالى ويسأل منه ابتلاؤه لاخفاء فى خفائه وأنه غفلة عن قولهم : قاتلك الله تعالى ، وقولهم: دم بعز ، وبت تعالى ويسأل منه ابتلاؤه لا يحصى ، والمراد فيا قبل : الدعاء بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الاسلام وأهله حتى قرير عين، وغيره مما لا يحصى ، والمراد فيا قبل : الدعاء بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف ملزومه الذي هو دعاء ازدياد يهلكوابه . وهذا عندالعلامة الثاني من كناية الكناية حيث عبر بدعاء موتهم بالغيظ عن ملزومه الذي هو قوة الاسلام وعز اسمه وذلك لان مجرد الموت بالغيظ أو اذياده المدين الهلاك وبه عن ملزومه الذي هو قوة الاسلام وعز اسمه وذلك لان مجرد الموت بالغيظ أو اذياده اليس مما يحسن أن يطلب و يدعى به ه

وتعقب بأن المجاز على المجاز مذكور وأما الكناية على الكناية فنادرة وقد صرح بها السبكى فى قواعده وتعقب بأن المجاز على المجاز مذكور وأما الكناية بالوسائط والكناية على الكناية بمايحتاج إلى التأمل الاصولية و نقل فيها خلافا ، ومع هذا الفرق بين الكناية بالوسائط والكناية على الكناية بمايحتاج إلى التأمل الصادق ولعله فرق اعتبارى ، وأيضا ماذكره من أن مجرد الموت بالغيظ الخ مدفوع بأنه يمكن أن يكون المحسن النائد مافيه من الاشارة إلى ذمهم حيث أنهم قد استحقوا هذا الموت الفظيع والحال الشنيع ه

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١٩ ﴾ أى بما خنى فيها ، وهذا يحتمل أن يكون من تتمة المقول أىقل لهم إن الله تعالى عليم بما هو أخنى بما تخفونه من عض الآنامل إذا خلوتم فيجازى به وأن يكون خارجا عنه أى قل لهم ما تقدم و لا تتعجب من إطلاعي إياك على أسرارهم فاني عليم بالأخفى من ضمائرهم ، والنهي عن التعجب حينئذ إما خارج مخرج العادة مجازاً بناءاً علىأن المخاطب عالم بمضمون هذه الجملة ، وإما باق على حقيقته إنكان المخاطب غير ذلك بمن يقف على هذا الخطاب فلا إشكال على التقديرين خلافا لمن وهم فى ذلك ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ نعمة من ربكم كالالفة واجتماع المكلمة والظفر بالاعداء ﴿ تَسُوهُمْ ﴾ أي تحزنهم وتغظهم ﴿ وَإِن تُصْبِـكُمْ سَلِّيَّةُ ﴾ أى محنة كإصابة العدو منكم واختلاف الـكلمة فيها بينكم ﴿ يَفْرَحُوا ۚ ﴾ أى يبتهجوا ﴿ بَهَا ﴾ وفى ذلك إشارة إلى تناهى عداوتهم إلى حد الحسد والشماتة ، والمس قيل : مستعار للاصابة فهما هُنَا بَعْنَى ، وقد سوى بينهما في غير هذا الموضع كقوله تعالى : ( إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة) وقوله سبحانه : ( إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الحير منوعا ) والتعبير هنا بالمسَّ مع الحسنة وبالاصابة مع السيئة لمجردالتفين في التعبير ، وقال بعض المحققين : الاحسنو الانسب بالمقام ماقيل : إنَّه للدلالة على إفراطهم في السرور والحزن لأن المس أقل منالاصابة كماهو الظاهر فإذا ساءهمأقل خير نالهم فغيره أولىمنه ،وإذا فرحوا بأعظمالمصائب ممايرثي لهالشامت ويرق الحاسد فغيره أولى فهم لأترجى موالاتهم أصلافكيف تتخذونهم بطانة ؟! والقول بأنه لا يبعد أن يقال: إن ذلك إشارة إلى أن ما يصيبهم من الخير بالنسبة إلى لطف الله تعالى معهم خير قليل وما يصيبهم من السيئة بالنسبة لما يقابل به من الاجر الجزيل عظيم بعيد كما لايخفي ﴿ وَإِن تَصْبُرُواْ ﴾ على أذاهم أو على طاعة الله تعالى ومضض الجهاد في سبيله ﴿ وَتَتَّقُواْ ﴾ ماحرم عليكم ﴿ لاَ يَضْرَكُمْ كَيْدُهُم ﴾

أى مكرهم وأصل الدكيد المشقة ، وقرأ ابن كثير . ونافع . وأبو عمرو . ويعقوب ( لايضركم ) بكسر العناد وجزم الراء على أنه جواب الشرط من ضاره يضيره بمعنى ضره يضره ، وضم الراء فى القراءة المشهورة لاتباع ضمة الضاد كما فى الامر المضاعف المضموم العين كمد ، والجزم مقدر ، وجوزوا فى مثله الفتح للخفة والكسر لاجل تحريك الساكن ، وقيل : إنه مرفوع بتقدير الفاء وهو تدكلف مستغنى عنه ( شَيْمًا ) نصب على المصدر أى ( لا يضركم كيدهم شيئاً ) من الضرر لاكثيراً ولاقليلا ببركة الصبر والتقوى لكونهما من محاسن الطاعات ومكارم الاخلاق ومن تحلى بذلك كان فى كنف الله تعالى وحمايته من أن يضره كيد عدو ، وقيل : (لا يضركم كيدهم ) لأنه أحاط بكم فلكم الأجر الجزيل و إن بطل فهو النعمة الدنيا فأنتم لا تحرمون الحسنى على كلتا الحالتين وفيه بعد ﴿ إنَّ اللهُ بَمَا يَعْمَلُونَ ﴾ من الكيد ه

وقرأ الحسن . وأبوحاتم ـ تعملون ـ بالتاء الفوقانية وهو خطاب للمؤمنين أي ماتعملون من الصبر والتقوى ﴿مُحيطٌ ﴾ علماً أوبالمعنى اللاثق بجلاله فيعاقبهم به أو فيثيبكم عليه ﴿ وَإِذْ غَدُّوتَ ﴾ أى واذكر إذ خرجت غدوة ﴿منْ ﴾ عند ﴿أُهْلُكَ ﴾ والخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة والكلام مستأنف سيق للاستشهاد بما أنيه من استتباع عدم الصبر والتقوى للضرر على أن وجودهما مستتبع لما وعد من النجاةعن مضرة كيد الاعدا. وكان الخروج من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ﴿ تُبُوِّيُّ الْمُؤْمِنينَ ﴾ أي توطنهم قاله ابن جبير وقيل : تنزلهم ، وقيل : تسوى وتهيء لهم ، ويؤيده قراءة ـ للمؤمنين ـ إذ ليس محلّ التقوية والزيادة غـير فصيحة ﴿مُقَاعِدَ للْقَتَالَ﴾ أي مواطنُ ومواقف ومقامات له ، وأصل المقعد والمقام محل القعود والقيام ثم توسَّع فيه فأطلق بطريق المجاز على المـكان مطلقاً وإن لم يكن فيه قيام وقعود ، وقد يطلق على من به كقولهم المجلس السامي والمقام الـكريم ـ وجملة ( تبوئ ) حال من فاعل ( غدوت) ولـكون المقصود تذكير الزمان الممتد المتسع لابتداء الخروج والتبوئة وما يترتب عليها إذ هو المسذكر للقصة لم يحتج إلى القول بأنها حال مقدرة أي نأويا وقاصداً للتبوئة، و(مقاءر) مفعول ثان ـ لتبوئ ـ والجار والمجرور متعلق بالفعل قبله أو بمحذوف وقع صفة لمقاعد ، ولا يجوز - كما قال أبو البقاء ـ أن يتعلق به لان المراد به المـكان وهو لا يعمل • روى ابن إسحق وجماعة عن ابن شهاب ومحمد بن يحيي .والحصين بن عبد الرحمن .وغيرهم وكل قد حدث بعض الحديث « أنه لما أصيب يوم بدر من كفارقريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان ابن حرب بعيره مشي عبد الله بن أبير بيعة.وعكرمة بن أبي جهل وصفو ان بن أمية في رُجال من قريش بمن أصيبت آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدرفكلموا أباسفيانومن كانتلهف تلك العيرمنقريش تجارة فقالوا:يامعشر قريش إن محداً قد وثركم وقتل أخياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلناندرك به ثأرنا بمن أصاب منا ففعلوا فاجتمعت قريش لحرب رسول الله تتلاقه وخرجت بجدها وجديدها وأحابيشها ومن تابعهامن بنى كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالظعن التماس ألحفيظة وأن لايفروا وخرجأ بوسفيان وهوقائدالناس بهندبنت عتبة وخرج آخرونبنساء أيضافأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة علىشفير الوادىمقابل المدينة فلما سمع بهم رسول الله ﷺ والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنى رأيت (م ٦ - ج ٤ - تفسير روح المعاني )

بقرآً تنحر ورأيت في ذباب سيني ثلما ورأيت أني أدخلت يدى في درع حصينة فأولتها المدينة (١) فان رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فان أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دخلواعلينا قاتلناهم فيهاوكان رأى عبد الله بن أن بن سلول مع رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يرى رأيه في ذلك أن لا يخرج اليهم وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يكره الخروج فقال رجال من المسلمين بمن أكرمه الله تعالى بالشهادة يومأحد وغيرهم عن كان فاته يوم بدر : أخرج بنا يارسُول الله إلى أعدائنا لايرون أنا جبنا عنهم وضعفنا فقال عبدالله بن أبيُّ ابن سلول: يارسول الله أقم بالمدينة لاتخرج إليهم فو الله ماخرجنا منها إلى عدو لنا قط إلاأصاب مناولادخل علينا إلاأصبنا منه فدعهم يارسول الله فان أقاموا أقاموا بشرمحبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال من فوقهم وإن رجموا رجموا خائبين كما جاءوا فلم يزل الناس برسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتىدخلرسولالله ﷺ فلبس لامة حربه وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا : استكرهنا رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يكن لناذلك فان شئت فاقعد صلى الله تعالى عليك وسلم فقال ؛ ما ينبغي لنبي إذا لبس لامَّتهُ أن يضعها حتى يقاتل فحرج ﷺ بألف من اصحابه وقدوعدهم الفتح أن يصبروا،واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس حتىإذا كأن بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبدالله بثلث الناس ، وقال: أطاعهم وعصانى وماندرى علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناسفرجع بمن تبعه منةومه منأهلالنفاق والريبواتبعهم عبد الله بن عمرو بن حزام أخو بني سلمة يقول: ياقوم أذكركم الله تعالى أن تخذلوا قومكم ونبيكم عند ماحضر من عدوهم قال. لو فعلم أنكم تقاتلون لما أسلمنا كم ولكنالانرىأنه يكون قتال فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال:أبعدكم الله تعالى أعداء الله فسيغنى الله تعالى عنـكم نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ومضىرسول الله ﷺ حتى سلك في حرة بني حارثة فذب فرس بذنبه فأصابكلاب سيف فاستله فقال صلى الله تعالى عليه رسلم وكان يحب الفأل ولايعتاف لصاحب السيف: شم سيفك فانى أرى السيوف ستسل اليوم ومضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد من عدوة الوادى إلى الجبل فجمل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: لايقاتل أحد حتى نأمره بالقتال وتعبأرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم للقتال ومشي على رجليه وجعل يصف أصحابه فـكأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً خارجا قال : تأخر ٰوهو فىسبعائة رجل وأمرعلىالرماة عبد الله بن جبير وهومملم يومئذ بثياب بيضوكانوا خمسين رجلا وقال: انضح الخيل عنا بالنبل لايأتونا من خلفنا إن كان علينا أو لنا فاثبت مكانك لايؤتين من قبلك وظاهر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف فيهم مائتا فرس قد جنبوها ووقع القتال وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة \_ ثَلَاثُ مَٰنِ الهجرة \_ وكأنُّ ماكان » وأشار الله تعالى إلى هذا اليوم بهذه الآية ، والقول بأنها إشارة إلى يوم بدر كقول مقاتل أنها إشارة إلى يوم الاحزاب خلاف ماعليه الجهور ﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لسائر المسموعات ويدخل ماوقع في هذه الغزوة من الاقوال دخولا أولياً ﴿ عَلَيْمٌ ٢٦١ ﴾ بسائر المعلومات ومنها مافي ضهائر القوم يومئذ،

<sup>(</sup>١) وعير ﷺ ذبحالبقر بذبح أناس من أصحابه والنلم الذي بذباب سيفه بقتل رجل من أهل يبته اه من مؤلف رحمه الله كتبه مصححه ه

والجملة اعتراض للايذان بأنه قد قدر من الآقوال والآفعال مالا ينبغى صدوره منهم ، ومن ذلك آول اصحاب عبد الله بنجبير حينرأوا غلبة المسلمين على كفار قريش: قد غنم أصحابناو نبقى نحن بلاغنيمة وجعلوا ينسلون رجلا فرجلاحتى أخلوا مراكزهم ولم يبق مع عبد الله سوى اثنى عشر رجلامع إيصاء رسول الله الله بشوتهم مكانهم ﴿ إِذْ هَمَّت ﴾ قيل. بدل من إذ غدوت مبين لما هو المقصود بالتذكير ه

وجوز أن يكونظرفا التبوى أو لفدوت أو لسميع عليم على سبيل التنازع أو لهامعا في رأى وليس المراد تقييد كونه سميعا عليها بذلك الوقت (طّام فَتَان من كُم ) أى فرقتان من المسلمين وهما حيان من الأنصار بنو سلمة من الحزرج، وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحى عسكر رسول القصلي الله تعالى عليه وسلم قاله ابن عباس وجابر بن عبد الله والحسن وخاق كثير ، وقال الجبائي : همت طائفة من المهاجرين ، وطائفة من الانصار (أن تُفشَللا ) أي تضعفا وتجبنا حين رأو الخذال عبد الله بن أبى بن سلول مع من معه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمنسبك من (أن) والفعل متعلق - بهمت والباء محذوفة أى همت بالفشل وكان المراد به هنا لازمه لان الفعل الاختياري الذي يتعلق الهم به والظاهر أن هذا الهم لم يكن عن عزم و تصميم على عنالفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومفارقته لان ذلك لا يصدر مثله عن مؤمن بل كان مجرد حديث نفس ووسوسة كا في قوله :

أقُول لها إذا جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي

ويؤيد ذلك قوله تعالى :﴿ وَٱللَّهُ وَلَـ يُهِمَا ﴾ أي ناصرهما والجملة اعتراض •

وقال قتادة : إن بدراً ماء بين مكة و المدينة التقى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمشركون وكان أول قتال قاتله النبي صلى الله تعالى عليه وسلموكان ذلك فى السابع عشر من شهر رمضان يوم الجمعة سنة اثنتين من الهجرة ، والباء بمعنى ـ فى ـ أى نصركم الله فى بدر ﴿ وَأَنْتُم أَذَلَهُ ﴾ حال من مفعول ( نصركم ) و ( أذلة ) جمع قلة لذليل ، واختير على ذلائل ليدل على قلتهم مع ذلتهم ، والمراد بها عدم العدة لاالذل المعروف فلا يشكل

<sup>(</sup>١) وقوله :أومساقة كذا بخطه رحمه الله ، ولعلها منساقة أو مسوقة ، كتبه ،صححه

دخول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الخطاب إن قلنا به ، وقيل : لامانع من أن يراد المعنى المعروف ويكون المراد ( وأنتم أذلة ) في أعين غيركم وإن كنتم أعزة في أنفسكم ، وقد تقدم الـكلام على عددهم وعدد المشركين إذ ذاك ﴿ فَاتُقُوا اللّهَ ﴾ باجتناب معاصيه والصبر على طاعته ولم يصرح بالامر بالصبر اكتفاءاً بما سبق وما لحق مع الاشعار \_ على ماقيل \_ بشرف التقوى وأصالتها وكون الصبر من مباديها اللازمة لها و في ترتيب الامر بها على الاخبار بالنصر إعلام بأن نصرهم المذكور كان بسبب تقواهم فمعنى قوله تعالى :

﴿ لَعَلَـٰكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٢٠ ﴾ لعلم تقومون بشكر •اأنعم به عليكم من النصر القريب بسبب تقواكم إياه ، ويحتمل أن يكون كناية أو مجازاً عن نيل نعمة أخرى توجب الشكركانه قيل : فاتقوا الله لعلم تنالون نعمة من الله تعالى فتشكرونه عليها فوضع الشكر وضع الا نعام لانه سبب له ومستعد إياه ﴿ إِذْ تَقُولُ اللَّمُوْمنينَ ﴾ ظرف لنصركم ، والمراد به وقت ممتد وقدم عليه الامر بالتقوى إظهاراً لـكال العناية ، وقيل : بدل ثان من (إذ غدوت) وعلى الاول يكون هذا القول ببدر ، وعلى ذلك الحسن . وغيره ه

وأخرج ابن أبى شيبة ، وابن المنذر ، وغيرهما عن الشعبى أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمدالمشر كين فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى (ألن يكفيكم) الخفبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين ، وعلى الثاني يكون القول بأحد وكان مع اشتراط الصبر والتقوى عن المخالفة ولم يوجدا منهم فلم يمدوا ، ونسب ذلك إلى عكرمة . وقتادة في إحدى الروايتين عنه ه

﴿ أَلَنَ يَسَكُفْيَكُمْ أَن يُمَدِّكُمْ وَبُرُكُم بِثَلَاتُهُ وَالَّهْ مِّنَ ٱلْمَلَــَيكُهُ مُؤَلِينَ ﴾ الكفاية سدا لحاجة و فوقها النبى بناماً على أنه الزيادة على ننى الحساجة ، والامداد في الاصل إعطاء الشيء حالا بعد حال ، ويقال مد في السير إذا السير إذا طال و استمر ، وعن بعضهم ما كان بطريق التقوية والاعانة يقال فيه أمده يمده إمداداً وما كان بطريق الزيادة يقال فيه : مده مداً ، وقيل : يقال : مده في الشر و أمده في الخير والهمزة لانكار أن لا يكفيهم ذلك ، وأتى بلن لتأكيد النبي بناماً على ماذهب اليه البعض ، وفيه إشعار بأنهم كانوا حينة كالآيسين من النصر لقلة عددهم وعددهم ، وفي التعبير بعنوان الربوية مع الاضافة إلى ضمير المخاطبين ما لا يخفى من اللطف و تقوية الانكار، و(أن يمدكم) في تأويل المصدر فاعل بيكفيكم و ( من الملائدكة) بيان أوصفة لآلاف أو لما أضيف اليه و (منزلين) صفة لتلاثة آلاف، وقيل بحال من الملائدكة و في وصفهم بذلك إشارة إلى أنهم من أشرف الملائكة وقد أنزلوا على ماذكره الشيخ الاكبر قدس سره من السياء الثالثة وذكر سر ذلك في الفتوحات، وقرى م (منزلين) بالتشديد للتكثير أو للتدريج ، وقرى مبنيا لهاعل من الصياء الثالثة على معنى (منزلين) الرعب في قلوب أعدائكم أو النصر له كو الجمهور على كسر التاء من ثلاثة ، وقد أسكنت في الشواذ ووقف عليها بابدالها هاماً أيضا على أنه أجرى الوصل بحرى الوقف فيهما و يضعف ذلك أن المضاف اليه كالثي الواحد ﴿ بَلَ مَن الله عنها بالدالها هاماً أيضا على أنه أجرى الوصل بحرى الوقف فيها ويضعف ذلك أن المضاف بالشرط فقال سبحانه و تعالى : ﴿ إِنَ تَصْبُرُوا ﴾ على مضض الجهاد وما أمر تم به ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ ربكم بالاجتناب بالشرط فقال سبحانه و تعالى : ﴿ إِنَّ تَعْرُ مُنْ اللهُ مَنْ من المناف عن معاصيه وعدم المخالفة له ﴿ وَيَا أَنْ وَلَا مُنْ المشركون أو أصحاب كرز كا قال الشعى • وعدم المخالفة له ﴿ وَيَا أَنْ وَلَا عَلَا الشعى • وعدم مالمي وعدم المخالفة له ﴿ وَيَا أَنْ وَلَا مُنْ الله وَلَا أَنْ المُنْ وَلِيْ وَلَا أَنْ المناف عن معاصيه وعدم المخالفة في وَلَا أَنْ المناف عن منافيه وعدم المخالفة المنافقة له وَيَا أَنْ وَلَا فَا فَرَا الله عن المنافقة عن منافع وعدم المخالفة المنافقة المنافقة

﴿ مِّن فَوْرِهُمْ هَٰذَا ﴾ أصل الفور مصدر من فارت القدر إذا اشتد غليانها ومنه «أنشدة الحر من فور جهنم» ويطلق على الغضب لانه يشبه فور القدر وعلى أول كل شئ ، ثم إنه استعير للسرعة ، ثم أطاق على الحال التي لابط. فيها ولاتراخي ، والمعنى ويأتوكم في الحال ووصف بهذا لتأكيد السرعة بزيادة التعيينوالتقريب ونظم إتيانهم بسرعة فى سلك شرطى الامدادومداريهمع تحققالامداد لامحالة أسرعوا أو أبطأوا إيذا نابتحقق سرعةً الامداد لالتحقيقاً صله ، أو لبيان تحققه على أى حال فرض على أبلغ وجه وآكده حيث علقه بأبعد التقادير ليعلم تحققه على سائرها بالاولىفان هجوم الاعداء بسرعة من مظان عدم لحو ق المددعادة فمتى علق به تحقق الامداد معمنافاته لهأفاد تحققه لامحالة مع ماهو غير مناف له كذاقيل وربما يفهم منه أن الامداد المرتب على الشرط في قوله تعالى ﴿ يُمُدُدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةَ ءَالَّفَ مِّنَ ٱلْمَلَدَيكَ ﴾ وقع لهم وفي ذلك ترديد وتردد لان هذا الكلام إن كان فى غزوة أحد فلا شبهة فىعدم و قوع ذلك ولا بملك واحد لعدم وقوع الشرط ولذا وقعت الهزيمة وإنكان في غزوة بدر كما هو المعتمد فقد وقع الاختلاف فيأنهم أمدوا بهذه الخسة الآلاف أو لا.فذهب الشعبي إلى أنهم أمدوا بغيرها ولم يمدوا بها بناءًاعلى تعليق الامداد بها بمجموع الامور الثلاثة وهي الصبر والتقوى وإيتاه(١) أصحاب كرز وقد فقد الامر الثالث كا نقلناه أولا فلم يوجد المجموع لانعدامه بانعدام بعض أجزائه فلم يوجد الامددا المذكور كاصرح به الشعبي ، نعم ذهب جمع إلى خلافه ولعله مبنى صاحب القيل لـكن يبقى أن تفسير الفور بما فسر به غير متعين بل لم يوجد صريحاً في كلام السلف، والذي ذهب اليه عكرمة . ومجاهد . وأبو صالح مولى أم هانئ أنه بمعنى الغضب فحيائذ تـكون من للسببية أي يأتوكم بسبب غضبهم عليكم ، والاشارة إما لتعظيم ذلك الغضب من حيث أنه شديد ومتمكن في القلوب ، وإما لتحقيره من حيث أنه ليس على الوجه اللائق والطريق المحمود فانه إنما كان على مخالفة المسلمين لهم فىالدين وتسفيه آرائهم وذم آلهتهم أو على ما أوقعوافيهم وحطموارموس رؤسائهم يوم بدر ، وإلى الثانىذهب عكرمة - وهو مبنى على أن هذا القول وقع في أحد. وذهب ابن عباس فيماأخرجه عنه ابن جرير إلى تفسيره بالسفر أي ويأتوكم من سفرهم هذا ، قيل : وهو مبى أيضا على مابي عليه سابقه لأن الكفار في غزوة أحد ندموا بعد انصرافهم حيث لم يعبروا على المدينة وهموا بالرجوع فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالنهيؤ اليهم ، ثم قال : إن صبرتم على الجهاد واتقيتم وعادوا اليكم من سفرهم هذا أمدكم الله تعالى بخمسة آلاف من الملائد كة فأخذوا فى الجهاد وخرجوا يتبعون السكمفار على ما كان بهم من الجراح فأخبر المشر كين من مر برسول الله عليه الم أنه خرج يتبعكم فخاف المشركون إن رجُّه وا أن تـكون الغلبة للسلمينوأن يكون قدالتام اليهم من كان تأخر عنهم وانضم اليهم غيرهمفدسوا نعيما الاشجعي حتى يصدهم بتعظيم أمرقريش وأسرعوا بالذهابإلى مكةوكني الله تعالى المسلمين أمرهم والقصة معروفة ، ثم إن تفسير الفور بالسفر عا لم نظفر به فيما بين أيديناً من الكتب اللغوية فلعل الفور بمعنى الحال التي لا بطء فيها وهذا التفسير بيان لحاصل المعنى ، وذهب الحسن . والربيع . والسدى وقتادة .وغيرهم أن من ( فورهم ) بمعنى وجههم وليس بنصفيها ذهباليه متأخرو المفسرين أصحاب القيل لأنه يحتمل أن يكون المراد من الوجه الجهة التي يقصدها المسافر ، ويحتمل أن يكون من وجه الدهر

<sup>(</sup>١)قوله : وإيناه كذا بخطه رحمه الله ولعل المناسب ،وإتبان فما لايخني .كتبه مصححه

بمعنى أوله اللهم إلا أن يقال: إنه وإن لم يكن نصاً لـكنه ظاهر قريب من النصرلان كون الوجه بمعنى الجهة المذكورة وإن جاء فى اللغة إلا أن كون الفور كذلك فى حيز المنع واحتمال كونه من وجه الدهر بمعنى أوله يرجع إلى ماقالوا فتدبره

واعلم أن هذا الامداد وقع تدريجاً فـكان أولا بألف، ثم صاروا ألفين، ثم صاروا ثلاثة آلاف ، ثم صاروًا خَسَةً آلافُلاغير ۽ فَعَني يَمَدُوكُمُ بَخْمَسَةُ آلاف يَمَدُوكُمُ بَيَّامُ خَمَسَةً آلاف ، واليه ذهبالحسن ، وقال غيره: كانت الملائدكة ثمانية آلاف فالمعنى بمددكم بخمسة آلاف أخر ﴿ مُسَوِّمينَ ١٢٥ ﴾ من التسويم وهو-إظهار علامة الشيّ ، والمراد معلمين أنفسهم أوخيلهم ، وقد اختلفت الرُّوايات في ذلك ، فمن عبدالله بن الزبير أن الزبير كانت عليه عمامة صفراء معتجراً بهافنزات الملائكة وعليهم عمائم صفر، وأخرج ابن إسحق. والطبراني عن ابن عباس أنه قال : كانت سياء الملائدكة يوم بدر عمائم بيضٌ قد أرسلوها في ظهورهم ، ويوم حنين عمائم حمر ، وفي رواية أخرى عنه لكن بسند ضعيف أنهاكانت يوم بدر بعمائم سود ويوم أحد بعمائم حمر ه وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن على كرم الله تعالى وجبه أنه قال : كانت سياء الملائدكة يوم بدر الصوف إلا بيض في نواصي الخيل وأذنابها وكانوا يما قال الربيع على خيل بلق ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنهم كانوا مسومين بالعهن الاحمر ، وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال : كانوامعلمين مجزوزةأذناب خيولهم ونواصيها فيها الصوف والعين ، وأنت تعلم أنه لامانع من أن يكونوا معلمين أنفسهم وخيولهم أيضا وهذا على قراءة ابن كثير : وأبي عمرو . وعاصم ( مسومين ) بكسر الواو ، وأما على قراءةالباقين( مسومين) بفتح الواو علىأنه اسممفعولفقيل:المرادبه معلمينمن جهة الله تعالى،وقيل:مرسلين،طلقين، ومنه أولهم: ناقة سائمة أي مرسلة في المرعى ، واليه ذهب السدى ، والمتبادر على هذه القراءة أن الإسامة لهم ، وأما أنها كانت لحيلهم فغير ظاهر ﴿ وَمَا جَمَلُهُ ٱللَّهُ ﴾ أي الإمداد المفهوم من الفعل المقدر المدلول عليه بقوة الكلام كأنه قيل: فأمدكم الله تعالى بما ذكر وما جعل الله تعالى ذلك الإمداد ﴿ إِلَّا بُشْرَىٰ لَـكُمْ ﴾ وقيل: الضمير للوعد بالامداد ، وقيل : للتسويم أو للتنزيل أوللنصر المفهوممن نصركم السابقومتعاق البشارة غيره ، وقيل: للامداد المدلولعليه بأحدالفعلين، والمكلليس بشئ بالايخنى، والبشرى إمامفعولله ،و-جعل- متعدية او احداً ومفعول لها إن جعلت متعدية لاثنين ، وعلى الاول الاستثناء مفرغ من أعم العلل أي وماجعل إمدادكم بإنزال الملائدكمة لثيٌّ من الاشياء إلا للبصارة لحكم بأنسكم تنصرون ، وعلى الثانى مفرغ من أعم المفاعيل أى وما جعله الله تعالى شيئا من الاشياء ( إلا بشرى لكم ) .

والجملة ابتداء كلام غير داخل في حيز القول بل مسوق من جنابه تعالى لبيان أن الاسباب الظاهرة بمعزل عن التأثير بدون إذنه سبحانه و تعالى ، فان حقيقة النصر مختص به عز اسمه ليثق به المؤمنون ولا يقنطوا منه عند فقدان أسبا به وأماراته وهي معطوفة على فعل مقدركما أشرنا إليه ، ووجه الخطاب نحو المؤمنين تشريفاً لهم وإيذاناً بأنهم هم المحتاجون لماذكر ، وأما رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فغنى عنه بما من به عليه من التأييد الروحاني والعلم الرباني ﴿ وَلَتُطُهُ مِنْ أَنُو بُكُم به ﴾ أي ولتسكن قلوبكم بالإمداد فلا تخافوا كثرة عدد العدو وقلة عددكم وهذا إمام عطوف على المجمل الأأنه نصب

الأول لاجتماع شرائطه ولم ينصب الثانى لفقدانها ، وقيل: للاشارة أيضاً إلى أصالته فى العلية وأهميته فى نفسه كما فى قوله تعالى: (لتركبوها وزينة) وإما متعلق بمحذوف معطوف على الكلام السابق أى ولتطمئن قلوبكم به ، فعل ذلك وهو أولى من تقدير بشركم كما فعل أبو البقاء ، والثانى متعين على الاحتمال الثانى فى الأول ،

﴿ وَمَا ٱلنَّصْرُ ﴾ أى على الاطلاق فيندرج فيه النصر المعهود دخولا أولياً ﴿ إِلَّا مَنْ عَنْدُ اللَّهِ ﴾ المودع في الأسباب بمقتضى الحكمة قوة لا تأثر إلابه أو (وما النصر) المعهود (إلامن) عنده سبِّحانه و تعالى لامن الملائكة لأن قصارى أمرهم ماذكر من البشارة وتقوية الْقلوبولم يَقاتلوا أو لأن قصارى أمرهم أنهم قاتلوا بتمكين الله تعالى لهم ولم يكن لهم فعل استقلالا ولو شاء الله تعالى مافعلوا على أن مجرد قتالهم لايستدعى النصر بل لابد من انضمام ضعف المقابلين المقاتلين ولوشاء الله تعالى لسلطهم عليهم فحيث أضعف وقوى ومكن ومامكن وبه حصل النصر كانذلك منه سبحانه وتعالى، والآية على هذا لاتسكون دليلا لمنزعم أن المسببات عندالاسباب لابهاوقد مر تحقيقه فتذكر ، وكذا لادليل فيها على وقوع قتالهم ولاعلى عدمه لاحتمالها الامرين،وبكلقال بعض ه والمختار ماروى عن مجاهد أن الملائكة لم يقاتلوا في غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم إلا في غزوة بدر وإنما حضروا في بعضها بمقتضىماعلم الله تعالى من المصلحة مثل حضورهم حلق أهل الذكر ، وربما أعانوا بغير القتال كما صنعوا فىغزوة أحد على قول ، فعن ابن إسحق أن سعدبن مالككان يرمي فىغزوةأحد وفتى شابكان ينبلله كلمافنىالنبل أتاه به.وقالله.ارمأ بالسحقارمأ بالسحق،فلما انجلت المعركة سأل عن ذلك الرجل فلم يعرف، وأنكر أبو بكر الاصم الامداد بالملائكة ، وقال: إن الملك الواحد يكني في إهلاك سائر أهل الارض كافعل جبريل عليه السلام بمدائن قوم لوط فاذا حضر هومأ موراً بالقتال فأى حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار ، وأيضاً أىفائدة فى إرسال سائر الملائكة معهوهو القوى الامين ،وأيضاً إن أكابر الـكفار الموجودين فى غزوة القتال قاتل كلمنهم منالصحابة معلوم ولم يعلم أن أحداً من الملائمكة قتل أحداً منهم ، وأيضا لو قاتلوا فإما أن يكونوا بحيث يراهم الناس أولا ، وعلى الاول يكون المشاهد من عسكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة بدر ألوفا عديدة ولم يقل بذلك أحد، وهو أيضاً خلاف قوله تعالى: ﴿ وَيَقَلَّكُمْ فَي أَعَيْهُم ﴾ ولو كانوا فى غير صورة ابن آدم لزم وقوع الرعب الشديد فى قلوب الخلق ولم ينقل ذلك ولوكان لنقل البتة ، وعلى الثانى يلزم حز الرءوس وتمزيق البطون ونحو ذلك من الكفار من غير مشاهدة فاعل لهذه الأفعال ومثل هذا يكون من أعظم المعجزات وقد وقع بين جمعين سالم ومكسر فكان يجب أن يتواتر ويشتهر لدى الموافق والمخالف فحيث أنه لم يشتهر دل على أنه لم يكن ، وأيضاً أنهم لوكانوا أجساما كثيفة وجب أن يراهم الكل وإن كانوا أجساما لطيفة هوائية تعذر ثبوتهم على الحيل انتهى ه

ولا يخى أن هذه الشبه لايليق إيرادها بقو أنين الشريعة ولا بمن يعترف بأنه تعالى قادر على مايشا. فعال لما يد فاكان يليق بالاصم إلا أن يكون أخرس عن ذلك إذ نص القرآن ناطق بالامداد به ووروده فى الاخبار قريب من المتوانر ف كأن الاصم أصم عن سماعه أو أعمى عن رؤية رباعه ، وقد روى عبد بن عمير قال : لما رجعت قريش من أحد جعلوا يتحدثون فى أنديتهم بما ظفروا ويقولون لم نر الخيل البلق ولا الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر ، والتحقيق فى هذا المقام كما قال بعض المحققين . إن التكليف ينافى الإلجاء وأنه تعالى شأنه وإن كان قادراً على إهلاك جميع الكفار فى لحظة واحدة بملك واحد بل بأدنى من ذلك بل بلا سب، وكذا هو قادر

على أن يحبر هم على الاسلام و يقسر هم لكنه سبحانه أراد إظهار هذا الدين على مهل و تدريج و بو اسطة الدعوة و بطريق الابتلاء والتكليف فلا جرم أجرى الامور على ماأجرى فله الحمد على ماأولى وله الحدكم في الآخرة والاولى، وبهذا يندفع كثير من تلك الشبه ، وإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام كان بعد انقضاء تكليفهم وهو حين نزول البأس فلاجرم أظهر الله تعالى القدرة وجعل عاليها سافلها ، وفي غزوة أحد كان الزمان زمان تكليف فلا جرم أظهر الحكمة ليتميز الموافق عن المنافق والثابت عن المضطرب ولو أجرى الامر فيها كما أجرى في بدر أشبه أن يفضى الامر إلى حد الإلجاء و نافي التكليف ونوط الثواب والعقاب ، ثم لا يخفي أن الملائدة إما أجسام لطيفة نورانية وإما أرواح شريفة قدسية ه

وعلى التقديرين لهم الظهور في صور بني آدم مثلا من غير انقلاب الدين و تبدل الماهية \_ كاقال ذلك العار فون من المحققين في ظهور جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي \_ ومثل هذا من وجه ولله تعالى المثل الاعلى ماصح من تجلى الله تعالى لأهل الموقف بصورة فيقول لهم :أنا ربكم فينكرونه فان الحكم في تلك القضية صادق مع أنَّ الله تعالى وتقدس وراء ذلك وهو سبحانه في ذلك التجلي باقَّ على إطلاقه حتى عن قيد الاطلاق.ومن سلم هذا ـ ولا يسلمه إلا ذو قلب سليم ـ لم يشكل عليه الامداد بالملائـ كتروظهو رهم على خيول غيبية ثابتين عليها حسبها تقتضيه الحكمةالاله يقوالمصلحة الربانية ولايلزم من ذلك رؤية كلذى بصرلهم لجواز إحداث أمرمانع عنها إما في الرائيأوفيالمرئي ولامانع من أنهم يرون أحياناًويخفونأحيانا ويرى البعض ويحفى البعض،وزمام ذلك ييد الحكيم العليم فما شاءكان وما لم يشأ لم يكن والشيء متىأمكن وورد به النصعن الصادق وجب قبوله ومجرد الاستبعادلا يجدى نفعاً ولو ساغ التأويل لذلك لزم تأويل أكثر هذه الشريعة بل الشرائع بأسرهاو ربما أفضى ذلك إلى أمر عظيم ، فالواجب تسليم كل ممكن جاء به النبي صلىالله تعالى عليه وسلم وتفويض تفصيل ذلك وكيفيته إلى الله تعالى ﴿ ٱلْعَزِيزِ ﴾ أى الغالب الذي لا يغالب فيها قضى به، وقيل ؛ القادر على انتقامه من الكفار بأيدى المؤمنين وفي إجراءهـذا الوصف هنا عليه تعالى إيذان بعلة اختصاصالنصر به سبحانه ﴿ٱلْحَـكُمِ٦٣٦﴾ أى الذي يضع الإشياء مواضعها ويفعل على ماتقتضيه الحكمة فىسائر أفعاله ومنذلك نصره لَلمُؤمنينٌ بواسطة إنزال الملائكة ت وفي الاتيان بهذا الوصف رد على أمثال الاصم في إنكارهم ما نطقت به الظواهر فسبحانه من عليم حكيم وعزيز حليم ﴿ لَيُقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ متعلق بقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَصْرُكُمْ الله ببدرٍ ﴾ وما بينهما تحقيق لحقيته وبيان لكيفية وقوعه ، وإلى ذلك ذهب جمع من المحققين وهو ظاهر على تقدير أن يجعل ( إذ تقول ) ظرفا ـ لنصركم ـ لابدلا من (إذ غدوت) لئلا يفصل بأجنبي ولانه كان يوم أحد •

والظاهرأن هذا في شأن بدر والمقصور على التعليل بماذكر من البشرى والاطمئنان إنما هو الامداد بالملائكة والظاهرأن هذا في شأن بدر والمقصور على التعليل بماذكر من البشرى والاطمئنان إنما هو الامداد بالقطع ما عطف عليه ، وجوز أن يتعلق بما تعلق به الحبر في قوله سبحانه : ( وما النصر إلا من عند الله ) على تقدير كونه عبارة عن النصر المعبود والمعلل بالبشارة والاطمئنان إنما هو الامداد الصورى لامافي ضمنه من النصر المعنوى الذي هو ملاك الامر وعوده ، وقيل: هو متعلق بنفس الصبر ، واعترض عليه بأنه مع مافيه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي هو الخبر مخل معمداد المعنى كيف لاومعناه قصر النصر المحموص المعلل بعلة معينة على الحصول من جهته تعالى ، وليس المراد

إلاقصر حقيقة النصر كما في الأول أو النصر المعهود كما في الثانى على ذلك ، والقول بأنه متعلق بمحذوف والتقدير فعل ذلك التدبير ، أو أمدكم بالملائكة ليقطع منقطع عن القبول، والقطع الإهلاك ، والمراد من - الطرف طائفة منهم قيل : ولم يعبر عن تلك الطائفة بالوسط بل بالطرف لان أطراف الشئ يتوصل بها إلى توهينه وإذ الله ، وقيل : لأن الطرف أقرب إلى المؤمنين فهو كقوله تعالى : (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) وقيل : للاشارة إلى أنهم كانوا أشرافاً ، فني الأساس هو من أطراف العرب أى أشرافها ، ولعل إطلاق الاطراف على الاشراف لتقدمهم في السير ، ومن ذلك قالوا : الاطراف مناذل الاشراف فلا يرد أن الوسط أيضاً يشعر بالشرف، فالمعنى ليهلك صناديد الذين كفروا ورؤساءهم المتقدمين فيهم بقتل وأسر ، وقد وقع ذلك في بدر كما فال الحسن . والربيع ، وقتادة ، فقد قتل من أولئك سبعون وأسر سبعون ، واعتبار ذلك في أحد حيث قتل فيه ثمانية عشر رجلا من رؤسائهم قول لبعضهم وقد استبعدوه كما أشرنا اليه ﴿ أَوْ يَدَكُبُهُمْ ﴾ أي يخزيهم قاله فيه ثمانية عشر رجلا من رؤسائهم قول لبعضهم وقد استبعدوه كما أشرنا اليه ﴿ أَوْ يَدَكُبُهُمْ ﴾ أي يخزيهم قاله قول ذي الرمة :

لم أنس من شجن لم أنس موقفنا في حيرة بين مسرور (ومكبوت)

وقال الجبائى . والسكلبي: أى يردهم منهز مين ، وقال السدى : أى يلعنهم وأصُلَ السكبت الغيظ والغم المؤثر، وقيل: صرع الشيُّ على وجهه ، وقيل: إن كبته يكون بمعنى كبده أى أصاب كبده كرآه بمعنى أصاب رئته ، ومنه قوله المتنبى:

لأكبت حاسداوارى عدوا كأنهما وداعك والرحيل

والآية محمولة على ذلك ، ويؤيد هذا القولانه قرى أو يكبدهم ، وأو للتنويع دون الترديد لوقوع الامرين ﴿ فَيَنْقَلَبُواْ خَاسْبِينَ ١٢٧ ﴾ أى فينهزموا منقطعي الآمال فالخيبة انقطاع الامل ، وفرقوا بينها وبين اليأس بأن الخيبة لاتـكون إلا بعد الأمل واليأس يكون بعده وقبله ، ونقيض الخيبة الظفر ، ونقيض اليأس الرجاء ﴿ لَيْسَ لَكَ مَنْ الْأَمْرُ شَيْءٌ ﴾ أخرج غير واحد« أن رباعية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السفلى اليمني أُصِّيبت يومأحد أصابها عتبةٌ بن أبي وقاص وشجه فى وجهه فـكانسالم مولى أبىحذيفة أوعلى كرم الله تعالى وجهه يغسل الدم والنبي صلى الله تعالى عليه و سلم يقول كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية \* وأخرج أحمد . والبخارى . والترمذي والنسائى . وغيرهم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يوم أحد اللهم العن أبا سفيان اللهم العن الحرث بن هشام اللهم العن سميل بن عمر و اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية (ليس لك من الامر شي )الح فتيب عليهم كلهم، وعن الجبائى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استأذن يوم أحد أن يدعو على الـكفار لما آذوه حتى أنه ﷺ وسلم الظهر ذلك اليوم قاعداً من الجراح وصلى المسلمون وراءه قعوداً فلم يؤذن له ونزلت هذه الآية ، وقال محمد بن إسحق. والشعبي لما رأى صلى الله تعالى عليه و سلم والمسلمون مافعل الكفار بأصحابه و بعمه حمزة من جدع الأنوف والآذان وقطع المذاكير قالوا لئن أدالنا الله تعالى منهم لنفعلن بهم مثل مافعلوا بنا ولنمثلن بهم مثلةً لم يمثلها أحد من العرب قط فنزلت ، وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعو على المنهزمين عنه من أصحابه يوم أحد فنهاه الله تعالى عن ذلك و تاب عليهم ونزلت هذه الآية \* (م V - ج ع - تفسير روح المعاني)

وهذه الروايات كلها متضافرة على أن الآية نزلت فى أحد والمعول عليه منها أنها بسبب المشركين ه وعن مقاتل أنها نزلت فى أهل بتر معونة وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل أربعين وقيل بسبعين رجلا من قراء أصحابه وأمر عليهم المنذر بن عمرو إلى بثر معونة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعلمو االناس القرآن والعلم فاستصرخ عليهم عدو الله عامر بن الطفيل قبائل من سليم من عصية ورعل وذكوان فأحاطوا بهم فى رحالهم فقاتلوا حتى قتلوا من عند آخرهم إلاكعب بنزيد أخابى النجار فانهم تركوه و بعره قفلها علم بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجد وجداً شديداً وقنت عليهم شهراً يلعنهم فنزلت هذه الآية فترك ذلك ، والمعنى ليس لك من أمر هؤلاء شى وإن قل ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهُمْ أَوْ يُعَذّبُهُمْ ﴾ عطف إما على الأمر أو على شئ بإضهار أن أى ليس لك من أمرهم شئ أومن التوبة عليهم أو من تعذيبهم شئ ، أو ليس لك من أمرهم شئ أومن التوبة على الأول سلب ما يتبع التوبة والتعذيب من أمرهم شئ المنه على الله وسلم على الله وسلم بالمكلية من القبول والرد والخلاص من العذاب والمنع من النجاة ه

وعلى الثانى سلب نفس التوبة والتعذيب منه عليه الصلاة والسلام يعنى لا يقدر أن يجبرهم على التوبة ولا يمنعهم عنها ولا يقدر أن يعنبهم ولاأن يعفو عنهم فان الأمور كلهابيد الله تعالى، وعلى التقديرين هومن عطف الخاص على العام \_ خا قال العلامة الثانى \_ لكن فى مجئ مثل هذا العطف بكلمة (أو) نظر، وتعقبه بعضهم بأن هذا إذا كان الامر بمعنى الشأن \_ ولك أن تجعله بمعنى التكليف والايجاب أى ليس ما تأمرهم به من عندك وليس الأمر ببدك ولا التعذيب \_ فليس هناك عطف الخاص على العام، وفيه أن الحمل على التكليف واليس الأمر ببدك ولا التعذيب \_ فليس هناك عطف الخاص على العام، وفيه أن الحمل على التكليف

تـكلف، والحمل على الشأن أرفع شأناً ؞

ونقل عن الفراء . وابن الانبارى أن (أو) بمعنى إلا أن ، والمعنى ليس الك من أمرهم شئ إلا أن يتوب الله تعالى عليهم بالاسلام فتفرح ، أو يعذبهم فتشتفى بهم وأيامًا كان فالجملة كلام مستأفف سيق لبيان بعض الا ور المتعلقة بغزوة أحد أو ما يشبهها إثر بيان ما يتعلق بغزوة بدر لما بينهها من التناسب من حيث أن كلا منهما مبنى على اختصاص الامركله بالله تعالى ومبنى على سلبه عن سواه، وقيل: إن كل مافي هذه الآيات في غزوة أحد على ماأشرنا اليه ، وقيل: إن قوله تعالى: (أو يتوب ) الخ عطف على ينقلبوا أى يكون تمرة خزيهم انقلابهم خائبين أو التوب عليهم أو تعذيبهم ،أو عطف على (يكبتهم) و (ليس الكمن الامرشئ) اعتراض وسط بين الممطوف عليه المعلوف المتعلق بالآجل لتحقيق أن لا تأثير لله نصور إثر بيان أن لا تأثير لله نصور إثر بيان أن لا تأثير لله نصور إثر بيان أن لا تأثير المناصرين و تخصيص النفي برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على طريق تلوين الخطاب للدلالة على الانتفاء من غيره من باب أولى و إنما خص الاعتراض بموقعه لان ماقبله من القطع والكبت من مظان أن يكون فيه لوسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولسائر مباشرى القتال مدخل في الجلة، والمعنى إن مالك أمرهم على الاطلاق وهو الله تعالى نصر كم عليهم ليهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلبوا أو يعذبهم إن أصروا ، وليس لك من أمرهم شي. إن أنت إلاعبد مأمور بإنذارهم وجهادهم ه

والمرادبتعد يبهم التعديب الشديد الآخروي المخصوص بأشد الكفرة كفراً و إلا فطلق التعديب الآخروي متحقق في الفريقين الاولين وحمله على التعديب الدنيوي بالاسر واستيلاء المؤمنين عليهم خلاف المتبادر من التعديب عندالاطلاق و كذا لا يلائم ظاهر قوله سبحانه : ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلْمُونَ ﴾ فانه في مقام التعليل لهذا التعديب

وأكثرما يعلل بهالتعذيب الاخروى ، نعم حمله على التعذيب الدنيوي أوفق بالمعنى الذي ذكره الفراء .و ابن الانباري لان التشني في الغالب إنما يكون في الدنيا ونظم النوبة والتعذيبالآخروي في سلك العلة الغائية للنصرالمترتبة عليه في الوجود من حيث أن قبول توبتهم فرغ تحققها الناشئ من علمهم بحقية الاسلام بسبب غلبة أهله المترتبة على النصر الذي هو من الآيات الغر المحجلة وأن تعذيبهم المذكور شيء مسبب على إصرارهم على الـكفر بعد تبين الحق على الوجه المذكور كما ينبئ عن ذلك قوله تعالى : ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيي منحيٌّ عن بينة ) وإن فسر بالاسر مثلاً كان أمر التسبب مكشوفًا لامرية فيه ، واستشكلت هذه الآية بناءاً على أنها تدل على مافى بعض الروايات على أنه ﴿ كَانَ فعل فعل فعلاومنع منه بأنه إن كان ذلك الفعل منالله تعالى فكيف منعه منه وإن لم يكن فهو قادح بالعصمة ومناف لقوله تعالى ؛ ( وماينطق عن الهوى ) ، وأجيب بأن ماوقع كان من باب خلاف الاولى نظراً إلى منصبه ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، والنهى المفهوم من الكلام من باب الارشاد إلى اختيار الافضل ولا يعد ذلكِمن الهوى فىشئ بناءاً على القول بأنه يصح للنبيأن يجتهد و يعمل بما أدى اليهاجتهاده المأذون به ه وجوز أن يكون ذلك الفعل نفسه عن وحي و إذن من الله تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلمبه وأناالنهي عن ذلك كان نسخاً لذلك الاذن وأيامًا كان لاينافي العصمة الثابتة للا نبياء عليهم الصلاة والسلام فافهم • ﴿ وَلَهَ مَافَى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ كلامٍ مستأنف سيق لبيان اختصاص ملكية جميع الكاثنات به تعالى إثر بيان اختصاص طرف من ذلك به عز شأنه تقريراً لما سبق وتكملة له،وتقديم الخبر للقصر ، (وما) عامة لْلعقلاء وغيرهم تغليباً أي له سبحانه مافي هذين النوعين ، أو ما في هاتين الجهتين مُلكًا و ملكًا وخلقًا واقتداراً لا مدخل لاحد معه في ذلك فالامر كله له يفعل مايشاء ويحكم ما يريد ﴿ يُغفُر لَمَن يَشَاءُ ﴾ أن يغفر له من المؤمنين فلا يعاقبه علىذنبه فضلامنه ﴿ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءِ ﴾ أن يعذبه عدلامنه وإيثار كلمة (من) فىالموضعين لاختصاص المغفرة والتعذيب بالعقلاء وتقديم المغفرة على التعذيب للايذان بسبق رحمته تعالى على غضبه وظاهر الآية يدل على أن مغفرة الله تعالى وتعذيبه غير مقيدين بشئ بل قد يدّعي أن التقييد مناف للسوق إذ هو لاثبات أنه سبحانه المالك على الاطلاق فله أن يفعل مايشاء لامانع له من مشيئته ولو كانت مغفرته مقيدة بالتوبة وتعذيبه بالظلم لم يكن فاعلا لما يشاء بل لما تستدعيه التوبة أوالظلم، فالآية ظاهرة في نفي الوجوب على الله تعالى وأنه يجوز أن يغفر سبحانه للمذنب ويعذب المصلحـوهو مذهب الجماعة ـ وذهب المعتزلة إلى أن المغفرة مشروطة بالتوبة فمن لم يتب لا يجوز أن يغفرله أصلا، وتمسكو افى ذلك بوجهين: الاول الآيات و الأحاديث الناطقه بوعيد العصاة ، الثاني أن المذنبإذا علم أنه لايعاقب على ذنبه كان ذلك تقريراً له وإغراءاً للغير عليه وهذا ينافى حكمة إرسال الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ، وحملو اهذه الآية على التقييد وخصوا أمثالها من المطلقات بالصغائر أو الكبائر المقرونة بالتوبة،وقالوا: إن المراد (يغفر لمن يشاء) إذا تاب وجعلوا القرينة على ذلك أنه تعالى عقب قوله سبحانه : (أو يعذبهم) بقوله جل شأنه: (فانهم ظالمون) وهو دليل على أن الظلم هو السبب الموجب فلا تعذيب بدونه ولامغفرة مع وجوده فهو مفسر (لمن يشاء) وأيدواكون المراد ذلك بما روى عن الحسن في الا يقريغفر لمن يشاء)بالتوبة ولايشاء أن يغفر إلاللتائبين (ويعذب من يشاء) ولايشاء أن يعذب إلا للمستوجبين ، و بما روى عن عطاء (يغفر لمن) يتوب عليه ( ويعذب من) لقيه ظالماً ؛ والجماعة

تمسكوا بإطلاق الآيات ، وأجابوا عن متمسك المخالف،أما عن الأول فبان تلك الآيات والاحاديث على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوجوب ، والنزاع فيه على أن كثرة النصوص فى العفو تخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد ، وأما عن الثانى فبأن مجرد جوازالعفو لا يوجب ظن عدم العقاب فضلا عن الجزم به ، وكيف يوجب جواز العفو العلم بعدم العقاب والعمومات الواردة فى الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد وكني به زاجراً فكيف يكون العلم بجواز العفو تقريراً وإغراءاً على الذنب مع هذا الزاجر ه

وأيضا إن الكثير من المعتزلة خصوا مثل قوله تعالى: (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) بالصغائر فلو كان جواز العفو مستلز ما يجاز عموا للعلم بعدم العقاب لزم اشتراك الالزام بأن يقال: إن المرتبكب للصغائر إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريراً له وإغراءاً للغير عليه وفيه من الفساد مافيه ، وماجعلو مقرينة على التقييد معارض بما يدل على الاطلاق أعنى قوله: (ولله مافي السموات وما في الارض) فانه معطوف معنى على قوله جراسمه: (ليس لكمن الأمرشي،) ويدل ذلك على أن له سبحانه التصرف المطلق وهو على خلاف ما يقولون حيث جعلوا تصرفه ومشيئته مقيداً بأن يكون على مقتضى الحكمة والحكمة تقتضى عدم غفر ان من لم يتب على أن تعقيب (أويعذبهم) بقوله عز وجل: (فانهم ظالمون) لا يدل الحكمة تقتضى عدم غفران من لم يتب على أن تعقيب (أويعذبهم) بقوله عز وجل: (فانهم ظالمون) لا يدل على أكثر من أن الظلم مفض إلى التعذيب ومن يمنع الافضاء إنما المنع على أن يكون تفسيراً (لمن يشاه) وأين على أكثر من أن الظلم مفض إلى التعذيب ومن يمنع الافضاء إنما المنع على أن يكون تفسيراً (لمن يشاه) وأين عن الحسن. وعطاء لا يعرف له سند أصلا ومن ادعاه فليأت به إن كان من الصادقين، وبما يدل على كذبه أن فيه حجراً على الرحمة الواسعة وتضييق مسالكها من غير دليل قطعي ولا يظن بمثل الحسن هذا القبيح سلمنا فيه حجراً على الرحمة الواسعة وتضييق مسالكها من غير دليل قطعي ولا يظن بمثل الحسن هذا القبيح سلمنا الصدق وعدم لزوم ماذكر لكن قول الحسن ونحوه لا يترك له ظاهر الكتاب والحق أحق بالاتباع ه

فان قال الخصم: نحن نتمسك في هذا المطلب بلزوم الخلف قلنا: يكون رجوعا إلى الاستدلال بالمعقول ، وقد أذقناكم الموت الأحمر فيه لا بالآيات فتبقى دلالة هذه الآية على عمومها . وهو مطلو بناهنا على أن هذا الآية واردة فى الكفار على أكثر الروايات ، ومعتقد الجماعة أن المغفرة فى حقهم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع إلى الايمان كما يفصح عنه قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وليسو امحل خلاف بين الطاتفتين فمن استدل بها من المعتزلة على غرضه الفاسد فقد ضل سواء السبيل \*

﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيْمٌ ١٣٩ ﴾ تذييل مقرر لمضمون قوله تعالى:(يغفر لمن يشاء)مع زيادة، وفى تخصيص التذييل به إشارة إلى ترجيح جهة الاحسانوالانعام، وفيه ما يؤيد مذهب الجماعة .

هذا ﴿وَمِنْ بَابِ الْاشَارَة ﴾ (ليسوا سواء) من حيث الاستعداد وظهور الحق فيهم ( منأهل الكتاب ) الذين ظهرت فيهم نقوش الكتاب الالهكى الازلى ( أمة قائمة ) بالله تعالى له ( يتلون آيات الله )أى يظهرون للمستعدين مافاض عليهم من الاسرار (آناء الليل) أوقات ليل الجهالة وظلمة الحيرة ( وهم يسجدون ) اى يخضعون لله تعالى و لايحدث فيهم الانانية إنهم عالمون وأن من سواهم جاهلون ( يؤمنون بالله و اليوم الآخر )

أى بالمبدأ والمعاد (ويأمرونبالمعروفوينهونعن المنكر ) حسبمااة تضاهالشرع ولـكونما تقدم نظر اللخصوص لأن إيداع الاسرار عند الاحرار ، وهذا بالنظر إلى العموم لأن الشريعة أوسع دائرة من الحقيقة قدموأخر ﴿ ( ويسارعُون في الخيرات ) من تكميل أنفسهم وغيرهم ( وأولئك من الصالحين ) القائمين بحقوق الحق والخلق ( وما تفعلوا من خير ) يقربكم إلى الله تعالى ( فلن تكفروه ) فقدجا. « من تقرب إلى شبراً تقربت اليهذراعاً ومن تقرب الى ذراعاً تقربت اليه باعاً ومن أتانى يمشى أتيته هرولة » ( والله عليم بالمتقين ) أى الذين اتقوا مايحجبهم عنه فيتجلى لهم بقدر زوال الحجاب ( إن الذين كفروا ) واحتجبوا عن الحق برؤية الاغيار (وأشركوا بالله) تِعالَى مالاوجود له في عيرِ و لانفير ( لن تغني ) لن تدفع ( عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله )أي عذابه (شيئًا ) من الدفع لأنها من جملة أصنامهم التي عبدوها ( وأولئك أصحاب النار ) وهي الحجاب والبعدعن الحضرة ( هم فيها خالدون ) لاقتضاءصفة الجلال معاستعدادهم ذلك ( مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ) الفانية الدنية ولذاتهاالسريعة الزوال طلباً للشهوات ومحمدة الناس\لايطلبون به وجه الله تعالى (كمثل ريح فيها صر )أىبرد شديد ( أصابت حرثقوم ظلموا أنفسهم ) بالشرك والكفر ( فأهلكته ) عقوبة لهم من الله تعالى لظلمهم ( وماظلمهم الله )باهلاك حرثهم ( ولـكن أنفسهم يظلمون) لسوء استعدادهم الغير المقبول ( ياأيها الذين آمنوا لاتتخذرا بطانة )أىخاصة تطلعو نه على أسراركم( من دو نـكم )كالمنكرين المحجو بين إذ المحبة الحقيقية لا تكون إلا بينالموحدين لـكونهاظل الوحدة ولاتـكون بينالمحجو بأين لـكونهم في عالم التضاد والظلمة ولايتأتى الصفاء والوفاق الذي هو ثمرة المحبةفىذلك العالمفلذاترى محبة غير أهل الله تعالى تدور على الاغراض ، ومن هنا تتغير لان اللذات النفسانية لاتدوم فاذا كان هذا حال المحجوبين بعضهم مع بعض فكيف تتحقق المحبة بينهم وبين من يخالفهم في الاصل والوصف ، وأني يتجانس النور والظلمة ، وكيف يتوافق مشرق ومغرب؟!

أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان هي شامية إذا مااستقلت وسهيل إذا استقل يماني

فنى الحقيقة بينهما عداوة حقيقية وبعد كلى إلى حيث لا تتراءى ناراهما ء وآثار ذلك ظاهرة كا بين الله تمالى بقوله سبحانه: (قد بدت البغضاء من أفواهم ) لامتناع إخفاء الوصف الذاتى (وماتخى صدورهم أكبر) لانه المنشأ لذلك فهو نار وذاك شرار وهو جبل والظاهر غبار (قد بينا ليكم الآيات) وهى العلامات الدالة على المخبة والعداوة وأسبابهما (إن كنتم تعقلون) وتفهمون من فحوى المكلام (هاأنتم أولاء تحبونهم) بمقتضى ماعندكم من التوحيد لآن الموحد يحب الناس كلهم بالحق للحق ويرى الكل مظهراً لحبيبه جل شأمه فيرحم الجميع ويعلم أن البعض منهم قد اشتغل بباطل نظراً إلى بعض الحيثيات وابتلى بالقدر ، وهذا لا ينافى ماقدمنا الجميع ويعلم أن البعض منهم قد اشتغل بباطل نظراً إلى بعض الحيثيات وابتلى بالقدر ، وهذا لا ينافى ماقدمنا ( كله ) لما أنتم عليه من التوحيد المقتضى الحجاب والظلمة التي ضربت عليهم ( وتؤمنون بالكتاب) أى جنسه ( كله ) لما أنتم عليه من التوحيد المقتضى لذلك (وهم لا يؤمنون ) بذلك للاحتجاب بما هم عليه ( وإذا لقركم قا وا منا ) لما فيهم من النفاق المستجلب للاغراض العاجلة ( وإذا خلوا عضوا عليكم الآناملمن الغيظ ) الكامن في صدورهم ( إن تمسمكم حسنة ) كا ثار تجلى الجال ( تسؤهم) ويحزنوا لها ( وإن تصبكم سيئة ) أى مايظنون أنه سيئة كا ثار تجلى الجلال ( يفرحوا بها ؟ وإن تصبروا ) على ما ابتليتم به و تثبتواعلى التوحيد ( و تتقوا ) المستعين به المعرض المستعانة بالسوى ( لا يضركم كيدهم شيئاً ) لأن الصابر على البلاء المتو كل على الله تعالى المستعين به المعرض الاستعانة بالسوى ( لا يضركم كيدهم شيئاً ) لأن الصابر على البلاء المتوكل على الله تعالى المستعين به المعرض

عمن سواه ظافر بطلبته غالب على خصمه محفوف محفوظ بعناية الله تعالى ، والمخذول من استعان بغيره وقصده سواه كما قيل:

من استعان بغير الله في طلب فان ( ناصره عجز وخذلان )

(إن الله بما يعملون) من المكايد (محيط) فيبطلها ويطنى، نارها (لقد نصركم الله ببدر وأتم أذلة) لله تعالى تحت ظل السكبرياء والعظمة (لعلم تشكرون) ذلك وبالشكر تزاد النعم (إذ تقول للمؤمنين) لمارأيت من عالهم (ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائدكه منزلين) على صيغة اسم الفاعل السكينة عليكم، أو (منزلين) على صيغة اسم المفعول من جانب الملكوت اليكم ( بلى إن تصبروا) على صدمات تجليه سبحانه (وتتقوا) من سواه (ويأتوكم من فورهم هذا) أى بلابط (يمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائدكة وسومين) على صيغة الفاعل أى معلمين أرواحكم بعلائم الطمأنينة ،أو (مسومين) على صيغة المفعول بهائم بيض وهي إشارة إلى الأنوار الآلهية الظاهرة عليهم ، وتخصيص - الخسة آلاف - بالذكر لعله إشارة إلى إمداد كل لطيفة من الملائدة أن النصر على الأعداء وأعدى أعدائك نفسك التي ين جنيك - لا يكون إلا عند تقوى القلب وكذا والتقوى لأن النصر على الأعداء وأعدى أعدائك نفسك التي ين جنيك - لا يكون إلا عند تقوى القلب وكذا وين ملكوت السهاء وبذلك التناسب يستنزل قواها وأوصافها فى أفعاله وربما يستمد من قوى قهرها على من يغضب عليه وذلك عبارة عن نزول الملائدكة وهذا لا يكون إلا بالصر على تحمل المنكروه طلباً لرضا الله يغضب عليه وذلك عبارة عن نزول الملائدكة وهذا لا يكون إلا بالصر على تحمل المنكروه طلباً لرضا الله يغضب عليه وذلك عبارة عن نزول الملائدكة وهذا لا يكون إلا بالصر على تحمل المنكروه طلباً لرضا الله تعلى والتقوى من مخالفة أمر الحق والميل إلى نحو النفع الدنيوى واللذات الفائية ،

وأما إذا جزع وهلع ومال إلى الدنيا فلا يحصل آه ذلك لآن النفس حيثة تستولى عليه وتحجبه بظلبة صفاتها عن النور فلم تبق تلك المناسبة وانقطع المدد ولم تنزل الملائكة ، (وماجعله الله إلا بشرى لكم) أى إلا لتستبشروا به فيرداد نشاطكم في التوجه إلى الحق (ولتطمئن به قلوبكم) فيتحقق الفيض بقدر التصفية ( وما النصر إلامن عند الله) لامن عند الملائكة فلا تحتجبوا بالكثرة عن الوحدة وبالخلق عن الحق فالكلمنه تعالى واليه (العزيز) فلا يعجزه الظهور بماشاء وكيفشاء (الحكم) الذي سترنصره بصور الملائكة لحدكمة (ليقطم) أي يهلك (طرفا من الذين كفروا) وهم أعداء الله تعالى (أو يكبتهم) يخزيهم و يذهم (فينقلبوا خائبين) فيرجعوا غيرظافرين بما أملوا (ليس لك) من حيث أنت (من الأمر شئ) وكله لك من حيثية أخرى (أو يتوب عليهم) إذا أسلوا فتفرح لانك المظهر للرحمة الواسعة (وماأر سلناك إلارحمة للعالمين) (أو يعذبهم) لاجلك فتشتفيهم من حيث أنهم خالفوا الأمر الذي بعثت به إلى الناس كافة فانهم ظالمون بتلك المخالفة ( ولله مافي السموات ) من عالم الارواح (وما في الارض) من عالم الطبيعيات يتصرف فيها كيفايشاء ويختار (يغفر لمن شاء وسمن المناق في الملك والملكوت (والله غفور رحيم) كثير المغفرة والرحمة نسأل الله من يشاء) لان له التصرف المطلق في الملك والملكوت (والله غفور رحيم) كثير المغفرة والرحمة نسأل الله وترهيب تتميا لما سلف من الارشاد إلى ماهو الاصاح في أمر الدين وفي باب الجهاد، ولعل إيراد النهي عن وترهيب في تحصيل المالونكان مظنة مادرة الناس إلى طرق الاكتساب ومنجلتها بل أسهلها الربا فنهواعنه ، الربا بخصوصه هنا لما أن الترغيب في الانفاق في السراء والضراء الذي عمدته الانفاق في سبيل الجهاد متضمن للترغيب في تحصيل المالونكان مظنة مبادرة الناس إلى طرق الاكتساب ومنجلتها بل أسهلها الربا فنهواعنه ،

وقدمه على الامر اعتناءاً به وليجئ ذلك الامر بعد سدّ مايخدشه ، وقال القفال : يحتمل أن يكون هذا الكلام متصلا بما قبله من جهة أن أكثر أموال المشركين قد اجتمعت من الربا وكانوا ينفقون تلك الأموال على العساكر وكان من الممكن أن يصير ذلك داعياً للمسلمين إلى الاقدام عليه كى يجمعوا الاموال وينفقوها على العساكر أيضاً ويتمكنوا من الانتقام من عدوهم ، فورد النهى عن ذلك رحمة عليهم ولطفاً بهم ، وقيل : إنه تعالى شأنه لماذكر أن له التعذيب لمن يشاء والمغفرة لمن يشاء وصل ذلك بالنهى عما لو فعلوه لاستحقواعليه المقاب وهو الربا و خصه بالنهى لانه كانشائعا إذذاك وللاعتناء بذلك لم يكتف بمادل على تحريمه مما في سورة البقرة بل صرح بالنهى وساق الكلام له أولا وبالذات إيذاناً بشدة الحظر ه

والمراد من الا كل الاخذ، وعبر به عنه لما أنه معظم ما يقصد به ولتسوعه في الما كولات مع مافيه من زيادة التشنيع ، وقد تقدم الكلام في الربا ﴿ اَضْعَافاً مُضَاعَفاً ﴾ حال من الربا - والاضعاف - جمع ضعف وضعف الديّ مثله ، وضعفاه مثلاه ، وأضعافه أمثاله، وقال بعض المحققين: الضعف اسم ما يضعف الشي كالثني اسم ما يثنيه من ضعفت الديّ بالتخفيف فهو مضعوف - على ما نقله الراغب - بمعنى ضعفته ، وهو اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر فأكثر ، والنظر فيه إلى فوق بخلاف الزوج فان النظر فيه إلى مادونه فاذا قيل : ضعف العشرة لزم أن تجعلها عشرين بلا خلاف لأنه أول مراتب تضعيفها ، ولو قال : له عندى ضعف درهم لزمه درهمان ضرورة الشرط المذكور فيا إذا قيل : هو أخو زيد اقتضى أن يكون زيد أخاه وإذا لزم المزاوجة دخل فى الاقرار ، وعلى هذا له ضعفا درهم منزل على ثلاثة دراهم وليس ذلك بناءاً على ما يتوهم أن ضعف الشيء موضوعه مثلاه وضعفيه ثلاثة أمثاله ، بل ذلك لأن موضوعه المثل بالشرط المذكور ه

وهذا معزى الفقهاء فى الاقارير والوصايا ، ومن البين أنهم الزموا فى ضعنى الشئ ثلاثة أمثاله ولوكان موضوع الضعف المثاين لـكانـــــ الضعفان أربعة أمثال ــ وليس مبناه العرف العامى بل الموضوع اللغوى ــ كما قال الازهرى >

ومن هنا ظهر أنه لوقال اله على الضعفان درهم و درهم أو الضعفان من الدراهم لم يلزم إلا درهمان كالوقال الاخوان، ثم قالو الحاصل أن تضعيف الشيء ضم عدد آخر اليه وقد يزاد وقد ينظر إلى أول مراتبه لا نه المتيقن، ثم إنه قد يكون فيكون اثنين و هذا كله موضوع له في اللغة لا العرف، الشيء المضاعف أخو ذاً معه فيكون ضعفاه ثلاثة وقد لا يكون فيكون اثنين و هذا كله موضوع له في المال والحين المراعاة الواقع ، فقد روى غير واحد أنه كان الرجل يربى إلى أجل فاذا حل قال للمدين: زدى في المال حتى أزيدك بالأجل فيفعل و هكذا عند كل أجل فيستغرق بالشيء الضعيف ماله بالسكلية فنهو اعن ذلك و نزلت الآية ، وقرئ مضعفة بلا ألف مع تشديد العين في فيستغرق بالشيء الضعيف ماله بالسكلية فنهو اعن ذلك و نزلت الآية ، وقرئ مضعفة بلا ألف مع تشديد العين في في أن القرار الرجاء بالتخويف يفيدان العبدين غي أن يكون الفلاح ، فالجملة حينت في موضع الحال قيل: ولا يختى أن اقتران الرجاء بالتخويف يفيدان العبدين غي أن يكون بين الرجاء والخوف فهما جناحاه اللذان يطير بهما إلى (١) حضائر القدس ﴿وَاتَـقُواْ النّارِ ﴾ أى احترز واعن متابعة المرابين و تعاطى ما يتعاطونه من أكل الربا المفضى إلى دخول النار ﴿الَّتَى أُعدَّتُ ﴾ أى هيئت متابعة المرابين و تعاطى ما يتعاطونه من أكل الربا المفضى إلى دخول النار ﴿الَّتَى أُعدَّتُ ﴾ أى هيئت

﴿ لَلْكَـفرينَ ١٣١ ﴾ وهي الطبقة التي اشتد حرها و تضاعف عذابها وهي غير النار التي يدخلها عصاة أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فانها دون ذلك ، وفيه إشارة إلى أن أكلة الربا على شفا حفرة الكفرة، ومحتمل أن يقال :إن النار مطلقاً مخلوقة للـكافرين معدة لهم أولا وبالذات ، وغيرهم يدخلها على وجه التبع فالصفة ليست للتخصيص ، وإلى هذا ذهب الجل من العلما ، روى عن الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن هذه الآية هي أخوف آية في القرآن حيث أو عدالله تعالى المؤمنين بالنار المعدة للـكافرين إن لم يتقوه في اجتناب عارمه وليس بنص في التخصيص ﴿ وَأَطيعُوا اللّهَ ﴾ في جميع ما أمركه ونها كم عنه فلا يتدكر رمع الامر بالتقوى السابق ﴿ وَالرّسُولَ ﴾ أي الذي شرع لكم الدين وبلغكم الرسالة فان طاعة الله تعالى \*

﴿ لِمَـلَّكُمْ تُرْحَمُ وَنَ ٢٣٤﴾ أي لكي تنالوارحمة الله تعالى أوراجينرحمته ،وعقب الوعيد بالوعدترهيباً عن المخالفة وترغيباً في الطاعة عقال محمدبن إسحق:هذه الآيةمعاتبة للذين عصوا رسول القصلي الله تعالى عليه وسلم حين أمرهم بما أمر هم في أحد ولعلهم الرماة الذين فارقوا المركز ﴿ وَسَارَعُو أَنَّ عَطْفَ عَلَى أَطْيَعُوا أَو اتقوا ه وقرأ نافع . وابن عامر بغير واو على وجهالاستثناف وهي قراءةأهل المدينة والشام، والقراءة المشهورة قراءة أهل مكة والمراق أى بادروا وسابقوا ، وقرى بالاخير ﴿ إِلِّي مَغْفَرَة مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّة ﴾ أى أسبابهما من الاعمالاالصالحة ، وعن على كرمانته تعالى وجهه سارعوا إلى أدًا. الفرائض ، وعن أبن عباس إلى الاسلام، وعن أبي العالية إلى الهجرة ، وعن أنس بن مالك إلى التكبيرة الأولى ، وعن سعيد بن جبير إلى أداء الطاعات، وعن يمان إلى الصلوات الخس؛ وعن الضحاك إلى الجهاد، وعن عكرمة إلى التوبة، والظاهر العموم ويدخل فيه سائر الانواع ، وتقديم المغفرة على الجنة لما أن التخلية مقدمة على التحلية ، وقيل : لانهاكالسبب لدخول الجنة ، و( من )متعلقة بمحذوف وقع نعتاً ـ لمغفرة ـ والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار مزيد اللطف بهم ووصف المغفرة بكونها من الرب دون الجنة تعظيماً لآمرها وتنويها بشأنها وسبب نزول الآية على ماأخرجه عبد بن حميد . وغيره عن عطاء بن أبى رباح « أن المسلمين قالوا : يارسول الله بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى مناكانوآ إذا أذنبأحدهم ذنباً أصبحت كفارة ذنبهمكمتوبة فىعتبة داره اجدع أنفك اجدع أذنك افعل كذا وكذا فسكت صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت هذه الآيات إلى قوله تعالى: ( والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ) الآية فقالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ألا أخبركم يخيرمن ذا يكم ثم تلاها عليهم » والتنوين في مغفرة للتعظيم ويؤيده الوصف، وكذا في ( جنة ) ويؤيده أيضاً وصفها بقوله سبحانه : ﴿ عَرْضُهَا ٱلسَّمُوا تُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ والمراد كعرض السموات والآرض فهو على حد قوله : حسبت بغام راحلتي عناقا وماهي ويب غيرك بالعناق

فانه أراد كصوت عناق، والعرض أقصر الامتدادين، وفى ذكره دون ذكر الطول مبالغة، وزاد فى المبالغة بحذف أداة التشبيه وتقدير المضاف فليس المقصود تحديدعرضها حتى يمتنع كونها فىالسماء بل السكلام كناية عن غاية السعة بما هو فى تصور السامعين، والعرب كثيراً ما تصف الشىء بالعرض إذا أرادوا وصفه بالسعة، ومنه قولهم: أعرض فى المكارم إذا توسع فيها، والمراد من (السموات والادض) السموات

السبع والارضون السبع، فعن ابن عباس من طريق السدى أنه قال: تقرن السموات السبع والارضون السبع كا تقرن الثياب بعضها ببعض فذاك عرض الجنة، والاكثرون على أنها فوق السموات السبع تحت العرش وهو المروى عن أنس بن مالك، وقيل: إنها فى السهاء الرابعة واليه ذهب جماعة، وقيل: إنها خارجة عن هذا العالم حيث شاء الله تعالى، ومعنى كونها فى السهاء أنها فى جهة العلو ولا مانع عندنا أن يخلق الله تعالى فى العلو أمثال السموات والارض بأضعاف مضاعفة ولاينافى هذا خبر أنها فى السهاء الرابعة إن صح، ولاماحكى عن الاكثر لان ذلك مثل قولك: فى الدار بستان إذا كان له باب منها يشرع اليه مثلا فأنه لاينافى خروج البستان عنها، وعلى هذا التأويل لاينافى الخبر أيضاً كون عرض الجنة (كعرض السموات والارض) من غير حاجة إلى القول بأنه ليس المراد مر. (السموات) السموات السبع كاقيل به \*

ومن الناس من ذهب إلى أنها في السهاء تحت العرش أو الرابعة إلا أن هذا العرض إنما يكون يو مالقيامة

حيث يزيد الله تعالى فيها ما يزيد ه و بذلك يدفع السؤ البأنه إذا كان عرض الجنة (كمرض السموات وحكى ذلك عن أبى بكر أحمد بن على قيل: وبذلك يدفع السؤ البأنه إذا كان عرض الجنة (كمرض السموات والارض) فأين تكون النار ، ووجه الدفع أن ذلك يوم القيامة ، وأما الآن فهى دون ذلك بكثير ، ويوم يثبت لها ذلك لا تكون فيه السموات والارض كهذه السموات والارض المشبه بعرضها عرضها ، ولا يخفى أن القول : بالزيادة في السعة يوم القيامة وإن سلم إلا أن كونها اليوم دون هذه السموات والارض بكثير في حيز المنع ولا يكاد يقبل ، والسؤال المذكور أجاب عنه رسول الله السيحة بغير ذلك .

فقد أخرج ابن جرير عرب التنوخي رسول هرقل قال : «قدمتعلىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكتاب هرقل ، وفيه : إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والارض فا ُين النَّار ؟ فقال رسول اللهُ صلى الله تعالى عليه وسلم : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار ؟ ولعل المقصود من الجواب إسقاط المسألة وبيان أن القادرعلي أن يذهب الليل حيث شاء قادر على أن يخلق النار حيث شاء ، وإلى ذلك يشير خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، وذهب أبو مسلم الاصفهاني إلى أن العرض ههنا ليس مقابل الطول بلهو من قولكُ عرضت المناع للبيع ، والمعنى أن ثمنها لوبيعت كثمن السموات والأرض، والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرها وأنه لايسأويها شئ وإن عظم ، فالعرض بمعنى مايعرض من الثمن في مقابلة المبيع وربمايستغنى على هذا عن تقدير ذلك المضاف، ولا يخني أنه على مافيه من البعد خلاف المأثور عن السلف الصالح من أن المراد وصفها بأنها واسعة ﴿ أُعَدُّتُ للْمُتَّقِّينَ ﴾ أي هيئت للمطيعين لله تعالى ولرسوله صلىالله تعالى عليه وسلم وإنماأضيفت إليهم للا يذان بأنهم المقصودون بالذات وإن دخول غيرهم كعصاة المؤمنين والاطفال والجحانين بطريق التبع وإذا حملت التقوى في غير هذا الموضع، وأما فيه فبعيد على التقوى عن الشرك لا مايعمه وسائر المحرمات لم نستغن عن هذا القول أيضاً لأن الجمَّانين مثلًا لايتصفون بالتقوى حقيقة ولوكانت عن الشرك؟ لا يخفي، وجوزأن يكون هناك جنات متفاوتة وإن هذه الجنة للمتقين الموصوفين بهذه الصفات لايشاركهم فيها غيرهم لا بالذات ولابالتبع ، ولعلها الفردوس المصرح بها في قوله صلىالله تعالى عليه وسلم: «إذا سألتم الله الجنَّة فاسألوه الفردوس» وفيه تأمل ، والآية ظاهرة في أن الجنة مخلوقة الآن كما يدل عليه الفعل الماضي ، وجعله من باب ( ونفخ في الصور ) خلاف الظاهر ولا داعي اليه كابين في محله،ومثل ذلك (أعدت) السابق في حقالنار، (م ∧ - ج } - تفسیر روح المعانی)

وأما دلالةالآيةعلىأن الجنة خارجة عنهذا العالم بناءاً علىأنها تقتضىأن الجنة أعظم منه فلا يمكن أن يكون محيطاً بها ففيه نظر كما يرشدك إليه النظر فيما تقدم \*

والجملة فى موضع جر على أنها صفة لجنة، وجوز أن تكون فى موضع نصب على الحالية منها لانها قدوصفت، وجوز أيضا أن تكون مستأنفة قال أبو البقاء ولا يجور أن تكون حالا من المضاف اليه لثلاثة أمور: أحدها أنه لاعمل له وماجاء من ذلك متأول على ضعفه ، والثانى أن العرض هنالا يراد به المصدر الحقيقي بل المسافة، والثالث أن ذلك يلزم منه الفصل بين الحال وصاحبها ﴿ الَّذِينَ يُنفقُونَ ﴾ في محل الجزعلى أنه نعت للمتقين مادح لهم، وقيل: مخصص أو بدل أو يبان أو في محل نصب على إضهار الفعل أو رفع على إضهار (هم) ومفعول (ينفقون) محذوف ليتناول كل ما يصلح للانفاق المحمود أو متروك بالكلية كما في تولهم فلان يعطى ه

﴿ فَى ٱلسَّرَّاء وَٱلصَّرَّاء ﴾ أى فى اليسر والعسر قاله ابن عباس ؛ وقيل ؛ فى حال السرور والاغتمام ، وقيل : فى الحياة وبعد الموت بأن يوصى، وقيل : فيا يسر كالنفقة على الولد والقريب وفيا يضر كالنفقة على الاعداء ، وقيل : فى ضيافة الغنى والاهداء اليه وفيا ينفقه على أهل الضر ويتصدق به عليهم ، وأصل السراء الحالة التي تضر، والمتبادر ماقاله الحبر، والمراد إما ظاهرهما أو التعميم عاعهد فى أمثاله أى انهم لا يخلون فى حال منا بإنفاق ماقدر واعليه من كثير أوقليل وقد روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها تصدقت بحبة عنب ، وعن بعض السلف أنه تصدق ببصلة ، وفى الخبر «اتقو االنار ولو بشق تمرة، وردو االسائل ولو بظلف عرق » ؛ ﴿ وَٱلْكَلْطُم سُدّ رأس القربة عند امتلائها، ويقال: فلا كظيم أى ممتلى حزنا ، ورالغيظ) هيجان الطبع عند رؤية ما ينكر ، والفرق بينه و بين الغضب على الحيار والغيظ ليس كذلك، والنبقة ، ولا كذلك الغيظ ، وقيل : الغضب ما يظهر على الجوار و والغيظ لا يصح فيه ذلك ه وقيل : هما متلازمان إلا أن الغضب يصح إسناده إلى الله تعالى والغيظ لا يصح فيه ذلك ه

والمرادوالمتجرعين للغيظ الممسكين عليه عند امتلاء نفوسهم منه فلا ينقمون بمن يدخل الضرر عليهم ولا يبدون له ما يكره بل يصبرون على ذلك مع قدر تهم على الانفاذ و الانتقام وهذا هو الممدوح، فقد أخرج عبدالرزاق. وأبن جرير عن أبي هريرة مرفوعا « من كظم غيظا و هو يقدر على إنفاذه ملا الله تعالى قلبه أمناً وإ بماناً » وأخرج أحمد عن أنس قال نقال رسول الله صلى الله تعالى وعليه وسلم : ومن كيظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رموس الخلائق حتى يخيره الله تعالى من أى الحور شاه » وفى الأولجزاء من جنس العمل ، وفى الثانى ماهو من توابعه ، وهذا الوصف معطوف على ماقبله والعدول إلى صيغة الفاعل هنا للدلالة على الاستمرار، وأما الانفاق فحيث كان أمراً متجدداً عبر عنه بما يفيد التجدد والحدوث ﴿ وَالْعَافِينَ عَن المملوكين عن عقوبة من استحقوا مؤاخذته إذا لم يكن فى ذلك إخلال بالدين ، وقيل : عن المملوكين إذا أساء والعموم أولى .

أخرج ابن جرير عن الحسن « أن الله تعالى بقول يوم القيامة ؛ ليقم من كان له على الله تعالى أجر فلا يقوم إلا إنسان عفا » ، وأخرج الطبرانى عن أنى بن كعب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «من سره أن يشرف له البنيان و ترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه و يعط من حرمه و يصل من قطعه » ه وأخرج الديليي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك في الآية « إن هؤلا. في أمتى قليل إلا من عصم الله تعالى وقدًكانوا كثيراً في الامم التي مضت » والاستثناء منقطع إنْ كانت القلة على ظاهرهاومتصل إنكانتُ بمعنى العدم ، وكون بعض الخصائص كثيراً فىالامم السابقة لا يقتصنى تفضيلهم علىهذه الآمة من كل الوجوه ومن ظن ذلك تـكلف في توجيه الحديث بأن المراد أن الـكاظمين الغيظ في أمتى قليل إلا بعصمة الله تعالى لغابة الغيظ عليهم ، وقد كانواكثيراً في الامم السالفة لقلة حميتهم ولذا كان الآمر بالمعروف والنهي عن المنـكر فيما بينهم قليلا ولما تمرنت هذه الأمة فىالغضب لله تعالى والتزموا الاجتناب عن المداهنة صار إنفاذ الغيظ عادتهم فُلا يكظمون إذا ابتلوا إلا بعصمة الله تعالى ،فالقليل في الخبر هم الذين يكظمون لقلة الحمية وهم الـكثيرون في الامم السالفة فلا اختصاص لهم بمزية ليتوهم تفضيلهم على هذه الامة ولو من بعض الوجوه ، ولايخني أن هذا التوجيه بما تأباه الإشارة والعبارة ، وأحسن منه بل لانسبة أن الكثرة نظراً إلى مجموع الامم لابالنسبة إلى كل أمة أمة ولايضر قلة وجود الموصوفين بتلك الصفة فينا بالنظر إلى مجموع الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى أن بعث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لآن هذه الامة بأسرها قليلة بالنظر إلى مجموع الامم فضلا عن خيارها فتدبر ، وفي ذكر هذين الوصفين كما قال بعض المحققين : إشعار بكمال حسن موقع عفوه عليه الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتهم بما فعلوا من مخالفة أمره صلىالله تعالى عليه وسلم وندب له عليه الصلاة والسلام إلى ترك ما عزم عليه من بجازاة المشركين بمافعلوا بحمزة رضى الله تعالى عنه حتى قال:«حين رآه قد مثل به لامثلن بسبعين مـكانك »ولعل التعبير هنا يصيغة الفاعل أيضاً دون الفعل لان العفو أشبه بالكظممنه بالانفاق ﴿ وَاللَّهُ يُحُبُّ الْمُحسنينَ ١٣٤ ﴾ تذييل لمضمون ماقبله ـ والـ إماللجنس والمذكور ون داخلون فيه دخولا أولياً وإما للعهد وعبر عنهم بالمحسنين علىماقيل: إيذاناً بأن النعوت المعدودة من باب الاحسان الذي هو الإتيان بالإعمال على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصني المستلزم لحسنها الذاتي وقد فسره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ـ بأن تعبد الله كا تنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ـ ويمكن أن يقال : الاحسان هنا بمعنى الانعام على الغيرعلى وجه عار عن وجوه القبح ، وعبر عنهم بذلك للاشارة إلى أنهم في جميع تلك النعوت محسنون إلى الغير لافي الانفاق فقط •

ومما يؤيد كون الاحسان هنا بمعنى الانعام ما أخرجه البيهقى أن جارية لعلى بن الحسين رضى الله تعالى عنهما جعلت تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة فسقط الابريق من يدها فشجه فرفع رأسه اليها فقالت: إن الله تعالى عنك يقول (والكاظمين الغيظ) فقال لها: قد كظمت غيظى قالت : (والعافين عن الناس) قال: قدعفا الله تعالى عنك قالت : (والله يحب المحسنين) قال: اذهبى فأنت حرة لوجه الله تعالى، ورجح بعضهم العهد على الجنس بأنه أدخل في المدح وأنسب بذكره قبل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَلْحَشَةٌ أَوْ ظَلَدُواْ أَنفُهُمْ ﴾ من تتمة ما نزل حين في المدح وأنسب بذكره قبل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَلْحَشَةٌ أَوْ ظَلَدُواْ أَنفُهُمْ ﴾ من تتمة ما نزل حين قال المسلمون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى منا » النح على ما أشرنا اليه فيا تقدم، وعن ابن مسعو درضى الله تعالى عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الله قيا تقدم، وعن ابن مسعو درضى الله تعالى عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله تعالى عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله تعالى عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله تعالى عنه الآية ولم يذكر صدر الآية و

وفى رواية الـكلى «أن رجاين أنصارياً وثقفياً آخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بينهما فكانا

لايفترقان فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى بعض مغاذيه وخرج معه الثقفى وخلف الانصارى فى اهله وحاجته فكان يتعاهد أهل الثقفى فأقبل ذات يوم فأبصرا مرأة صاحبه قد اغتسات وهى ناشرة شعرها فوقعت فى نفسه فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليها فذهب ليلثمها فوضعت كفها على وجهها فقبل ظاهر كفها ثم ندم واستحيا فأدبر راجعاً فقالت: سبحان الله تعالى خنت أمانتك وعصيت ربك ولم تصل إلى حاجتك قال: وندم على صنيعه فخرج يسيح فى الجبال ويتوب إلى الله تعالى من ذنبه حتى وافى الثقنى فا خبرته أهله بفعله فخرج يطليه حتى دل عليه فوافقه ساجداً وهو يقول: رب ذنبى ذنبى قد خنت أخى فقال له: قم يافلان فانطلق إلى رسول الله يَسَيَّ فاسأله عن ذنبك لعل الله تعالى أن يحعل لك فرجا و توبة فأقبل معه حتى رجع إلى المدينة وكان ذات يوم عندصلاة العصر نزل جبريل عليه السلام بتوبته فتلا (والذين إذا فعلوا) إلى قوله سبحانه وتعالى (ونعم أجر العاملين) فقال عمر رضى الله تعالى عنه: يارسول الله ألهذا الرجل خاصة أم للناس عامة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ؛ بل للناس عامة » ه

وفى رواية عطاء عن ابن عباس أن تيهان التمار أتنه امرأة حسناء تبتاع منه تمرآ فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم على ذلك فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية ه

وأنت تعلم أنه لامانع من تعدد سبب النزول وأياً مَا كان فباطلاق اللفظ ينتظم مافعله الرماة انتظاماً أولياً،وأخرج الترمذي عن عطاف بن خالد أنه قال: بلغني أنها لما نزلت صاح إبليس بجنوده وحثا على رأسه التراب ودعا بالويل والثبور حتى جاءته جنودهمن كل بر وبحر فقالوا : مالك ياسيدنا قال : آية نزات في كتاب الله لا يضر بعدها أحداً من بني آدم ذنب قالوا : وماهي \* فأخبرهم قالوا : نفتح لهم باب الاهواء فلا يتوبونولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على الحق فرضى منهم بذلك ، والموصول إما مفصول عما قبله على أنه مبتدأ ، وقيل : إنه معطوف على ما قبله من صفات المتقين ، وقوله سبحانه : ( والله يحب المحسنين ) اعتراض بيهما مشير إلى مابينهما منالتفاوتفان درجةالاولين من التقوىأعلى وحظهم أوفى؛ أوعلى المتقين فيكونالتفادت أظهر وأكثر ، ـوالفاحشة ـ الـكبائر ،وظلم النفس الصغائر قاله القاضي عبد الجبار الهمداني ،وقيل:الفاحشة المعصية الفعلية ، وظلم النفس المعصية القولية ، وقيل :الفاحشة ما يتعدى ، ومنه إفشاء الذنب لأنه سبب اجتراء الناس عليه ووقوعهم فيه وظلمالنفسماليس كذلك ، وقيل : الفاحشة كل ا يشتد قبحه من المعاصىوالذنوب وتقال لكل خصلة قبيحة منالاقوال والافعال، وكثيراً ماترد بمعنى الزنا ، وأصل الفحش بجاوزة الحدفي السوء ومنه قول طرفة ، عقيلة مال الفاحش المتشدد ، يعنى الذي جاوز الحد في البخل فلعل المراد منها هنا المعصية البالغة في القبح،والظلمالذنب،مطلقاً وذكره بعدهامن ذكر العام بعد الخاص، وأو على الوجو،التنويع ولايرد أنه على بعض الوجوه الترديد بين الخاص والعام وقد توقف فى قبوله لانهم قالوا : إن هذا ترديدبين فرقتين من يستغفر للفاحشة ومن يستغفر لأى ذنب صدر عنه وكم بينهما ، وجواب ( إذا ) قوله تعالى شأنه: ﴿ ذَكَرُواْ اللَّهَ ﴾ أي تذكروا حقه العظيم ووعيده ، أو ذكروا العرض عليه ، أوسؤاله عن الذنبيومالقيامة أوَ نهيه أو غفرانه وقيل:(ذكروا) جماله فاستحيوا وجلاله فهابوا، وقيل : ( ذكروا ) ذاته المقدسة عن جميع القبائح وأحبوا التقرب اليه بالمناسبة له بالتطهير منالذمائهم،وعلى كل تقدير ليس المراد بجرد ذكر اسمه عزاسمه

﴿ فَاسْتَغَفَّرُواْ ﴾ أى طلبوا المغفرة منه تعالى ﴿ لَذُنُوبِهِمْ ﴾ كيفها كانت ومفعول ( فاستغفروا ) محذرف لفهم المعنى أى استغفروه، وليس المراد مجرد طلب المغفرة بل مع التوبة و إلا فطلب المغفرة مع الاصرار كالاستهزاء بالرب حل شأنه ، و من هنا قالت رابعة العدوية : استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار ﴿ وَمَن يَغْفُرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ اعتراض بين المعطوفين أو بين الحال وذيها ، والتركيب على ما أفاده بعض المحققين يدل على أمور من جهة العبد ه

أما الأول فعلى وجوه: أحدها دلالة اسم الذات بحسب ما يقتضيه المقام من معنى الغفران الواسع وإيراد التركيب على صيغة الانشاء دون الاخبار بأن لم يقل وما يغفر الذنوب إلا الله تقرير لذلك المعنى وتأكيدله كأنه قيل: هل تعرفون أحداً يقدر على غفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها سالفها وغابرها غير من وسعت رحمته على شيء ، و ثانيها تقديمه عن مكانه وإزالته عن مقره لأنه اعتراض بين المبتدا وهو (الذين) والخبر الآقى ثم بين المعطوف والمعطوف عليه أو الحال وصاحبه للدلالة على شدة الاهتمام به والتنبيه على أنه كلماوجد الاستغفار لم يتخلف الغفران ، و ثالثها الاتيان بالجمع المحلى باللام إعلاماً بأن التاثب إذا تقدم بالاستغفار يتلقى بغفران ذنو به كلها فيصير كمن لاذنب له ، ورابعها دلالة النفي بالحصر والاثبات على أنه لامفزع للمذنبين إلا بغفران ذنو به كلها فيصير كمن لاذنب له ، ورابعها دلالة النفي بالحصر والاثبات على أنه لامفزع للمذنبين إلا كرمه وفضله ، وذلك أن من و سعت رحمته على شي لا يشاركه أحد في نشرها كرماوضلا، وخامسها إسناد غفران الذنوب إلى نفسه سبحانه وإثباته لذاته المقدس بعد وجود الاستغفار و تنصل عبيده يدل على تحقق ذلك قعلماً إما الذنوب إلى نقسه سبحانه وإثباته لذاته المقدس بعد وجود الاستغفار و تنصل عبيده يدل على تحقق ذلك قعلماً إما الذنوب إلى نقسه سبحانه وإثباته لذاته المقدس بعد وجود الاستغفار و تنصل عبيده يدل على تقول ، أو بحسب العدل كا يزعمه المعتزلة ، وأما الثانى ففيه وجوه أيضاً :

الأول إن في إبداء سعة الرحمة واستعجال المغفرة بشارة عظيمة وتطيباً للنفوس، والثاني أن العبد إذا نظر إلى هذه العناية الشديدة والاهتهام العظيم في شأن التوبة يتحرك نشاطه ويهتز عطفه فلا يتقاعد عنها والثالث في ضمن معنى الاستغراق قلع اليأس و القنوط وله ذا علل سبحانه النهى في قوله تعالى: (لا تقنطوا من رحمة الله) بقوله جل شأنه: (إن الله يغفر الدنوب جميعاً) والرابع أنه أطلقت الدنوب وعمت بعدد كر الفاحشة وظلم النفس و ترك مقتضى الظاهر ليدل به على عدم المبالاة في الغفر ان بحسب المقام يدل أيضا مم ارادة الحصر على أنه تعالى وحده معه الاسم الجامع في التركيب كا دل على سعة الغفر ان بحسب المقام يدل أيضا مم ارادة الحصر على أنه تعالى وحده معه مصححات المغفرة من كون عزيزاً ليس فوقه أحد فير دعليه حكمه وكونه حكيا يغفر لمن تقتضى حكمة غفرانه وقد التزم بعضهم كون ألد في (الدنوب) للجنس لتفيد الآية امتناع صدور مغفرة فرد منها من غيره وقد التزم بعضهم كون ألد في المنابع على (الدنوب) وحينتذ يزداد أمر المبالغة ، وأما جعل الجلة حالية بتقدير قائلين ذلك فتعسف يذهب بكثير من هذه الوجوه اللطيفة كالايخني ، و و من من مبتدأ (ويغفر) خبره والاسم الجليل بدل من المستكن في يغفر أو فاعل له ﴿ وَلَمْ يُصرُّواْ عَلَىٰ مَافَعَلُواْ ﴾ عطف على (فاستغفروا) أو حال من فاعله أى لم يقيموا أوغير مقيمين على الذى فعلوه من الدنوب فاحشة كانت أوظلاً أو على فعلهم ، وأصل أو حال من فاعله أى لم يقيل: الثبات على الشيء ، ومنه قول الحطيئة يصف الخيل ه

عوابس بالشعث الكماة إذا ابتغوا غلالتها بالمحصدات (أصرت)

ويستعمل شرعا بمعنى الاقامة على القبيحمن غير استغفار ورجوع بالتوبة ،والظاهر أنه لايصح إرادةهذا

المعنى هنالئلا يتسكر و مانى المفهوم مع مانى المنطوق ، فلعله فيه بمعنى الإقامة وإذا حمل الاستغفار على بحر وطلب المففرة فقط كان هذا مشيراً للتوبة التى هي ملاك الامر إلا أنه قدم الاستغفار لانه دال عليها فى الظاهر ، وإذا حل على الحال الذي ينضم اليه التوبة كان هذا تصريحاً ببعض ماأريد منه إشارة إلى الاعتناء به كا قالوا فى ذكر الخاص بعد العام ، أخرج البيهقي عن ابن عباس موقوفا « كل ذنب أصر عليه العبد كبير وليس بكبير ما تاب منه العبد » وأخرج أحمد والبخارى فى الادب المفرد عن ابن عمر مرفوعا ارحمواتر حمواوا غفروا يغفر لكم ويل لاقاع القول ويل للمصرين » ﴿ وَهُمْ يَعْدَلُمُ وَهُمْ يَعْدَلُمُ الله على مان ضمير ماضور المعلون على المنافعير ماستغفروا وفيه بعد الفظى ، والمشهور أنها حال من ضمير ماضووا ومفعول (يعلمون) محذوف أى يعلمون قبح فعلهم ، وقدذكر أن الحال بعد الفعل المنفي و كذا جميع القيود قديكون راجعاً إلى مادخله النبي مثل ماجئتك مشتغلا بأمورك بعني من كتالجئ مشتغلا بذلك ، وقديكون راجعاً إلى مادخله النبي مثل ماجئتك راكباً ، ولهذا معنيان : أحدهما و عبود الاكثر و أن يكون النبي راجعاً إلى القيد فقط و يثبت أصل الفعل فيكون المعنى جئت غير راكب ، وثانيهما أن يقصد نفى المفعل فقط من غير اعتبار لنفى القيد و إثباته ه علي المنال لا مجئ ولار كوب، وقد يكون النفي متوجهاً للفعل فقط من غير اعتبار لنفى القيد و إثباته ه

قيل :وهذه الآية لايصح فيها أن يكون وهم (يعلمون)قيداً للنني لعدم الفائدة لان ترك الإصرار موجب للاجر والجزاء سواءكان مع العلم بالقبح أومع الجهل بل مع الجهل أولى ولا يصح أيضا فيها أن يتوجه النفى إلى القيد فقط مع إثبات أصل الفعل إذ ليس المعنى على إثبات الا صرار وننى العلم، وكذا لا يصح توجهه إلى الفعل والقيد معاً إذ ليس المعنى على ننى العلم ،والظاهران المناسب فيها توجهه إلى الفعل فقط من غير اعتبار لننى القيد و إثباته ، والمراد لم يصروا عالمين بمعنى أن عدم الا صرار متحقق البتة ،

ولك أن تقول: لم لايجوز أن يكون الحال هنا قيداً للنفى ويكون المعنى تركوا الا صرارعلى الذنب لعلمهم بأن الذنب قبيح فان الحال قد يجئ في معرض التعليل ع

وحديث إن ترك الاصرارموجبالاجروالجزاء سواء كان معالعلم بالقبح أو معالجهل فلا دخل لمضمون الحال في إيجاب الآجر ؟ بجاب عنه بأنه ليس المقصود من ذكر الحال تقييد الإصرار بها لإيجاب الآجر حتى يرد عليه ماذكر بل المراد مدحهم بأن تركهم الإصرار على الذنب لآجل أن فيهم ماهو زاجر عنه وهوعلمهم بقبح الذنب فيكون مدحاً لهم بأن من صفاتهم التحرز عن القبائح، وادعى بعض المتأخرين تعين كون الحال قيداً للمننى وأن النفي راجع إلى القيد ، والمعنى لم يكن لهم الاصرار مع العلم بقبح الجزاء لان المصر مع عدم العلم بالقبح لا يحرم الجزاء وغير المصر لكسالة أو لعدم ميل الطبع لا يبلغه لآن الجزاء على الدخف لا على العدم وإلا لكان لكل أحد أجزية لا تتناهى لعدم فعل قبائح لا تتناهى لم تخطر بباله ، ولا يخفى مافى قوله: «وغير المصر » الخ ، وقوله : «لان الجزاء» الخ بن النظر ، وكأن من جعله حالا من ضمير - استغفر وا - أراد الفرار من هذه الدغدغة ، وأنا أقول: إن الحال قيد للنفي ومتعلق العلم وليس هو القبح بل إنه يغفر لمن استغفر و يتوب على من تاب ، وهو المروى عن مجاهد كما أخرجه جماعة عنه ، وحكى عن الضحاك أيضا والمعنى أنهم تركوا الاقامة على الذنب عالمين بأن الله تعالى يقبل التوبة من عباده و يغفر لهم ، وهو إيذان بأنهم لا يباسون من دوح

الله سبحانه ولايرد على هذا دعوى عدم الفائدة في أورد أولا إذ من المعلوم الذى لا شبهة فيه أن ترك الإصرار إنما يوجب الاجر إذا لم يكن معه يأس فانه لا يبأس مزروح الله إلا القوم الدكافرون، ولعل مدحهم بأنهم يعلمون ذلك أولى من مدحهم بأنهم يعلمون قبح الفعل ، وربما يقال ؛ إن الجلة سيقت معترضة لذلك في سيقت كذلك جملة (ومن يغفر الذنوب إلا الله ) لما سيقت له ، وأما جعلها معطوفة على جملة لم يصروا - ورب شي يصح تبعاً ولا يصح استقلالا فليس بالذي تميل النفس اليه (أولة يك ) إشارة إلى المذكورين أخيراً باعتبار اتصافهم بما تقدم من الصفات الجيدة ، والبعد للاشعار ببعد منزلتهم في الفضل ، وإلى هذا ذهب المعظم ، وقيل : هو إشارة إلى المذكورين وهم طائفة واحدة ، وهو مبتدأ ، وقوله تعالى : ﴿ مَّذَاوُهُم ﴾ بدل اشتهال منه أومبتداً ثان، وقوله تعالى : ﴿ مَّذَاوُهُم ﴾ بدل اشتهال منه أومبتداً ثان، وقوله تعالى : ﴿ مَّذَاوُهُم ﴾ بدل اشتهال منه أومبتداً ثان، وقوله تعالى : ﴿ مَّذَاوُهُم ﴾ بدل التمال منه أومبتداً ثان، وقوله تعالى : ﴿ مَّذَاوُهُم ﴾ بدل التمال منه المنافقة عن حال كلا الفريقين المحسنين والتاثبين وادعى مولانا شيخ الاسلام أنه الاظهر الانسب بنظم المغفرة المنبئة عن سابقة الذنب في سلك الجزاء إذعلى الوجهين الاخيرين (أولئك ) الن جملة مستأنفة مبينة لما قبلها كاشفة عن حال كلا الفريقين المحسنين والتاثبين ولم يذكر ماهو من أوصاف الاولين ماهيه شائبة الذنب حتى يذكر في مطلع الجزاء الشامل لهما المفرة ، وتخصيص الاشارة بالاخيرين مع اشتراكهما في حكم إعداد الجنة لهما تعسف ظاهر انتهى .

والذي يشمر به ظاهر ما أخرجه ابن جرير عن الحسن أنه قرأ ( الذين ينفقون في السراء والضراء ) الآية ثم قرأ ( والذِّين إذا فعلوا فاحشة ) الآية فقال : إن هذين النعتين لنمت رجل واحد أحد الوجهين الآخيرين اللذين أشار اليهما بل الاول منهما ، وتـكون هذه الاشارة كما قال صاحب القيل ، وهذه المغفرة هي المغفرة التي أمر جميع المؤمنين من له ذنب ومن لاذنب له منهم بالمسارعة إلى ما يؤدي اليها فلا يضر وقوعها في مطلع الجزاء ﴿ مَن رَبُّهُمْ ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة للغفرة مؤكدة لما أفاده التنويزمن الفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية أي مغفرة عظيمة كائنة من جهته تعالى، والتعرض لعنوان الربوبيةمع الاضافة إلى ضميرهم للاشعار بعلة الحـكم مع التشريف ﴿ وَجَنَّاتُ تَجْرَى مِن تَعْتَهَا ۖ الْأَنْهَارُ ﴾ عطف على ( مغفرة ) والمراد بها جنات في ضمن تلكُ الْجِنة التي أخبر سبحانه أن عرضها ( السموات والأرض ) وليس جنات وراءها على ما يقتضيه كلامصاحبالقيل إلا أنه لم يكتف باعداد ماوصفأولا تنصيصاً علىوصفها باشتمالها على مايزيدها بهجة من الانهار الجارية بعد وصفها بالسعة والإخبار بأنها جزاؤهم وأجرهم الننى لابد بمقتضى الفضل أن يصل اليهم، وهذا فوق الاخبار بالإعداد أو مؤكدله فالتنوين للتعظيم على طرز ما ذكر فى المعطوف عليه ، وادعى شيخ الاسلام أن التنكير يشعر بكونها أدنى من الجنة السابقة، وإن ذلك بما يؤيد رجحانالوجه الاولالذي أشار اليه وفيه تردد ﴿ خَالدينَ فيهَا ﴾ حال مقدرة من الضمير المجرور في ﴿ جزاؤهم ﴾ لأنه مفعول به معنى إذ هو في قوة يجزيهم الله جنات خالدين فيها، ولا مساغ لأن يكون حالا مر. جنات في اللفظ وهي لاصحابها في المعنى إذ لو كان كذلك لابرز الضمير على ما عليه الجمهور ﴿ وَنَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـمَلِينَ ٢٦ ﴾ المخصوص بالمدح محذوف أي و رنعم أجر العاملين الجنة ، وعلى ذلك اقتصر مُقاتل ، وذهب غير واحد أنه ذلك أي ماذكر من المغفرة والجنات يه وفى الجملة على مانص عليه بعض المحققين وجوه من المحسنات: أحدها أنها كالتذييل للكلامالسابق فيفيد مزيد تأكيد للاستلذاذ بذكر الوعد، وثانيها فى إقامة الاجر موضع ضمير الجزاء لان الاصل ونعم)هو أى جزاؤهم إيجاب إنجاز هذا الوعد وتصوير صورة العمل فى العمالة تنشيطا للعامل، وثالثها فى تعميم العاملين وإقامته مقام الضمير الدلالة على حصول المطلوب للمذكورين بطريق برهانى ه

والمراد من الكلام السابق الذي جعل هذا كالتذييل له إما الكلام الذي في شأن التائبين ، أو جميع الكلام السابق على الخلاف الذي ذكرناه آنفا ، ومن ذهب إلى الاول قال: وكفاك في الفرق بين القبيلين وهما المتقون الذين أتوا بالواجبات بأسرها واجتنبوا المعاصي برمتها ، والمستغفر ون لذنو بهم بعدما أذنبوا وار تكبوا الفواحش والظلم أنه تعالى فصل آية الاولين بقوله سبحانه وتعالى: (والله يحب المحسنين) المشعر بأنهم محسنون محبوبون عند الله تعالى ، وفصل آية الآخرين بقوله جلا وعلا: (والله يحب المحسنين) المشعر بأنهم محسنون محبوبون ما أعطوا من الاجر جزاء لتداركهم بعض مافوتوه على أنفسهم ، وأين هذا من ذاك وبعيد ما بين السمك والسهاك ، ولا يخفى أنه على تقدير كون النعتين نعت رجل واحد كاحكى عن الحسن يمكن أن يقال : إنذكر منجز ما وعده به ولا بد ، وكونهم إذا أذنبوا استغفروا وتابوا لا ينافي كونهم محسنين أماإذا أريد من الاحسان منجز ما وعده به ولا بد ، وكونهم إذا أدنبوا استغفروا وتابوا لا ينافي كونهم محسنين أماإذا أريد من الاحسان الانعام على الغير فظاهر ، وأماإذا أريد به الاتيان بالاعمال على الوجه اللائق أوان تعبد الله تعالى كأنك تراه فانه براك خاصر ح به في الصحيح فلان ذلك لو نافي لزم أن لا يصدق المحسن إلا على نحوالمعصوم ولا يصدق على من عبد الله تعالى وأطاعه مدة مديدة على أليق وجه وأحسنه ثم عصاه لحظة فندم أشد الندم ولا يصدق على من عبد الله تعالى أطارة أحداً يقول بذلك فتدبره

ثم إن فى هذه الآيات على ماذهب اليه المعظم دلالة على أن المؤمنين الاصعطبقات ، متقين و تائبين و مصرين ، وعلى أن غير المصرين تغفر ذنو بهم ويدخلون الجنة و أماأها تدل على أن المصرين لا تغفر ذنو بهم ويدخلون الجنة و أماأها تدل على أن المصرين لا تغفر ذنو بهم ولا يدخلون الجنة كا زعمه البعض فلا لأن السكوت عن الحكم ليس بياناً لحكمهم عند بعضو وال على المخالفة عند آخرين وكنى فى تحققها أنهم مترددون بين الحوف والرجاء وأنهم لا يخلون عن تعنيف أقله تعييرهم بما أذنبوه مفصلا ـ وياله من فضيحة ـ وهذا ما لابد منه على مادلت عليه نصوص الكتاب والسنة وحينئذ لم يتم لم المغفرة الكاملة كا للتاثبين على أن مقتضى ما فى الآيات أن الجنة لا تكون جزاء المصر وكذلك المغفرة أما ننى التعضل وجوب وعدم وجوب، وأما على أصل أهل السنة فكذلك لأن الفضل قسمان : قسم مترتب على العمل ترتب الشبع على الأكل يسمى أجراً وجزءاً وقسم لايترتب على العمل فنه ماهو تتميم للاجر كا أو كيفاً كا وعده من الاضعاف وغير ذلك ، ومنه ماهو محض التفضل حقيقة واسها كالعفو عن أصحاب الكبائر ورؤية الله تعالى في الامراق عن أعدت الكافرين) وردت خطاباً لا كلى الربا من المؤمنين وردعاً هم عن الإصرار على ما يؤديهم الناد التي أعدت الكافرين) وردت خطاباً لا كلى الربا من المؤمنين وردعاً هم عن الإصرار على ما يؤديهم المحرين فى هذا المقام بعيد المرى لانه إغراء و تشجيع على الذب لازجر ولا ترهيب فبين بالآيات في المدر بالمصرين فى هذا المقام بعيد المرى لانه إغراء و تشجيع على الذب لازجر ولا ترهيب فبين بالآيات

معنى المتقين للترغيب والترهيب ومزيد تصوير مقامات الاولياء ومراتبهم ليكون حثاً لهم على الانخراط في سلمكهم ولا بدّمن ذكر التائبين واستغفارهم وعدم الاصرار ليكون لطفاً لهؤلاء وجميع الفوائد التى ذكرت في قوله سبحانه و تعالى: (ومن يغفر الذنوب إلا الله) تدخل في المهنى ، فعلم من هذا أن دلالة (ولم يصروا على مافعلوا) مهجورة لان مقام التحريض والحث أخرج المصرين، والحاصل أن شرط دلالة المفهوم هنامنتف فلا يصح الاحتجاج بذلك للمعتزلة أصلا ﴿ قَدْ خَاتْ ﴾ أى مضت ﴿ من قَبْلُكُمْ سُنُ ﴾ أى وقائع في الامم المكذبة أجراها الله تعالى حسب عادته ، وقال المفضل: إن المراد بها الامم ، وقد جاءت السنة بمعنى الامة في كلامهم ، ومنه قوله:

ماعاين الناس من فضل كفضلكم ولارأوامثلكم في سالف (السنن )

وقال عطاء: المراد بها الشرائع والاديان ، فالمعنى قد مضت من قبلكم سنن وأديان نسخت ، ولا يخفى أن الاول أنسب بالمقام لأن هذا إمامساق خرا المكلفين أو آكلى الربا على فعل الطاعة أو على التوبة من المعصية أو على كليهما بنوع غير ما سبق ـ كا قيل ـ وإماعود إلى تفصيل بقية القصة بعد تمهيد مبادى الرشد والصلاح وترتيب مقدمات الفوز والفلاح على رأى ، وذكر مضى الأديان ليس له كثير ارتباط بذلك ، وإن زعم بعضهم أن فيه تثبيتاً للمؤمنين على دين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ائلا يهنوا بقول اليهود أن دين موسى عليه السلام فيه تثبيتاً للمؤمنين على دين الاسلام وإنذاراً لهم من أن بقع عليهم مثل ما وقع على المكذبين و تقوية لقلوب المؤمنين بأنه سينصره على المكذبين ، نعم إطلاق السنة على الشريعة أقرب من إطلاقها على الوقعة لأنها في الاصل الطريقة والعادة ، ومنه قولهم : سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، و الجار و المجرور إما متعلق بخلت أو بمحذوف وقع حالا من (سنن )أى سنن كائنة من قبلكم ﴿ فَسُيرُواْ في الأرض ﴾ أى بأقدامكم أو بأفهامكم ﴿ فَانظُرُواْ ﴾ أى تأملوا \*

﴿ كَيْفَ كَانَ عَـٰهَةُ الْمُكَذِّينَ ٢٧ ﴾ اى آخر أمرهم الذى أدى اليه تكذيبهم لانبيائهم، والفاء للايذان بسية الحلو للسير والنظر أو الامر بهما ، وقيل : المعنى على الشرط أى إن شككتم (فسيروا)الخ ، والخطاب على كا تقدير مساق للمؤمنين ، وقال النقاش: للمكفار وفيه بعد و (كيف) خبر مقدم لكان معلق لفعل النظر، والجلة فى محل النصب بعد نزع الخافض لان الاصل استماله بالجار وتجريد الفعل عن تاء التأنيث لان المرفوع مجازى التأنيث ﴿ هَٰذَا يَيانٌ لِلَّنَاسِ وَهُدَى وَمَوْعَظُةٌ لَّلْمُتَّقِينَ ٣٨ ﴾ الإشارة إما إلى القرآن وهو المروى عن الحسن. وقتادة وخدش بأنه بعيد عن السياق وإما إلى مالخص من أمر الكفار و المتقين و التأبين، وقو لهسبحانه ؛ (قد خلت ) الآية اعتراض للحث على الايمان والتقوى والتوبة - كاقيل و وجه الاعتراض لدفع الاعتراض لمعناه راجع إلى الترغيب بحسب التضاد كما أن بعض الآيات الواردة فى الرمن الموعيد تعد من الآلاء بحسب الزجر عن المعاصى فيتأتى التو كيدون نقص، واعترض عليه بأنه تعسف، وإما إلى ماسلف من قوله سبحانه : (قد خلت) الخ ، وهو المروى عن أبى إسحق، واختاره الطبرى . والباخى. وكثير من المتأخرين - وأل في الناس للعهد ، والمراد بهم المكذبون ، والظرف إمامتعلق ببيان أو بمحذوف وكثير من المتأخرين - وأل في الناس للعهد ، والمراد بهم المكذبون ، والظرف إمامتعلق ببيان أو بمحذوف

وقع صفة لهم أى هذا إيضاح لسوء عاقبة ماهم عليه من انتكذيب فان الامر السابق وإن كان خاصاً بالمؤمنين على المختار لكن العمل بموجبه غير مختص بهم ففيه حمل للمكذبين أيضاً على أن ينظروا فى عاقبة أسلافهم ليعتبروا بذلك ، والموعظة ما يلين القلب ويدعو إلى التمسك بما فيه طاعة ، والهدى بيان طريق الرشد ليسلك دون طريق الغي ، والفرق بينه وبين البيان أن الثانى إظهار المعنى كائناً قاكان ولكون المراد به هنا ماكان عارياً عن الهدى والعظة خصه بالناس مع أن ظاهره شامل للمتقين ه

عن الهدى والعظة خصه بالناس مع أن ظاهره شامل للمتقين ه والمراد بهم مقابل المكذبين و كأنه وضع موضع الضمير بناءاً على أن المعنى وزيادة بصيرة وموعظة لكم الايذان بعلة الحكم فان مدار ذلك كونه هدى وموعظة لهم إنما هو تقواهم وعدم تكذيبهم، وقدم بيان كونه بياناً للمكذبين مع أنه غير مسوق له على بيان كونه هدى للبتقين مع أنه المقصود بالسياق لأن أول ما يترتب على مشاهدة آثار هلاك أسلافهم ظهور حال أخلافهم ، وأما الهدى فأمر مترتب عليه والاقتصار على الأمرين فى جانب المتقين مع ترتبهما على البيان لما أنهما المقصد الأصلى ، وقيل ؛ أل فى الناس للجنس \*

والمراد بيان فجيع الناس لكن المنتفع به المتقون لانهم يهتدون به وينتجعون بوعظه وليس بالبعيد وجوز بعضهم أن يراد من المتقين الصائرون إلى التقوى فيبقى الهدى والموعظة بلا زيادة ، وإن يراد بهم ما يعمهم وغيرهم من المتقين بالفعل فيحتاج الهدى وما عطف عليه إلى اعتبار مايعم الابتداء والزيادة فيه ، ولا يخومانى الثانى من زيادة البعد لارتكاب خلاف الظاهر فى موضعينه وأما الأول ففيه بعدمن جهة الارتكاب فى موضع واحد وهو وإن شارك ماقلناه من هذه الحيثية الأأن ماار تكبناه يهدى اليه فى الجلة التنوين الذى فى الكلمة ولا كذلك ماارتكبوه بل اعتبار الكال المشعر به الاطلاق ربما يأ باه ولعله لمجموع الامرين هان أمر نزع الحف ه وكلا تمونو أولا تحوي أولا تحوي الموري هان أمر نزع الحف موسلم ولا تتمونو أولا تحوي المناه من المسلم لا قوة لنا إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر فأنزل الله تعالى هذه الا ية وثاب نفر من المسلمين لها نالهم يوم أحد من القتل والجراح ه

وعن الكلي أنها نزلت بعد يوم أحد حين أمر رسول القصلي الله تعالى عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم بطلب القوم. وقد أصابهم من الجراح ما أصابهم وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا يخرج إلا من شهد معنا بالامس فاشتد ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الا يه ، وأيا ما كان فهي معطوفة على قوله تعالى ؛ (سيروا في الارض) بحسب اللهظ ومر تبطة به بحسب المعنى إن قلنا إنه عود إلى التفصيل ، وبما تقدم من قصة أحد \_ إن لم نقل ذلك \_ و به قال جمع ، وجعلوا توسيط حديث الربا استطراداً أو إشارة إلى نوع آخر من عدارة الدين و محاربة المسلمين، و به يظهر الربط وقد مر توجيه بغير ذلك أيضا ي

ومن الناس منجعل ارتباط هذه الآية لفظا بمحذوف أى كونوا مجدين ولاتهنوا ، ومضى على الخلاف وهو تكلف مستغنى عنه ، والوهن ـ الضعف أى لاتضعفوا عن قتال أعدائكم والجهاد فى سبيل الله تعالى بما نالـكم من الجراح (ولا تحزنوا) على ماأصبتم به من قتل الاعزة وقد قتل فى تلك الغزوة خمسة من المهاجرين . حمزه بن عبد المطلب ومصعب عن بن عمير صاحب راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعبد الله بن جمش

ابن عمة النيصلي الله تعالى عليه وسلم . وعثمان بن شماس.وسعد مولى عتبة رضي الله تعالى عنهم يوسبعون من الانصار ، وقيل: (لاتحزنوا)على مافاتكم مزالغنيمة ولايخفى بعده والظاهر أنحقيقة النهي غير مرادة هنا بل المراد التسلية والتشجيع وإن أريدت الحقيقة فلمل ذلك بالنسبة إلى مايترتب على الوهن والحزن من الآثار الاختيارية أى لاتفعلوا ما يترتب على ذلك ﴿ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلُونَ ﴾ جملة حالية من فاعل الفعلين أى والحال أنكم (الأعلون)الغالبوندونأعدائكم فان.صيرهم مُصير أسلافهمالمُكذبينفهو تصريح بعدالاشعار بالغلبة والنصر هُ حكى القرطبي أنهم لم يخرجُوا بعد ذلك إلا ظفروا في كلءسكركان في عهده عليه الصلاة والسلاموكذا في كل عسكركان بعد ، ولو لم يكن فيه إلا واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . أو المراد والحال أنـكم أعلى منهم شأناً فانكم على الحق وقتالكم لإعلاء كلمة الله تعالى وقتلاكم فى الجنة وأنهم على الباطل وقتالهم لنصرة كلمة الشيطان وقتلاهم في النار ، واشتراكهم على هذا في العلو بناءًا على الظاهر وزعمهم ، وإذا أخذ العلو بمعنى الغلبة لايحتاج إلى هذا لما أن الحربسجال ، وأزالعاقبة للمتقين ، وقيل : المراد ( وأنتم الأعلون ) حالامنهم حيث أصبتم منهم يوم بدر أكبر مما أصابوا منكم اليوم ، ومنالناس من جوز كون الجملة لامحل لهامن الاعراب وجعلها معترضة بين النهى المذكور ، وقوله سبحانه : ﴿ إِن كُنتُم مُؤْمنينَ ١٣٩ ﴾ لأنه متعلق به معنى و إن كان الجواب محذوفا أى ـ إن كنتم مؤمنين فلاتهنواولاتحزنوا ـ فان الايمان يوجب قوة القلب ومزيد الثقة بالله تعالى وعدم المبالاة بأعدائه ، ولا يخني أن دعوى التعلق ما لابأس بها لكن الحـكم ـ بكون تلك الجملة معترضة - معترض بالبعد ، ويحتمل أن يكون هذا الشرط متعلقاً - بالأعلون - والجواب محذوف أيضا أي إن كنتم مؤمنين - فأنتم الاعلون ـ فان الايمان بالله تعالى يقتضى العلو لامحالة ، ويحتمل أن يراد بالايمان التصديق بوعد الله تعالى بالنصرة والظفرعلى أعداء الله تعالى ، ولااختصاص لهذا الاحتمال بالاحتمال الأُخير من احتمالي التعلق كما يوهمه صنيع بعضهم ، وعلى كل تقدير المقصود من الشرط هنا تحقيق المعلق به كمافي قول الاجير : إن كنت عملت لك فأعطني أجرى،أومن قبيل قولك لولدك : إن كنت ابني فلاتعصني،وحمل بعضهم الشرط على التعليل أي لاتهنوا ولاتحزنوا لاجل كونكم مؤمنين، أو (وأنتم الاعلون) لاجل ذلك، والقول بأن المراد إن بقيتم على الايمان ليس له كال ملاحة للمقام ﴿ إِن يُمسَسِّكُمْ قَرْحَ فَقَدْ مَسَ الْقُومَ قَرْحَ مُثْلُهُ ﴾ قرأ حمزة . والكسائل وابن عياش عن عاصم بضم القاف، والباقون بالفتح، وهما لغتان - ذائدف والدف، والضعف والضعف - وقال الفراء: القرح بالفتح الجراحة ، وبالضم ألمها ، ويقرأ بضم القاف والراء على الاتباع - كاليسر واليسر ، والطنب والطنب - وقرأ أبو السمال بفتحهماً وهو مصدر قرح يقرح إذا صارله قرحةً والمعنى إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر ، ثم لم يضعف ذلك قلوبهم و لم يتبطهم عن معاودتكم بالقتالوأنتمأحقبأن لاتضعفو! فانكم ترجون من الله تعالى مالا يرجون ، والمضارع على ماذهب اليه العلامة التفتازاني لحنكاية الحال لان المساس مضي ، وأما استعمال ـ إن - فبتقدير كان أي إن كأن مسكم قرح ،و(إن) لاتتصرف في ـ كان ـ لقوة دلالته على المضى ، أو على ماقيل : إن(إن)قد تجئ لمجرد التعليق من غير نقل فعله من الماضي إلى المستقبل، وماوقع في موضع جوابالشرط ليس بجواب حقيقة لتحققه قبلهذا الشرط، بل دليل الجواب، والمراد إن كان مسكم قرح فذلك لا يصحح عذركم و تقاعدكم عن الجهاد بعد لانه قدمس أعداءكم مثله وهم على ماهم عليه ، أو يقال: إن مسكم قرج فتسلوا فقدمس القوم قرح مثله ، والمثلية باعتبار كثرة القتلى في الجملة فلا يرد أن المسلمين قتلوا من المشركين يوم بدرسبعين وأسروا سبعين ، وقتل المشركون من المسلمين يوم أحد خمسة وسبعين وجرحوا سبعين ، والتزم بعضهم تفسير القرح بمجرد الانهزام دون تسكثير القتلى فراراً من هذا الإيراد ، وأبعد بعض فى توجيه الآية وحملها على مالاينبغى أن يحمل عليه كلام الله تعالى ، فقال: الأوجه أن يقال: إن المراد (إن يمسسكم قرح) فلا تهنوا لأنه (مس القوم) أى الرجال (قرح مثله) والقرح للرجال لاللنساء فمن هو من زمرة الرجال ينبغى أن لا يعرض عماهو سمته بل ينبغى أن يسعى له ، وبهذا يظهر بقاء وجه التعبير بالمضارع وأنه على ظاهره ، وكذا يندفع ماقيل : إن قرح القوم لم يكن مثل قرحهم ولا يحتاج إلى ماتقدم من الجواب \*

وقيل إن كلا المسين كان فى أحد فان المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر رسول الله عليهم فنانهم قتلوا منهم نيفاً وعشرين رجلا أحدهم صاحب لوائهم :وجرحوا عدداً كثيراً وعقروا عامة خيلهم بالنبل ،وقيل: إن ذلك القرح الذى مسهم أنهم رجعوا خائبين مع كثرتهم وغلبتهم بحفظ الله تعالى للمؤمنين ،

﴿ وَ تَلْكَ أُلاَّيًا مُ ﴾ اسم الا شارة مشاربه إلى مابعده كما فى الضمائر المبهمة التى يفسرها مابعدها نحو ـ ربه رجلاـ ومثله يفيدالتفخيم والتعظيم ، و(الايام) بمعنى الاوقات لاالايام العرفية ، و تعريفها للعهد إشارة إلى أوقات الظفر والغلبة الجارية فيما بين الامم الماضية والآتية ، ويوما بدر وأحد داخلان فيها دخولا أوليا ،

﴿ نُدَاوِلُهَا ٓ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ نصرفها بينهم فنديل لهؤ لاء مرة ولهؤ لاء أخرى يَا وقع ذلك يوم بدر ويوم أحد، والمداولة نقُل الشيء من واحد إلى آخر، يقال: تداولته الآيدي إذا انتقل من واحد إلى واحد ، و( الناس ) عام ، وفسره ابن سيرين بالأمراء ، واسم الاشارة مبتدا ، و(الايام ) خبره ، و( نداولها ) في موضع الحال ،والعامل فيها معنى الاشارة أو خبر بعد خبر ، ويجوز أن تسكون ( الأيام ) صفة أو بدلاً و عطف بيَّان، و(نداولها) هو الخبر، و ( بين الناس ) ظرف لنداولها ، وجوز أن يكون حالا من الهاء ، وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار للاعلام بأن تلك المداولة سنة مسلوكة فيما بين الامم قاطبة إلى أن يأتى أمر ۖ الله تعالى ومن كلامهم: الآيام دول، والحرب سجال، وفي هذا ضرب من التسلية للرَّمنين، وقرى \_ يداولها \_ ه ﴿ وَلَيْعَلِّمَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءِامَنُوا ﴾ تعليل لما هو فرد من أفراد مطلق المداولة المشار اليها فيها قبل، وهي المداولة المعهودة الجارية بين فريقي المؤمنين والكافرين ، واللام متعلقة بما دل عليه المطلق من الفعل المقيد بالوقوع بين الفريقين المذكورين؛ أو بنفس الفعل المطلق باعتبار وقوعه بينهما ، والجملة معطوفة على علة أخرى لها معتبرة إما على الخصوص والتعيين للدلالة المذكورة عليها كأنه قيل : ( نداولها ) بينــكم وبين عدوكم ليظهر أمركم وليعلم ، , إما على العموم والابهام للتنبيه على أن العلل غير منحصرة فيما عد من الامور ، وأن العبد يسوؤه مايحري عليه ولايشعر بما لله في طيه من الالطاف، كأنه قيل: نجعلها دُولا بينـكم لتكونحكما وفؤائد جمة ( وليعلم ) الخ ، وفيه من تأكيد التسلية مالا يخفي ،وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد من مطلق المداولة دون سائر أفرادها الجارية بين بقية الامم تعييناً أو إبهاماً لعدم تعلق الغرضااعلى ببيانها،ولك أن تجعل المحذوف المبهم عبارة عن علل سائر أفر ادهاللا شارة إجالا إلى أن عل فردمن أفرادها له علة داعية فى الظاهر اليه كأنه قبل:

(نداولها بين الناس) كافة ليكون كيت وكيت من الحدكم الداعية إلى تلك الافراد (وليعلم) الخى فاللام الاولى متعلقة بالفعل المطلق باعتبار تقييده بالفرد المعهود ـ قاله مو لانا شيخ الاسلام و وجوزوا أن يكون الفعل معطوفا على ما قبله باعتبار المعنى كأنه قيل: داولت بينكم الايام لان هذه عادتنا (وليعلم) الخى ويقدل : إن الفعل المعلل به محذوف ويقدر مؤخراً ، والتقدير (وليعلم الله الذين المنوا) فعل ذلك، ومنهم من زعم زيادة الواو وهو من ضيق المجال، والدكلام من باب التمثيل أى ليعامله معاملة من بريد أن يعلم المخلصين الثابتين على الإيمان من غيرهم ، والعلم فيه مجازعن التمييز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب أى ليميز الثابتين على الإيمان من غيرهم ، وحمل العلم على التمييز في حال التمثيل تطويل من غير طائل ، واختار غير واحد حمل العلم على التعلق التنجيزي المترتب عليه الجزاء . وقد تقدم بعض الكلام على ذلك في البقرة ه

وبالجملة لايرد لزوم حدوث العلم الذي هوصفة قائمة بذاته تعالىوإطلاق الإيمان مع أن المراد هو الرسوخ والاخلاص فيه للاشعار بأن اسم الايمان لا ينطلق على غيره «

وزعم بعضهمُ أن التقدير ليعلم الله المؤمن من المنافق إلا أنه استغنى بذكر أحدهما عن الآخر ولاحاجة إليه ، ومثلُه القول بحذف المضاف أى صبر الذين ، والالتفات إلىالغيبة بإسناده إلىالاسم الجليل لتربية المهابة والاشعار بأن صدور كل واحد بما ذكر بصدد التعليل من أفعاله تعالى باعتبار منشأ معين من صفاته التي استجمعها هذا الاسم الإعظم مغاير لمنشأ الآخر ﴿ وَيَتَّخذَ منكُمْ شُهَدَاء ﴾ جمع شهيد وهوقتيل المعركة وأراد بهمشهداء أحد ـ فإقاله الحسن . وقتادة . وابن إسحق ، و (من)ا بتدائية أوتبعيضيّة متعلقة ـ بيتخذـ أو بمحدوف وقع حالا من (شهداء)،وقيل: جمعشاهد أي ويتخذ منكم شهوداً معداين بما ظهرمن الثبات على الحقو الصبر على الشدائد وغير ذلكمن شواهد الصدق ليشهدوا على الأمم يوم القيامة ، و (من) على هذا بيانية لان تلك الشهادة وظيفة الكل كايشير إليه قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونواشهدا على الناس)ويؤيد الاولماأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر خرجن يستخبرن فاذارجلان مقتولان على دابة أوعلى بعير فقالت امرأة من الانصار: من هذَّان؟ قالوا: فلان وفلان أخوها وزوجها أو زوجها وابنهافقالت: مافعلرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قالوا: حىقالت: فلأ أبالى يتخذ الله تعالى من عباده الشهداء ونزل القرآن على ماقالت، و (يتخذ منكم شهداء) وكنى بالاتخاذ عن الاكرام لان من اتخذ شيئًا لنفسه فقد اختاره وارتضاه فالمعنى ليكرم أناساً منكم بالشهادة ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّـٰلمينَ • ١٤ ﴾ أي يبغضهم ، والمراد من الظالمين إماالمنافقون كابن أني وأتباعه الذين فارقوا جيش الاسلام على مانقلناه فيها قبل فهم فى مقابلة المؤمنين فيها تقدم المفسر بالثابتين على الايمان الراسخين فيه الذين توافق ظواهرهم بواطنهم ، وإما بمعنى الكافرين المجاهرين بالكفر ، وأياً مَا كان فالجملة معترضة لتقرير مضمون ماقبلها ، وفيها تنبيه على أنه تعالى لاينصر الكافر على الحقيقة وإنما يغلبه أحياناً استدراجاً له وابتلاءاً للمؤمن ، وأيضاً لوكانت النصرة دائماً للمؤمنين لكان الناس يدخلون فىالايمان على سبيل اليمن والفأل ، والمقصود غير ذلك ﴿ وَلَيْمَحُّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ أى ليطهرهم مر الذنو ب ويصفيهم من السيئات ،

وأصل التمحيص كما قال الحليل: تخليص الشيء من كل عيب . يقال : محصت الذهب إذا أزلت خبثه ه والجلة معطوفة على ( يتخذ ) و تكرير اللام للاعتناء بهذه العلة . ولذلك أظهر الاسم الجليل في موضع الاضهار أو لتذكير التعليل لوقوع الفصل بينهما بالاعتراض.وهذه الأمور الثلاثة ـ كما قالمو لانا شيخ الاسلام ـ على للمداولة المعهودة باعتبار كونها على المؤمنين قدمت في الذكر لأنها المحتاجة إلى البيان .ولعل تأخير العلة الاخيرة عن الاعتراض لئلا يتوهم اندراج المذنبين في الظالمين . أو لتقترن بقوله عز وجل :

﴿ وَيَمْحَقَ ٱلْكُفرينَ ١٤١ ﴾ لما بينهما من المناسبة حيث أن فى كل من التمحيص. و- المحق - إذالة إلا أن فى الأول إذالة الآثار وإذاحة الاوضار. وفى الثانى إذالة العين وإهلاك النفس ، وأصل - المحق ـ تنقيص الشيء قليلا قليلا. ومنه المحاق . والمعنى ويهلك الكافرين ،ولا يبقى منهم أحداً ينفخ النار .وهذاعلة للمداولة باعتبار كونها عليهم . والمراد منهم هنا طائفة مخصوصة وهم الذين حاربوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد وأصروا على الكفر فان الله تعالى محقهم جميعاً ، وقيل: يجوز أن يكون هذا علة للمداولة باعتبار كونها على المؤمنين أيضا فان الكفار إذا غلبوا أحيانا اغتروا وأوقعهم الشيطان فى أو حال الآمل . ووسوس لهم فبقوا مصرين على الكفر فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم وخلاهم فى النار .

﴿ أَمْ حَدَّبُتُمْ أَنْ تَذُخُلُواْ ٱلْجَدِّمَةَ ﴾ خطاب للمنهزمين يوم أحدوهو كلام مستأنف لبيان ماهى الغاية القصوى من المداولة والنتيجة لما ذكر من العلل الثلاث الآول ، و (أم) منقطعة مقدرة ببل وهمزة الاستفهام الانكارى وكونها متصلة وعديلها مقدر تكلف ، والاضراب عن التسلية ببيان العلل فيها لقوا من الشدة إلى تحقيق أنها من مبادى الفوز بالمطلب الاسنى والمقام الاعلى ، والمعنى بللاينبنى منكم أن تظنوا أنكم تدخلون الجنة وتفوزون بنديمها وما أعد الله تعالى لعباده فيها ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللهُ اللَّهِ اللهُ منوط به مستبعد عند العقول ، ولهذا قيل : مؤكدة للانكار فان رجاه الاجر من غير عمل بمن يعلم أنه منوط به مستبعد عند العقول ، ولهذا قيل : ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتجرى على اليبس

وورد عن شهر بن حوشب طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور، وارتجاء الرحمة بمن لايطاع حمق وجهالة ، وننى العلم باعتبار تعلقه التنجيزى كما من فى الاثبات على رأى ويجوزان يكون الكلام كناية عن ننى تحقق ذلك لأن نفى العلم من لو ازم نفى التحقق إذا اتحقق ملزوم علم الله تعالى، و نفى اللازم لازم نفى الملزوم وكثيراً ما يقال: ما علم الله تعالى فى فلان خيراً و يراد ما فيه خير حتى يعلمه، وهل يجرى ذلك فى نفى علمنا أم لا؟ فيه تردد والذى قطع به صاحب الانتصاف الثانى، و إيثار الكناية على التصريح للمبالغة فى تحقيق المحنى المرادو هو عدم تحقق الجهاد الذى هو سبب الفوز الاعظم منهم لما أن الكلام عليها كدعوى الشي ببينة، وفى ذلك رمز أيضاً إلى ترك الرياء بهوأن المقصود علم الله تعالى الاالناس، وإنما وجه النفى إلى الموصوفين مع أن المنفى هو الوصف الذى هو الجهاد المبالغة فى بيان انتفاء ذلك، وعدم تحققه أصلا وكيف تحقق صفة بدون موصوف ، وفى اختيار (لما) على لم إشارة إلى أن الجهاد متوقع منهم فيا يستقبل بناءاً على ما يفهم من بدون موصوف ، وفى اختيار (لما) على لم إشارة إلى أن الجهاد متوقع منهم فيا يستقبل بناءاً على ما يفهم من بدون موصوف ، وفى اختيار (لما) على لم إشارة إلى أن الجهاد متوقع منهم فيا يستقبل بناءاً على ما يفهم من بنعم عيويه إن (لما) تدل على توقع الفعل المنفى بها ، وقدذكم الزجاج أنه إذا قيل: قد فعل فلان فجوابه لكام سيبويه إن (لما) تدل على توقع الفعل المنفى بها ، وقدذكم الزجاج أنه إذا قيل: فعل فقال المجيب: والله فعلى وإذا قبل: فعل؟ فوابه لم يفعل، فإذا قبل: فعل، فقال المجيب: والله

مافعل ، وإذا قيل : هو يفعل يريد مايستقبل ، فجوابه لايفعل ، وإذا قيل : سيفعل ، فجوابه لن يفعل ، فقول أبى حيان : إن القول بأن ( لما) تدل على توقع الفعل المنفى بها فيما يستقبل لاأعلم أحداً من النحويين ذكره غير متعد به ، نعم هذا التوقع هنا غير معتبر فى تأكيد الانكار ، وقرئ ، (ويعلم) بفتح الميم على أن أصله يعلمن بنون خفيفة فخذفت فى الدرج ، وقد أجاز و احذفها إما بشرط ملاقاة ساكن بعدها أو مطلقاً ، ومن ذلك قوله : إذا قلت قدنى قال بالله حلفة لتغنى عنى ذا أنائك أجمعا

على رواية فتح اللام ، وقيل و إن فتح الميم لا تباع اللام ليبقى تفخيم اسم الله عز اسمه ، و ( منكم ) حالمهن ( الذين ) و ( من ) فيه للتبعيض ، فيؤذن بأن الجهاد فرض كفاية ( وَيعْكَم الصّلبرين ١٤٢ ) نصب باضهار إن ، وقيل : بواو الصرف، والمسكلام على طرز \_ لا تأكل السمك و تشرب اللبن \_ أى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ؛ والحال أنه لم يتحقق منكم الجهاد والصبر أى الجمع بينهما ، وإيثار الصابرين على الذين صبروا للايذان بأن المعتبر هو الاستمرار على الصبر وللمحافظة على رموس الآى ، وقيل : الفعل مجزوم بالعطف على المجزوم قبله وحرك لا لتقاء الساكنين بالفتحة للخفة والا تباع ، و يريد ذلك قراءة الحسن (ويعلم الصابرين) بكسرا لميم ، وقرى (ويعلم ) بالرفع على أن الواو الاستثناف أو للحال بتقدير وهو يعلم ، وصاحب الحال الموصول كأنه قيل : ولما تجاهدوا وأنتم صابرون ﴿ وَلَقَدْ كُنْمُ مَنَوْنَ ٱلمُوتَ ﴾ خطاب لطائفة من المؤمنين لم يشهدوا غزوة بدر لعدم ظنهم الحرب حين خرج رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم اليها فلما وقع ماوقع ندموا فكانوا يقولون : ليتنافقتل كا قتل أصحاب بدر ونستشهد كما استشهدوا فلما أشهدهم الله تعالى أحداً لم يلبث إلا من شاء الله تعالى منهم ه

فالمراد بالموت هذا الموت في سبيل الله تعالى وهي الشهادة ولا بأس بتمنيها ولا يرد أن في تمني ذلك تمني غلبة الكفار لان قصد المتمني الوصول إلى نيل كرامة الشهداء لاغير ، ولا يذهب إلى ذلك وهمه كما أن من يشرب دواء النصر انى مثلا يقصد الشفاء لانفعه ولا ترويج صناعته ، وقد وقع هذا التمني من عبد الله بن رواحة من كبار الصحابة ولم ينكر عليه ، ويحوز أن يراد بالموت الحرب فانها من أسبابه ، وبه يشعر كلام الربيع . وقتادة فحينئذ المتمني الحرب لاالموت ( من قبل أن تأقوه ) متعلق بالإمنين السبب إقدامهم على التمني أى من قبل أن تشاهدوا و تعرفواهوله ، وقرئ بضم اللام على حذف المضاف اليه ونية معناه وأن تلقوه حينئذ بدل من الموت بدل اشتمال أى كنتم تمنون الموت أن تلقوه من قبل ذلك ، وقرئ تلاقوه من المفاعلة التي تكون بين اثنين ومالقيك فقد لقيته ، ويجوز أن يكون من باب سافرت والصمير عائد إلى الموت ، وقيل : إلى العدو المفهوم من المكلام وليس بشئ ( فَقَدْ رَأْيْتُمُوهُ ) أى ماتمنيتموه من الموت بمشاهدة أسبابه أو أسبابه ، والفاء فصيحة أو المبالغة في مشاهدتهم له كتقييد ذلك بقوله سبحانه : ﴿ وَأَنُمْ تَنظُرُونَ ٢٤٢ ) لانه في موضع الحالمن ضمير المخاطبين أى رأيتموه معاينين له ، وهذا على حد قولك : رأيته وليس في عني علة أى رأيته رؤية حقيقية أو المبال كيف هي ، وقيل : لاخفاه فهاد لاشهة ، وقيل : ( وأنتم تنظرون ) إلى محد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى كل حال فالمقصود من هذا المكلام عتاب المنهزمين معناه ( وأنتم تنظرون ) إلى محد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى كل حال فالمقصود من هذا المكلام عتاب المنهزمين

على تمنيهم الشهادة وهم لم يثبتوا حتى يستشهدوا ، أو على تمنيهم الحرب و تسبهم لها ثم جبنهم وانهزاههم لاعلى تمنيهم الشهادة نفسها لان ذلك بمالاعتاب عليه في وهم ﴿ وَمَا نُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مَن قَبْله الرُسُلُ ﴾ روى أنه لما التقى الفئتان يوم أحد وحميت الحرب قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: « مر يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى ينحني؟فأخذه أبو دجانة سماك بن خرشة الانصاري ثم تعمم بعامة حمراء وجعل يتختر ويقول:

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفحلدي النحيل أنلاأقوم الدهر في الكبول أضرب بسيف الله والرسول

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنها لمشية يبعضها الله تعالى ورسوله إلا في هذا الموضع فجعل لأيلقى الحداً إلا قتله وقاتل على كرم الله تعالى وجهه قتالا شديداً حتى التوى سيفه وأنزل الله تعالى النصر على المسلمين وأدبر المشركون فلما نظر الرماة إلى القوم قد انكشفوا والمسلمون ينتهبون الغنيمة خالفوا أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا قليلا منهم فانطلقوا إلى العسكر فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال الناس بالغنيمة ورأى ظهورهم خالية صاح فى خيله من المشركين وحمل على أصحاب رسول الله والله وا

وقيل: إن الرامىعتبة بن أبى وقاص فرجعوهو يرى أنه قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمفقال : إنى قتلت محمداً وصرخ صارخ لا يدرىمن هو حتى قيل: إنه إبليس ألا إن محمداً قدقتل فانكفأ الناس وجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو : إلى عباد الله فاجتمع اليه ثلاثون رجلا فحموه حتى،كشفوا عنه المشركين ورمى سعد بن أبى وقاصحتىاندقت سية قوسه و نثل له رسو لىالله صلىالله نعالى عليه وسلم كنانته وكان يقول ارم فداك أبي وأمي وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله فيبست وعين قتادة حتىوقعت على وجنته فأعادها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعادت كأحسن ما كانت فلما انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدركه أبي بن خلف الجمحي وهو يقول : لانجوت إن نجوت فقال القوم : يارسول الله ألَّا يعطف عليه رجُّل منا، فقال : دعوه حتى إذا دنا منه تناول رسول الله ﷺ الحربة من الحرث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه وخدشه خدشة فتدهدىمن فرسه وهو يخور كايخور الثور وهويقول قتلنى محمد وكان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله ﷺ فيقول : عندى رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها ورسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم يقول له : بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى فاحتمله أصحابه وقالوا : ايس عليك بأس قال : بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلتهم أليس قال لى : أقتلك؟فلو بزق على بعد تلك المقالة قنانىفلم يلبث إلا يوماً حتىمات بموضع يقال له سرف. ولما فشا في الناسأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد قتل قال بعض المسلمين: ليت لنارسولا إلى عبد الله بن أبيَّ فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان، و بعضهم جلسوا وألقو ابأيديهم .وقال أناس من أهل النفاق إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول ، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: إن كان محمدقدقتل فان ر ب محمد لم يقتل وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ﷺ؟ فقاتلوا علىماقاتل عليه ومو توا على مامات عليه مقال:اللهم إنى أعتذر اليكماقال هؤ لامـيعنى المسلمين\_وأبرأ اليك عما قال هؤ لاء ـ يعنى المنافقين\_ثم شدبسيفه ناتل حتى قتل رضى الله تعالى عنه •

وروى أن أول من عرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كعب بن مالك قال : عرفت عينيه تحت لغفر تزهران فناديت بأعلى صوتى يامعشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأشار لى أن اسكت فانحازت اليه طائفة من أصحابه رضى الله تعالى عنهم فلامهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على فرار فقالوا : يارسول الله فديناك با باثناوأ بنائنا أتانا الخبر بأنك قتلت فرعبت قلو بنا فولينا مدبرين «فأنزل ته تعالى هذه الآية بو عمد علم لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم منقول من اسم المفعول من حمد المضاعف في سماه به جده عبد المطلب السابع و لادته لموت أبيه قبلها و لماسئل عن ذلك قال لو ق ية رآها: رجوت أن يحمد السماء والارض ، ومعناه قبل النقل من يحمد كثيراً وضده المذمم ،وفي الخبر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم الله ترواكيف صرف الله تعالى عنى لعن قريش وشتمهم يشتمون مذبماً وأنا محمد » \*

وقد جمع هذا الاسم الكريم من الاسرار مالا يحصى حتى قيل : إنه يشير إلى عدة الانبياء كإشارته إلى لمرسلين منهم عليهم الصلاة والسلام وعبر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الاسم هنا لانهأول أسمائه وأشهرها به صرخ الصارخ، وهو مرفوع على الابتداء وخبره ما بعد إلا ولا عمل ـ لما ـ بالاتفاق لانتقاض نفيه بإلا، اختلفوآفىالقصر هلهوقصرقلبأمقصر إفراد؟فذهبالعلامةالطيبي وجماعة إلىأنهقصرقلبلانهجعل المخاطبون سبب ماصدر عنهممن النكوص على أعقابهم عند الإرجاف بقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كأنهم اعتقدوا أن محداً صلى الله تعالى عليه وسلم ليس حكمه حكم سائر الرسل المتقدمة فى وجوب اتباع دينهم بعد موتهم بل حكمه على خلاف حكمهم فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وبين أن حكم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حكم من سبق من الانبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين في أنهم مأتوا وبقي أتباعهممتمسكين بدينهم ثابتين عليه فتكون جملة(قد خلت)الخ صفة لرسول منبئة عن كونه صلى الله تعالى عليه وسلم فى شرف الخلو فأن خلو مشاركيه في منصب الرسالة من شواهد خلوه لامحالة كأنه قيل: قد خلت من قبله أمثاله فسيخلو كما خلوا ، والقصر منصب على هذه الصفة فلا يرد أنه يلزم من قصر القلب أن يكون المخاطبون منكرين للرسالة لأن ذلك ناشيء من الذهول عن الوصف ،وقيل :الجلة في موضع الحال من الضمير في رسول والانصباب هو الانصباب، وذهب صاحب المفتاح إلى أنه قصر إفراد إخراجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل استعظامهم عدم بقائه ﷺ منزلةاستبعادهم إياهو إنكارهم له حتى كأنهم اعتقدوا فيه وصفين الرسالة والبعد عن الهلاك فقصر على الرسالة نفياً للبعد عن الهلاك ، واعترض بأنه يتعين علىهذا جعل جملة ( قدخلت ) مستأنفة لبيان القصر عليه، و كون الجلة مستأنفة بعيد لخالفته القاعدة في الجل بعد النكرات، وأجيب بأن ذلك ليس بمتعين لجواز أن تكون صفة أيضا مؤكدة لمعنى القصر متأخرة عنه في التقدير ، وقرأ ابن عباس ـ رسل ـ بالتنكير ﴿ أَفَايِن مَّاتَ أَوْ قُتُلَ أَنْقَلَبْتُمْ عَلَى ٓ أَعْقَبْكُمْ ﴾ الهمزة للانكار والفاء استثنافية أو لمجرد التعقيب ، والانقلاب على الاعقاب في الاصل الرَّجوع القهقري ، وأريد به الارتداد والرَّجوع إلى ماكانوا عليه من الكفر في المشهور ، والغرض إنكار ارتدادهم عن الدين بخلوه ﴿ يُعْلَيْهُ بموتأو قتل بعدَعلمهم بخلوالرسل قبله وبقاءدينهم (م • ١ – ج ٤ – تفسير روح المعانى )

وذهب بعضهم إلى أن الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى التسبب، والهمزة لانكار ذلك أي لا ينبغي أن تجعلوا خلو الرسل قبله سبباً لانقلابكم على أعقابكم بعد موته أو قتله بل اجعلوه سبباً للتمسك بدينه يا هو حكم سائر الانبياء عليهم السلام فني انقلابكم على أعقابكم تعكيس لموجب القضية المحققة التي هي كونه رسولا يخلوكما خلت الرسل، وإيراد الموت بكلمة (إن) مع العلم البثة لتنزيل المخاطبين منزلة المترددين في لماذكر من استعظامهم إياه وقال المولى: وهكذا الحال في سائر الموارد فان كلمة (إن) في كلام الله تعالى لا تجرى على ظاهرها أصلا ضرورة علمه تعالى بالوقوع أو اللاوقوع بل تحمل على اعتبار حال السامع، أو أمر آخر يناسب المقام، والمراد من الموت على الشرف الوقوع فرجر الناس عن الانقلاب مع أن تقدير القتل هو الذي كاد يجز الموت الآخر لما أن الموت في شرف الوقوع فرجر الناس عن الانقلاب عنده و حملهم على الثبات هناك أهم و لآن الوصف الجامع في نفس الآمر بينه صنى الله تعالى عليه و الموت دون القتل خلافا لمن زعمه مستدلا بما ورد من أكلة خيبر، وإن كان قد وقع عليهم الصلاة والسلام هو الموت دون القتل خلافا لمن زعمه مستدلا بما ورد من أكلة خيبر، وإن كان قد وقع فيهم قتل وموت و إنما ذكر القتل مع عليه سبحانه أنه لا يقتل لتجويز المخاطبين له وآية (والله يعصمك من الناس) على تقدير نزولها قبل أحد يحتمل أنها لم تصل هؤلاء المنهزمين، وبتقدير وصولها احتمال أن لا تحضرهم قائم في مثل ذلك المقام الهائل، وقد غفل عمر رضى الله تعالى عنه عن هذه الآية يوم توفى دسول الله والمنتقدة مثل ذلك المقام الهائل، وقد غفل عمر رضى الله تعالى عنه عن هذه الآية يوم توفى دسول الله وقتية المناس مثل ذلك المقام الهائل، وقد غفل عمر رضى الله تعالى عنه عن هذه الآية يوم توفى دسول الله وقتية المثل والمؤلفة على عنه مثل ذلك المقام الهائل المؤلفة المؤلفة المؤلفة عن هذه الآية يوم توفى دسول الله والمؤلفة والم

فقد روى أبوهر يرة أنه رضى الله تعالى عنه قام يؤمئذ فقال: إن رجالامن المنافقين يزعمون أنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله مامات ولكن ذهب إلى ربه كا ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل : قد مات والله ليرجعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مات ، فخرج أبو بكر فقال : على رسلك ياعمر أنصت فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات ومن كان يعبد الله تعالى فان الله تعالى حى لا يموت ، ثم تلى هذه الآية (وما محمد إلا رسول) إلى آخرها فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ فأخذها الناس من أبي بكر ، وقال عمر : فو الله ماهو إلاأن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى

وقعت إلى الآرض ماتحملى رجلاى وعرفت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد مات ، والاعتذار باختصاص فهم آية العصمة بالعلماء من الصحابة وذوى البصيرة منهم مع ظهور معنى اللفظ كمااعتذر به الربخشرى لا يخفى مافيه ، وكون المراد منها العصمة من فتنة الناس وإضلالهم لا يخفى بعده لان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يظن به ذلك ، وإنما يرد مثله في معرض الالهاب والتعريض ﴿ وَمَن يَنقَلَبُ عَلَي عَقَيْهُ فَان يَضُرَّ اللّه عَلى عَقَيْهُ فَان يَضَر اللّه بعالى به فل من الانقلاب لانه تعالى لا تجوز عليه المضار ﴿ شَيْتًا ﴾ من الضرر وإن قل وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب أو بحرمانها مزيد الثواب، ويشير إلى ذلك توجه النفي إلى المفعول فانه يفيد أنه يضر غير المستحل وليس إلانفسه ﴿ وَسَيَجْرَى اللهُ الشّكرينَ عَلَي عَن يقن حقيته وذلك شكر له ، وفان يقول : الثابتون الشاكرين موضع الثابتين لان الثبات عن ذلك ناشئ عن تيقن حقيته وذلك شكر له ، وفان يقول : الثابتون وإلى تفسير الشاكرين بالثابتين ذهب على كرمانة تعالى وجهه وقد رواه عنه ابن جرير ، وكان يقول : الثابتون هم أبو بكر وأصحابه ، وأبو بكر رضى الله تعالى عنه أمير الشاكرين وعن ابن عباس أن المراد بهم الطائعون من المهاجرين والانصار، وإظهار الاسم الجليل في موضع الاضهار للاعلان بمريد الاعتناء بشأن جز اتهم واتصال المهاجرين والانصار، وإظهار الاسم الجليل في موضع الاضهار للاعلان بمريد الاعتناء بشأن جز اتهم واتصال الموعد مالوعد ،

﴿ وَمَاكَانَ لَنَفْسَ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ استثناف سيق للحض على الجهاد واللوم على تركه خشيةالقتل معقطع عذر المنهزمين خشية ذلك بالكلية . ويجوز أن يكون تسلية عما لحق الناس بموت النبي عَيْنِكُ وإشارة إلى أنه عليه السلام كغيره لايموت إلا باذن الله تعالى فلا عذر لاحد بترك دينه بعد موته ،

والمرآ دبالنفس الجنس وتخصيصها بالنبي عليه الصلاة والسلام كا روى عن ابن إسحق ليس بشي ، والموت هنا أعم من الموت حتف الانف، والموت بالقتل كما سنحققه، و(كان) ناقصة اسمها (أن تموت) (ولنقس) متعلق بمحذوف وقع خبراً لها ، والاستثناء مفرغ من أعم الاسباب .

و ذهب أبو البقاء إلى أن بإذن الله خبر (كان)و (لنفس) متعلق بها واللام للتبيين ، و نقل عن بعضهم أن الجار متعلق بمحذوف تقديره الموت لنفس ، و (أن تموت) تبيين للمحذوف، وحكى عن الزجاج وبعض عن الآخفش أن التقدير \_ و ما كان نفس لتموت \_ ثم قدمت اللام وكل هذه الأقوال أو هن من الوهن لاسيا الآخير ، والمعنى ما كان الموت حاصلا لنفس من النفوس مطلقاً بسبب من الأسباب إلا بمشيئة الله تعالى وتيسيره . و الاذن \_ مجاز عن ذلك لكونه من لو ازمه ، و ظاهر التركيب يدل على أن الموت من الافعال التى يقدم عليها اختياراً فقد شاع استعمال ما كان لزيد أن يفعل كذا فيما إذا كان ذلك الفعل اختيارياً لكن الظاهر هنامتروك بأن يحمل ذلك من باب التمثيل بأن صور الموت بالنسبة إلى النفوس بصورة الفعل الاختيارى الذي لا يقدم عليه إلا بالاذن ه

والمرادعدمالقدرة عليه أو بتنزيل إقدام النفوس على مباديه كالقتال مثلا منزلة الا قدام عليه نفسه للمبالغة في تحقيق المرام فان موتها لما استحال وقوعه عند إقدامها عليه أوعلى مباديه وسعيها في إيقاعه فلا ن يستحيل عند عدم ذلك أولى وأظهر ، ويجوز على هذا أن يبقى الاذن على حقيقته ومفعوله مقدر للعلم به ، والمراد

ياذنه تعالى إذنه لملك الموت فانه الذي يقبض روح كل ذي روح بشراً كان أولا شهيداً كان أوغير شهيد برأ أو بحراً حتى قيل : إنه يقبض روح نفسه ،واستثنى بعضهم أرواح شهداء البحر فان الله تعالى هو الذي يقبضها بلا واسطة واستدل بحديث جويبر ـ وهو ضعيف جداً ـ وفيه من طريق الضحاك انقطاع ، وذهب المعتزلة إلى أن ملك الموت إنما يقبضأرواح الثقلين دون غيرهم ، وقال بعض المبتدعة : إنه يقبض الجميع سوى أرواح البهائم فانأعوانه همالذين يقبضونها ولا تعارضبين (الله يتوفىالأنفس حين موتها) (ويتوفاكم المكالموت) (وتوفّته رسلنا) لأن إسناد ذلك له تعالى بطريق الخلقُ والايجاد الحقيقي،و إلى الملكلانه المباشر له، وإلى الرسل لإنهم أعوانه المعالجون للنزع من العصب والعظم واللحم والعروق ﴿ كُتَابًا ﴾ مصدر مؤكد لعاملهالمستفاد من الجملة السابقة والمعنى كتب ذلك الموت المأذون فيه كتاباً ﴿ مُؤَجَّلًا ﴾ أى موقتاً بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ، وقيل: حكما لازما مبرما وهو صفة (كتابا ) ولايضرالتوصيف بكون المصدر مؤكداً بناءاً على أنه معلوم مما سبق وليس كل وصف يخرج عن التأكيد ،ولك ـلما في ذلكمن الخفاء ـأن تجعل المصدرلوصفه مبينا للنوع وهو أولىمنجعله مؤكداً،وجعل(مؤجلا)حالا من الموت لاصفة له لبعد ذلك غاية البعدفتدبر • وقرئ ( موجلا ) بالواو بدل الهمزةعلى قياس التخفيف ، وظاهرالآية يؤيد مذهب أهل السنةالقائلين إن المقتول ميت بأجله أي بوقته المقدرله وأنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لايموت من غير قطع بامتداد العمر ولا بالموت بدلالقتل إذعلى تقدير عدم القتللاقطعبوجود الأجل وعدمه فلا قطع بالموت ولا بالحياة ، وخالف في ذلك المعتزلة فذهب الـكعبي منهم إلى أن المقتول ليس بميت لان القتل فعل العبد والموت فعل الله سبحانه أي مفعوله وأثر صفته ءوأن للمقتولأجلين : أحدهماالقتل والآخر الموت وأنه لولم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت ، وذهب أبو الهذيل إلى أن المقتول لولم يقتل لمات البتة في ذلك الوقت، وذهب الجمهور منهم إلى أن القاتل قد قطع على المقتول أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمدهوأجله الذى علم الله تعالى موته فيه لولا القتل، وليس النزاع بين الاصحاب والجمهور لفظياً كما رآه الاستاذ وكثير من المحققين حيث قالوا : إنه إذا كان الاجل زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى لـكان المقتول ميتاً بأجله بلا خلاف من المعتزلة في ذلك إذ هم لاينــكرون كون المقتول ميتاً بالآجل الذي علمه الله تعالى وهو الاجل بسبب القتل ، وإن قيد بطلان الحياة بأن لايترتب على فعلمن العبد لم يكن كذلك بلا خلاف من الاصحاب فيه إذ هم يقولون بعدم كون المقتول ميتاً بالأجل غير المرتب على فعل العبد لأنا نقول حاصل النزاع أن المراد بأجل المقتول المضاف اليهزمان بطلان حياته بحيث لامحيص عنه ولاتقدم ولاتأخر على مايشير اليه قوله تعالى : ( إذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون) ويرجع الخلاف إلى أنه هلتحقق ذلك فيحق المقتول أمالمعلوم في حقه أنه إن قتل مات وإن لم يقتل يعش كذا في شرح المقاصد،ولعله جواب باختيار الشق الاول ، وهو أنالمراد زمان بطلان الحياة فيعلم الله تعالى لكنه لامطلقاً بلعلى ماعلمه تعالى وقدره بطريق القطع وحينئذ يصلح محلاللخلاف لانه لايلزم من عدم تحقق ذلك في المقتول كما يقوله المعتزلة تخلف العلم عن المعلوم لجواز أن يعلم تقدمموته بالقتل مع تأخر الآجل الذي لايمكن تخلفه عنه ، وقد يقال : إنه يمكن أن يكون جواباً باختيارشق ثالث وهو المقدر بطريق القطع إذ لاتعرض في تقرير الجواب للعلم والمقدر أخص من الاجل المعلوم مطلقاً

والفرق بينه وبين كونه جواباً باختيار الاول لـكن لامطلقا اعتبار قيد العلم فى الاجل الذى هو محل النزاع على تقدير اختيار الاول وعدم اعتباره فيه على اختيار الثالث و إن كان معلوما فى الواقع أيضا فافهم، ثم إن أبا الحسين ومن تابعه يدعون الضرورة فى هذه المسألة و كذا الجمهور فى رأى البعض ، وعند البعض الآخر هى عندهم استدلاليةه

واحتجوا على مذهبهم بالاحاديث الواردة فى أن بعض الطاعات تزيد فى العمر وبأنه لوكان المقتول ميتاً بأجله لم يستحق القاتل ذماً ولاعقاباً ولم يتوجه عليه قصاص ولاغرم دية ولاقيمة فى ذبح شاة الغير لانه لم يقطع أجلا ولم يحدث بفعله موتاً ، و بأنه ربما يقتل فى الملحمة والحرب الوف تقضى العادة بامتناع اتفاق موتهم فى ذلك الوقت بالتجالهم ، وتمسك أبو الهذيل بأنه لولم يمت المقتول لكان القاتل قاطعا لاجل قدره الله تعالى ومغيراً لام علمه وهو محال، والكعبي بقوله تعالى: (أفتن مات أوقتل) حيث جعل القتل قسيما للبوت بناماً على أن المراد بالقتل المقتولية وأنها نفس بطلان الحياة وأن الموت خاص بمالا يكون على وجه القتل وهى كان الموت غير القتل كان للمقتول أجلان: أحدهما القتل ، والآخر الموت ﴿ وأجيب ﴾ عن متمسك الاولين الأول بأن تلك الاحاديث أخبار آحاد فلا تعارض الآيات القطعية كقوله تعالى: (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) أو بأن المراد من أن الطاعة تزيد فى العمر أنها تزيد فيها هو المقصود الاهمنه وهو اكتساب الكمالات والحيرات والبركات التى بها تستكمل النفوس الانسانية و تفوز بالسعادة الابدية ،أو بأن العمر غير الاجل لانه لغة الوقت، وأجل الشئ يقال لجميع مدته و لآخرها كم إيقال أجل الدين شهر ان أوآخر شهر كذا ، ثم شاع استعماله فى آخر مدة الحياة ، ومن هنا يفسر بالوقت الذى علم الله تعالى بطلان حياة الحيوان عنده على ماقر رناه \*

والعمرلغةمدة الحياة - كعمر زيد - كذا ومدة البقاء - كعمر الدنيا ـ و كثيراً ما يتجوز به عن مدة بقاء ذكر الناس الشخص للخير بعده و ته، ومنه قولهم: ذكر الفتى عمره الثانى ۽ وهن هنا يقال لمن مات وأعقب ذكراً حسناً وأثراً جميلا بمامات العمر لما أنها تكون سبباً للذكر الجميل ، وأكثر ماورد ذلك فى الصدقة وصلة الرحم وكونهما مما يترتب عليهما ثناء الناس ممالا شبهة فيه قبل : ولهذا لم يقل صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذلك إنه يزيد فى الاجل او بأن الله تعالى كان يعلم أن هذا المطبع لولم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين مثلا لدكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره سبعين سنة فنسبة هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بناءاً على علم الله تعالى أنه لو لاها لماكانت هذه الزياة و محصل هذا أنه سبحانه قدر عمره سبعين بحيث لا يتصور التقدم والتأخر عنه لعلمه بأن طاعته تصير سببا لثلاثين فتصير مع أربعين من غير الطاعة سبعين ، وليس محصل ذلك أنه تعالى قدره سبعين على تقدير وأربعين على تقدير حتى يلزم تعدد الآجل سبعين ، وليس محصل ذلك أنه تعالى قدره سبعين على تقدير وأربعين على تقدير حتى يلزم تعدد الآجل والأصحاب لا يقولون به ه

والثانى بأن استحقاق الذم والعقاب و توجه القصاص أوغرم الدية مثلاً على القاتل ليس بما يثبت في المحل من الموت بل هو بما اكتسبه وارتكبه من الاقدام على الفعل المنهى عنه الذي يخلق الله تعالى به الموت كما في سائر الاسباب والمسببات لاسيما عند ظهور أمارات البقاء وعدم ما يظن معه حضور الاجل حتى لوعلم موت شاة بإخبار صادق معصوم ، أو ظهرت الامارات المفيدة لليقين لم يضمن عند بعض الفقهاء ، والثالث بأن العادة منقوضة أيضاً بحصول موت الوف في وقت واحد من غير قتال ولامحاربة كما في أيام الوبا ممثلا على أن

التمسك بمثل هذا الدليل في مثل هذا المطلب في غاية السقوط ، وأجيب عن متمسك أبر الهذيل بأن عدم القتل إنما يتصور على تقدير علم الله تعلى بأنه لايقتل وحينتذ لانسلم لزوم المحال وبأنه لااستحالة في قطع الآجل المقدر الثابت لولا القتل لآنه تقرير للمعلوم لاتغيير له ، وعن متمسك الكعبي المخالف للمعتزلة والاشاعرة في إثبات الآجلين بأن القتل قاتم بالفاتل وحال له لاللمقتول وإنما حاله الموت وانزهاق الروح الذي هو بإيجاد الله تعالى وإذنه ومشيئته وإرادة المقتولية المتولدة عن قتل القاتل بالقتل وهي حال المقتول إذ هي بطلان الحياة والتخصيص بما لايكون على وجه القتل على ما يشعر به (أفتن مات أوقتل) خلاف مذهبه من إنكار القضاء والقدر في أفعال العباد إذ بطلان الحياة المتولد من قتل القاتل أجل قدره الله تعالى وعينه وحدده ومعني الآية ومن هنا قبل: إن في المقتول معنيين قتلا هو من فعل الفاعل وموتا هومن الله تعالى وحده ، وذهبت الفلاسفة ومن هنا قبل: إن في المقتول معنيين قتلا هو من فعل الفاعل وموتا هومن الله تعالى وحده ، وذهبت الفلاسفة الغريزية ين أجلا اخترامية تتعدد بعدد أسباب لا تحصى من الامراض والآفات ، وبيانه أن الجواهر التي غلبت الغريزية و فالا اخترامية وعمل الموبات بعنها الحرارة الغريزية في ذلك حتى إذا انتهت في الا تتقاص وتزايد الجفاف الطفأت الحرارة الغريزية في ذلك حتى إذا انتهت في الا تتقاص وتزايد الجفاف الطفأت الحرارة كالطفاء السراج عند نفاد دهنه فحل الموت الطبيعي وهو مختلف بحسب اختلاف الآمزجة وهو في الانسان في الآغل بنام مائة وعشرين سنة ه

وقد يعرض من الآفات مثل البردا لمجمد و الحرب المذوب وأنواع السموم وأنواع تفرق الاتصال وسوء المزاج ما يفسد البدن و يخرجه عن صلاحه لقبول الحياة إذ شرطها اعتدال المزاج فيهاك بسبيه وهذا هو الآجل الاحتراى، ويردذلك أنه مبنى على قواعدهم من تأثير الطبيعة و المزاج وهو باطل عند نا إذ لا تأثير إلا له سبحانه و تلك الامور عند نا أسباب عادية لاعقلية فا ذعوا ، وادعى بعض المحققين أن النزاع بينناو بين الفلاسفة فالنزاع بيننا و بين المعتزلة على رأى الاستاذ لفظى إذهم لايشكرون القضاء والقدر فالوقت الذى علم الله تعالى بطلان الحياة فيه بأى سببكان واحد عندهم أيضا ، وماذكروه من الآجل الطبيعى نحن لانتكره أيضا لكنهم يجعلون اعتدال فيه بأى سببكان واحد عندهم أيضا ، وماذكروه من الآجل الطبيعى نحن لانتكره أيضا لكنهم يجعلون اعتدال المزاج واستقامة الحرارة والرطوبة ونحو ذلك شروطا حقيقة عقلية لبقاء الحياة ونحن نجعلها أسباباعادية وذلك بحث آخر وسيأتى تنمة الكلام على هذه المسألة إذ الآمور مرهونة لآوقاتها ولكل أجل كتاب ه

﴿ وَمَن يُردُ ﴾ أى بعمله نالجهاد ﴿ تُوابَ ٱلدُّنَيَا ﴾ فالغنيمة ﴿ نُوْ تَه ﴾ بنون العظمة على طريق الالتفات ﴿ مِنْهَا ﴾ أى شيئا من ثواجا إن شئنا فهو على حدّ قوله تعالى : ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن زيد )وهذا تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أحد عن مصلحة رسول التعريضي ، وقد تقدم تفصيل ذلك •

﴿ وَمَن يُرِدُ ﴾ أي بعمله كالجهاد أيضا والذب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ،

﴿ ثُوَابَ ٱلآخَرَة ﴾ مما أعد الله تعالى لعباده فيها من النعيم ﴿ نُوته مُنْهَا ﴾ أى من ثوابها ما نشاء حسما جرى به قلم الوعد الكريم ، وهذا إشارة إلى مدح الثابتين يومئذ مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، والآية

وإن نزلت في الجهاد خاصة لسكنها عامة في جميع الاعمال ﴿ وَسَنَجْزِي ُ الشَّسكرينَ • ١٤ ﴾ يحتمل أنه أريد بهم المريدون للآخرة ، ويحتمل أنه أريد بهم جنس الشاكرين وهم داخلون فيه دخولا أولياً •

والجلة تذييل مقرر لمضمون ما قبله ووعد بالمزيد عليه وفى تصديرها بالسين وإبهام الجزاء من التأكيد والدلالة على فخامة شأن الجزاء وكونه بحيث يضيق عنه نطاق البيان ما لا يخنى، وبذلك جبراتحاد العبادتين فى شأن الفريقين واتضح الفرق لذى عينين، وقرئت الافعال الثلاثة بالياء،

هذا ﴿ ومن باب الاشارة ﴾ (يا أيها الذين آمنو الاتأكلو الربا أضعافاً مضاعفة ) إما إشارة إلى الامر بالتوكل على الله تعالى في طلب الرق و الانقطاع اليه ، أو رمز إلى الامر بالاحسان إلى عدم طلب الاجرعلى طلب نفع منهم ، فقد ورد فى بعض الآثار أن القرض أفضل من الصدقة ، أو إيما ، إلى عدم طلب الاجرعلى الاعمال بأن يفعلها محضاً لاظهار العبودية (واتقوا الله ) منا كل الربا ( لعلكم تفلحون ) أي تفووون بالحق (واتقوا النار التي أعدت للكافرين ) أي اتقوني فى النار لان إحراقها وعذابها منى، وهذا سرّ عين الجمعالوا: ويرجع فى الحقيقة إلى تجلى القهروه و بظاهره نخويف العوام والتخويف الاول للخواص ، وقليل ماهم (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) وهي ستر أفعال كم التي محجابكم الاعظم عن روية الحق (وجنة عرضها السموات والارض وذكر العرض دون إلى مغفرة من ربكم ) وهي ستر أفعال كم اليمي حجابكم الاعظم عن رق يقال السموات والارض وذكر العرض دون الطول لان الافعال باعتبار السلسله العرضية وهي توقف كل فعل على فعل آخر تنحصر فى عالم الملك الذي تصل اليم أنها النات والصفات لا يرون اليه أنها ما البارزون لله الواحد (وما قدروا الله حق قدره ) فالحجوبون عن الذات والصفات لا يرون طولا وحرضا (أعدت للمتقين ) حجب أفعالهم وترك نسبة الافعال إلى غير الحق جل جلاله ، ويحتمل أنه سبحانه دعا خلقه على اختلاف مراتبهم إلى فعل ما يؤدى إلى المغفرة على اختلاف مراتبهم إلى فعل ما يؤدى إلى المغفرة على اختلاف مراتبها فان الذنب مختلف سبحانه دعا خلقه على اختلاف مراتبهم إلى فعل ما يؤدى إلى المغفرة على اختلاف مراتبها فان الذنب مختلف سبحانه دعا خلقه على اختلاف مراتبهم إلى فعل ما يؤدى إلى المغفرة على اختلاف مراتبها فان الذنب محتلف وذنب المعصوم قلة معرفته بربه بالنظر إلى عظمة جماله وجلاله فى نفس الامر و

وفى الخبر عن سيد العارفين صلى الله تعالى عليه وسلم «سبحانك ماعر فناك حتى معرفتك ه فاعرفه العارفون من حيث هو وإيما عرفوه من حيث هم وفرق بين المعرفة بن بولهذا قيل: ماعرف الله تعالى إلا الله تعالى ودعاهم أيضا إلى مايحزهم إلى الجنة ، والخطاب بذلك إن كان المعارفين فهو دعاء إلى عين الجمع ليتجلى لهم بالوسائط المقاتم في المعرفة وفي الحقيقة هي الدات الجامع التي لا يصل اليا الاغيار ، ومن هنا قيل : ليس في الجنة إلا الله تعالى وإن كان الخطاب بالنظر إلى آحاد المؤمنين فالمراديها أنواع التجليات الجالية أو ظاهرها الذي أفصح به لسان الشريعة ودعاؤهم اليه من باب التربية و جلب النفوس البشرية التي لم تفطم بعد من رضع ثدى اللذائذ إلى ما يرغيها في كسب الكالات الإنسانية والترقى إلى ذروة المعارج الالحسية الذين ينفقون نفائس تفوسهم لمولاهم في السراء والضراء في حالتي الجال والجلال مويحتمل أن يراد الذين لا يمنعهم الاحوال المتضادة عن الانفاق فيها يرضي الله تعالى لصحة توكلهم عليه سبحانه برق ية حميع الذين لا يمنعهم الاحوال المتضادة عن الانفاق فيها يرضي الله تعالى لصحة توكلهم عليه سبحانه برق ية حميع الذين لا يمنعهم الاحوال المتضادة عن الانفاق فيها يرضي الله تعالى لصحة توكلهم عليه سبحانه برق ية حميع الذين لا يمنعهم الاحوال المتضادة عن الانفاق فيها يرضي الله تعالى لصحة توكلهم عليه سبحانه برق ية حميع عليه بوكاء التسليم والرضا وذلك بالنظر لمن هو في مقام جنة الصفات يوالما من دونهم فكظمهم وينعذا الكفلم، عليه بوكاء التسليم والرضا وذلك بالنظر لمن هو في مقام جنة الصفات يوالما من دونهم فكظمهم وينعذا الكفلم،

وسبب الكيظم أنهم يرون الجناية عليهم فعل الله تعالى وليس للخلق مدخل فيها (والعافين عن الناس) إما لأنهم في مقا. توحيد الافعال،أو لانهم في مقام توحيد الصفات (والله يحب المحسنين) حسب مراتبهم في الاحسان (والذين إذا فعلو فاحشة ) أي كبيرة من الكبائر وهي رؤية أفعالهم المحرمة عليهم تحريم رؤية الاجنبيات بشهوة (أوظلموا أنفسهم بنقصهم حقوقها والتثبط عن تكميلها (ذكروا الله) أى تذكر واعظمته وعلموا أنه لافاعل في الحقيقة سواه (فاستغفر و لذنوبهم) أى طلبوا ستر أفعالهم عنهم بالتبرى عن الحول والقوة إلا بالله (ومن يغفرالذنوب )وهيرؤ ية الأفعال: أو النظر إلىسائراً لأغيار (إلا الله)وهو الملك العظيم الذي لا يتعاظمه شيَّ (ولم يصرو اعلى مافعلوا) في غفلتهم و نقص حقنفوسهم(وهم يعلمون) حقيقة الامروأن لافعل لُغيره (أولئك جزاؤهم مغفرة منربهم)وهوستره لوجودهم بوجوده و ترقيهم من مقام توحيد الافعال إلى مافوقه ( وجنات ) أى أشياء خفية وهي جنات الغيب وبساتين المشاهدة والمداناة التي هي عيون صفات الذات ( تجرى من تحتها الانهار ) أي تجرى منها أنهار الأوصاف الازلية ( خالدين فيها ) بلا مكث ولاقطع ولاخطرالزمان ولا حجب المـكان ولا تغير ( ونعمأجرالعاملين) ومنهم الواقفون بشرط الوفاء في العشق على الحضرة القديمة بلا نقض للعهود ولاسهو في الشهود ( قدخلت من قبله كم سنن ) بطشات ووقائع فى الذين كذبوا الانبياء فى دعائهم إلى التوحيد (فسيروا) بأف كاركم ( فى الارض فانظروا ) وتأملوا في آثارها لتعلموا (كيفكان عاقبة المـكذبين)أي آخر أمرهم ونها يته التي استدعاهاالتـكذيب، ويحتمل أن يكون هذا أمراً للنفوس بأن تنظر إلى آثار القوى النفسانية التيفى أرضالطبيعة لتعلم ماذا عراها وكيف انتهى حالها فلعلهاترقى بسبب ذلكعن حضيضاللحوق بها (هذا) أى ثلامالله تعالى(بيان للناس)يبين لهم حقائقأمور الكونين (وهدىوموعظة) يتوصل به إلى الحضرة الالهية (للمتقين) وهمأهل الله تعالى وخاصته ، واختلف الحال لاختلاف استعداد المستمعين للكلام إذمنهم قوم يسمعونه بأسماع العقول ، ومنهم قوم يسمعونه بأسماع الاسرار ، وحظ الاولين منه الامتثال والاعتبار ، وحظ الآخرين مع ذلك الكشف وملاحظة الانوار وقد تجلىالحق فيه لحنواص عباده ومقربى أهل اصطفائه فشاهدوا أنوارآ تجلى وصفة قديمة وراء عالم الحروف تتلى (ولا تهنوا ) أي لاتضعفوا في الجهاد ﴿ وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ على مافاتـكم من الفتح ونالـكم من قتل الاخوان (وأنتم الاعلون)في الرتبة (إن كنتم مؤمنين) أي موحدين حيثأن الموحديريالـكل من مولاه فأقل درجاته الصبر (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ) ولم يبالوا مع أنهم دونكم (وتلك الايام)أى الوقائع(نداولهابين الناس) فيوم لطائفة وآخر لاخرى(وليعلم الله الذين آمنوا) أى ليظهر عليه التفصيلي التابع لوقوع المعلوم (ويتخذ منكم شهداء) وهمالذين يشهدون الحقفيذهلون عن أنفسهم(والله لايحب الظالمين أى الذين ظلموا أنفسهم وأضاعوا حقها ولم يكملوا نشأتها (وليمحصالله الذين آمنوا) أى ليخلصهم من الذنوب والغواشي التي تبعدهم منالله تعالى بالعقوبة والبلية (ويمحق) أي يهلك (الـكَّافرين) بنار أنانيتهم (أم حسبتم) أن تدخلوا الجنة أى تلجوا عالم القدس (ولما يعلم الله الذين جاهدوا مسكم ويعلم الصابرين) أىولم يظهر منكم مجاهدات تورث المشاهداتوصبر علىتزكية النفوسوتصفية القلوبعلى وفقالشريعة وقانونالطريقة ليتجلى للارواحأنوارالحقيقة ( ولقد كنتم تمنونالموت ) أى موت النفوس عن صفاتها (من قبلأن تلقوه بالمجاهدات والرياضات ( فقد رأيتموه ) برؤية أسبابه وهي الحرب مع أعدا. الله تعالى (وأنتم تنظرون) أي تعلمون أن

ذلك الجهاد أحداسباب موت النفس عن صفاتها ، ويحتمل أن يقال : إن الموقن إذا لم يكن يقينه ملكة تمنى أموراً وادعى أحوالا حتى إذا امتحن ظهر منه ما يخالف دعواه وينافى تمنيه ، ومن هنا قيل : وإذا ماخلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا

ومتى رسخ ذلك اليقين وتمكن وصار ملكة ومقاماً ولم يبق حالا لم يختلف الأمر عليه عند الامتحان، والآية تشير إلى توبيخ المنهزمين بأن يقينهم كان حالا ولم يكن مقاماً (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) أى أنه بشر كسائر إخوانه من المرسلين فيكما خلوا من قبله سيخلو هو من بعدهم (أفتن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) ورجعتم القهقرى، والإشارة فى ذلك إلى أنه تعالى عاتب من تزلزل لذهاب الواسطة العظمى عن البين وهو مناف لمشاهدة الحق ومعاينته، ولهذا قال الصديق الأكبر رضى الله تعالى عنه : من كان يعبد عمداً فان محمداً فان محمداً قد مات ومن كان يعبد الله تعالى فان الله تعالى حى لا يموت (ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً) لفنائه الذاتي (وسيجزى الله) بالايمان الحقيقي (الشاكرين) بالايمان التقليدى بأداء حقوقه من الاتتار بأوامر الشرع والانتهاء عن نواهيه (وما كان لنفس أن تموت) هذا الموت المعلوم، أو الموت عن أوصافها الدنية وأخلاقها الردية (إلا باذن الله) ومشيئته أو جذبه باشراق نوره (ومن يرد ) بمقتضى استعداده (ثواب الدنيا) جزاءاً لعمله (نؤته منها) حسيا تقتضيه الحكمة (ومن يرد ثواب الآخرة) جزاءاً لعمله (نؤته منها الدنيا مي يدوا الثوابين ولم يكن لهم غرض سوى العبودية ، وأبهم جزاءهم للاشارة وسنجزى الشارة ولعلم الذين لم يريدوا الثوابين ولم يكن لهم غرض سوى العبودية ، وأبهم جزاءهم للاشارة منالى رضاه وتوفيقه ﴿ وَكَأَيّن ﴾ كلام مبتدأ سيق تو بيخا للنهزمين أيضاحيث لم يستنوا بسنن الربانيين المجاهدين مع الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنهم أولى بذلك حيث كانوا خير أمة أخرجت للناس عم

وقد اختلف فى هذه الكلمة فقيل: إنها بسيطة وضعت كذلك ابتداءاً والنون أصلية ، واليه ذهب ابن حيان . وغيره ، وعليه فالآمر ظاهر موافق للرسم ، وقيل وهو المشهور: إنها مركبة من - أى - المنونة وكاف التشبيه ، واختلف فى ـ أى - هذه فقيل : هى أى التى فى قولهم : أى الرجال ، وقال ابن جنى: إنها مصدر أوى يأوى إذا انضم واجتمع وأصله أوى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت وأدغمت مثل على وشى ـ وحدث فيها بعد التركيب معنى التكثير المفهوم من كم كما حدث فى كذا بعد التركيب معنى آخر - في وشي واحد قالوا بوتشاركها فى خمسة أمور: الابهام . والافتقار إلى التمييز . والبناء . ولزوم التصدير وإفاده التدكثير وهو الغالب والاستفهام وهو نادر ، ولم يثبته إلا ابن قتيبة . وابن عصفور . وابن مالك ، واستدل عليه بقول أبى بن كعب لابن مسعود رضى الله تعالى عنها : كائن تقرأ سورة الاحزاب آية فقال : واستدل عليه بقول أبى بن كعب لابن مسعود رضى الله تعالى عنها : كائن تقرأ سورة الاحزاب آية فقال : المناز وسبعين ، وتخالفها فى خمسة أمور أيضاً ، أحدها أنها مركبة فى المشهور وكم بسيطة فيه خلافا لمن زعم أنها مركبة من الكاف وما الاستفهامية ثم حذفت ألفها لدخول الجار وسكنت للتخفيف لثقل الكلمة بالتركيب ، والثانى أن بميزها مجرور بمن غالباً حتى زعم ابن عصفور لزوم ذلك ويرده نص سيبويه على عدم اللزوم ، ومن ذلك قوله :

اطردالیأس بالرجاء(فـــکائن ألما حم یسره بعد عسر والثالث أنها لاتقع بحرورة خلافا لابن قتیبة · وابن عصفور والثالث أنها لاتقع بحرورة خلافا لابن قتیبة · وابن عصفور (م ۱۱ – ج ۶ – تفسیر روح المعانی )

أجازا بكاين تبيع الثوب ، والحامس أن خبرها لا يقع مفرداً ، وقالوا : إن بينها و بين \_ كذا \_ موافقة و مخالفة أيضاً فتوافقها \_ كذا \_ في أربعة أمور : التركيب . والبناء . والابهام . والافتفار إلى التمييز ، وتخالفها في ثلاثة أمور : الأول أنهاليس لها الصدر تقول : قبضت كذا وكذا درهما ، الثاني أن تمييزها و اجب النصب فلا يجوز جره بمن اتفاقا ولا بالإضافة خلافا للكوفيين أجازوا في غير تكرار ولاعطف أن يقال : كذا ثوب وكذا أثواب قياساً على العدد الصريح ، ولهذا قال فقهاؤهم : إنه يلزم بقول القائل له عندي كذا درهم مائة ، وبقوله : كذا درهما أحد وعشرون ، وبقوله : كذا وكذا كذا درهما أحد وعشرون حلاعلى المحقق من نظائرهن من العدد الصريح ؛ ووافقهم على هذا التفصيل \_ غير مسألتي درهما أحد وعشرون حلاعلى المحقق من نظائرهن من العدد الصريح ؛ ووافقهم على هذا التفصيل \_ غير مسألتي المحافة \_ المبرد . والاخفش . والسيرافي ، وابن عصفور ، ووهم ابن السيد في نقل الاجماع على إجازة ما أجازه المحطوفا عليها كقوله :

عد النفس نعمي بعد بؤسك ذاكراً (كذا وكذا لطفاً به نسى الجهد)

وزعم ابن خروف أنهم لم يقولوا كذا درهما ، وذكر ابن مالك أنه مسموع لكنه قليل قاله ابن هشام ، ثم إن إثبات تنوين (كأين) على القول المشهور في الوقف والحط على خلاف القياس لما أنه نسخ أصلها، وفيه لغات وكلهاقد قرئ به : أحدها (كأين) بالتشديد على الاصل وهي اللغة المشهورة ، وبها قرأ الجهور ، والثانية -كائن ـ بألف بعدها همزة مكسورة من غير يا على وزن كاعن كاسم الفاعل ، وبها قرأ ابن كثير ومن ذلك قوله :

( وكائن )لنا فضلا عليكمومنة قديما ولاتدرون مامن منعم

واختلف في توجيهها فعن المبرد أنها اسم فأعل من كان يكون وهو بعيد الصحة إذ لاوجه لبنائها حينك ولا لافادتها التكثير، وقيل: أصلها المشددة فقدمت الياء المشددة على الهمزة رصار - كيئن - بكاف وياء مفتوحتين وهمزة مكسورة ونون ووزنه كعلف، ونظير هذا التصرف في المفرد تصرفهم في المركب باورد في لغه نادرة رعملي بتقديم الراء في لعمري شم حذف الياء الاولى للتخفيف فقلبت الثانية ألفاً لمتحركها وانفتاح ماقبلها أو حذفت الياء الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف وقلبت الياء الساكنة ألفاً كافى آية ، ونظيره في حذف إحدى الياء ين وقلب الاخرى ألفاً طائي في النسبة إلى طي اسم قبيلة فان أصله طبئ بياه ين مشدد تين بينهما همزة أخذفت إحدى الياء ين وقلبت الاخرى ، والثالثة - كأى - بياء بعد الهمزة ، وبها قرأ ابن محيصن ، ووجهها أنها حذفت الياء الثانية وسكنت الهمزة لاختلاط الكلمتين وجعلهما كالكلمة الواحدة كا سكنوا الهاء في لهو وفهو ، وحركت الياء الثانية وسكنت الهمزة لاختلاط الكلمتين وجعلهما كالكلمة الواحدة كا سكنوا الهاء في لهو وفهو ، وحركت الياء الثانية ومكسورة ونون ، ووزنه كع ، وورد ذلك في قوله :

## (كثن )من صديق خلته صادق الإعا البائ اعتباري إنه لمداعن

ووجهه أنه حذفت إحدى الياءين ثم حذفت الاخرى للتنوين أوحذفتا دفقة واحدة ، واحتمل ذلك لما امتزج الحرفان والسكاف لامتعلق لها لخروجها عن معناها ، ومن قال به كالحوفى فقد تعسف ، وموضعهمارفع بالابتداء ، وقوله تعالى : ﴿ مِّن نَّي ﴾ تمييزله كتمييزكم ، وقد تقدم آنفا السكلام فى ذلك ، ولعل المراد من النبي

وعليه فهو منسوب إلى ربة بكسر الراء وكون الضم فيها لغة غير متحقق ـوهي الجماعة ـالمبالغة وخصها الضحاك بألف، وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنهم العلماء الفقهاء،وأخرجه ابن جبير عنان عباس أيضاً ـوعليه فهو منسوب إلى الرب ـكرباني على خلاف القياس كقراءة الضم ،والموافقله الفتحـوبه قرى--وقال ابنزيد: الربسيون همالاتباع والربانيون الولاة، وقرأنافع وابن كثير. وأبوعمرو.ويعةوب-قتل-بالبناء للمفعول، وفي خبر المبتدأ أوجه :أحدها أنه الفعل مع الضمير المستتر فيه الراجع إلى (كأين)أو إلى (نبي)وحينتذ -فعه ربيون ـ جملة حالية من الضمير ،أو من(نبي) لتخصيصه معنى، أو (معه) حالــو(ربيون)فاعله.و ثانيها أنه جملة (معهربيون)فحينئذ تكون جملة الفعل - مع مرفوعه صفة لنبي،و ثالثها أنه محذوف وتقديره مضي وبحوه، وحينئذ يجوز أن يكونالفعل صفة لنبي ،و(معةربيون)حالا علىماتقدم،ويجوزأن يكون الفعل مسنداً لربيون فلا ضمير فيه والجلة صفة لنبي ، ورابعها أن يكون ( ربيون ) مرفوعا بالفعل فلا ضمير،والجملة هي الخبر ﴿ وقرى. ـقتلـ بالتشديد قال ابن جني :وحينتذ فلا ضمير فيالفعل لما في التضعيف من الدلالة على الشكثير وهو ينافي إسناده إلى الواحد ، وأجيب بأنه لايمتنع أن يكون فيه ضمير الاول لانه في معني الجماعة . واعترض بأنه خلاف الظاهر، ومن هنا قيل: إن هذه القراءة تؤيدإسناد ـقتلــإلى-الربيينــويؤيدها أيضاً ماأخرجه ابن المنذر عن ابن جبير أنه كان يقول:ماسمعناقط أن نبياً قتل في الفتال ، وقول الحسن,وجماعة : لم يقتل نبي في الحرب قط ثمم إن من ادعى إسناد القتل إلى النبي وأنه في الحرب أيضا على ما يشعر به المقام حمل النصرة الموعودبها في قوله تعالى.(إنالننصر رسلنا)على النصرة بإعلاءالكلمةونحوه لا على الإعداء مطلقاً اثلا تتنافى الآيتان ، وهذا أحد أجوبة في هذا المقام تقدمت الاشارة اليها فتذكر ، والتنوين في (نبي) للتعظيم ه وزعم الاجهوري أنه لاتـكثير﴿ فَمَا وَهَنُوا ﴾ عطفعلى قاتِلوا على أن المراد عدم الوهن المتوقع من القتال والتلبس بالشئ بعد ورود مايستدعى خلافه وإنكان استمراراً عليه بحسب الظاهر لكنه بحسب الحقيقة كاقال مولانا شيخ الاسلام : صنع جديد ، ومن هناصح دخول الفاء المؤذنة بترتب مابعدها عليماقباها ، ومن ذلك قولهم : وعظته فلم يتعظ وزَّجرته فلم ينزجر،وأصل الوهن الضعف، وفسره قتادة ,وابن أبي مالك هنا بالعجز، والرَّجَاجِ بِالْجِبْنِ أَى فَمَا عَجْزُوا أُوفَاجِبْنُوا ﴿ لَمَا أَصَابُهُمْ فَسَدِيلَ أَلَّهُ ﴾ في أثناء القتال وهذا علةالمنني لاللنقيء نعم يفهم المنفي من تقييد المثبت بهذا الظرف ورما - موصولة أو موصوفة فان جعل الضمير ان لجميع الربيين فهني عبارة عماً عدا القتل من مكاره الحروب التي تعتري البكلء إن جعلاً للبعض الباقين بعد قتل الآخرين-وهوالانسب ـ يَا قيل :بمقام توبيخ المنخذلين بعد مااستشهد الشهداء ـ فهي عبارة عن ذلك أيضا مع ما اعتراهم بعد قتل إخوانهم من نحو الخوف و الحزن ، هذا على القراءة المشهورة ، وأما على القراءتين الآخَير تين أعني ـ قتل . وقتل ـ على صيغة المبنى للمفعول مخففة ومشددة فقد قالوا ؛ إن أسند الفعل إلى الظاهر فالضميران للباقين حتها والكلام حينتذ من قبيل ـقتل بنو فلان إذا وقع القتل فيهم ولم يستأصلهمـ وإن أسند إلى الضمير

﴿ هُو الظّاهِرِ الْأُسَبِ عند البعض بالتوييخ على الانخذال بسبب الارجاف بقتله صلى الله تعالى عليه وسلم واليه ذهب قتادة . والربيع . وابن أبى إسحق . والسدى \_ ﴿ قيل فهما للباقين أيضا إن اعتبر كونهم معه فى القتال ﴿ وَمَا ضَعْفُواْ ﴾ أى ما فتروا عن الجهاد قاله الزجاج ، وقيل : ما عراهم ضعف فى الدين بأن تغير اعتقادهم لعدم النصر ﴿ وَمَا أُسْتَكَانُواْ ﴾ أى ماار تدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم قاله قتادة ، وقيل : ما خضعوا لعدوهم ، واليه يشير كلام ابن عباس ، و كثيراً ما يستعمل استكان بهذا المعنى ، وكذا بمعنى تضرع ، واختلف فيه هل هو من السكون فوزنه افتعل لأن الخاضع بسكن لمن خضع بهذا المعنى ، وكذا بمعنى تضرع ، واختلف فيه هل هو من السكون فوزنه افتعل لأن الخاضع بسكن لمن خضع فوزنه استفعل وألفه منقلبة عنوا و والسين مزيدة للتأكيد كأنه طلب من نفسه أن يكون لمن قهره ، وقيل : لأنه فوزنه استفعل وألفه منقلبة عنوا و والسين مزيدة للتأكيد كأنه طلب من نفسه أن يكون لمن قهره ، وقيل : لأنه فالعدم فهو يطلب من نفسه الوجود •

وجوزاً أن يكون من قول العرب: بات فلان ـ بكينة سوء ـ أى بحالة سوء، أو من ـ كانه يكينه ـ إذا أذله ، وعزى ذلك إلى الازهرى . وألى على ،وحيائذ فألفه منقلبة عن ياء ،والجمهور على فتح الهاء من (وهنوا) وقرئ بكسرها وهي لغة والفتح أشهر ، وقرئ بإسكانها على تخفيف المكسور وفي الـكلام تعريض لا يخني والله يُحبُ الصَّبرينَ ٢٤٦ ﴾ على مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره في سبيله فينصرهم ويعظم قدرهم والمراد بالصابرين إما الربيون ،والإظهار في موضع الاضهار للتصريح بالثناء عليهم بالصبر الذي هو ملاك والمراد بالمار بعلة الحكم ، وإما ما يعمهم وغيرهم وهم داخلون في ذلك دخو لاأولياً \*

والجملة على التقديرين تذييل لما قبلها ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ ﴾ كالتتميم والمبالغة فى صلابتهم فى الدين وعدم تطرق الوهن والضعف اليهم بالمكلية ، وهو معطوف على ماقبله ، وقيل : كلام مبين لمحاسنهم القولية إثر بيان محاسنهم الفعلية ، و ( قولهم ) بالنصب خبر لكان واسمها المصدر المتحصل من (أن ) و ها بعدها فى قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴾ والاستثناء مفرغ من أعم الاشياء أى ـ ما كان قولهم \_ فى ذلك المقام واشتباك أسنة الشدائد والآلام ( إلا أن قالوا) ﴿ رَبَّنَا أَغْفُر لَنَا ذُنُو بَنَا ﴾ أى صغائر نا ﴿ وَإِسْرَ افَنَافَى أَمْرِنا ﴾ أى تجاوز نا عن الحد ، والمراد كبائرنا . وروى ذلك عن الضحاك ، وقيل : الاسراف تجاوز فى فعل ما يجب والذنب عام فيه وفى التقصي ، وقيل : إنه يقابل الاسراف وكلاهما مذموم ، وسيأتى فى هذه السورة إن شاء الله تعالى إطلاق الذنوب على الكبائر فافهم »

والظرف متعلق بما عنده أو حال منه وإنما أضافوا ذلك إلى أنفسهم مع أن الظاهر أنهم برءا من التفريط فى جنب الله تعالى هضماً لانفسهم واستقصاراً لهمهم وإسناداً لما أصابهم إلى أعمالهم ، على أنه لا يبعد أن يراد بتلك الذنوب وذلك الإسراف ماكان ذنباً وإسرافاً على الحقيقة لكن بالنسبة اليهم ، وحسنات الابرار سيئات المقربين ، وقيل: أرادوا من طلب المغفرة طلب قبول أعمالهم حيث أنه لا يجب على الله تعالى شئ ، وفيه ما لا يخنى، وقدموا الدعاء بالمغفرة على ماهو الاهم بحسب الحال من الدعاء بقوله سبحانه : ﴿ وَتَبَّتُ اقْدَامَنَا ﴾ أى عند جهاد أعدائك بتقوية قلوبنا وإمدادنا بالمدد الروحاني من عندك ﴿ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفْرِينَ كَا ﴾

تقريباً له إلى حيز القبول فإن الدعاء المقرون بالخضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة . ومن الناس من قال . المراد من ـ ثبت أقدامنا ـ ثبتنا على دينك الحق فيكون تقديم طلب المغفرة على هذا التثبيت من باب تقديم التخلية على التحلية وتقديمهما على طلب النصرة لما تقدم ، وقيل : إنهم طلبوا الغفران أولا ليستحقوا طلب النصر على الـكافرين بترجحهم بطهارتهم عن الذبوب عليهم وهم محاطون بالذنوب،و في طلبهم النصر مع كثرتهم المفرطة التي دل عليها ماسبق إيذان بأنهم لاينظرون إلى كثرتهم ولايعؤلون عليها بل يسندون ثبات أقدامهم إلى الله تعالى و يعتقدون أن النصر منه سبحانه و تعالى ، وفي الاخبار عنهم بأنه ماكان قولهم إلا هذادونمافيه شائبة جزع وخور وتزلزل منالتعريض بالمنهزمين مالايخني ، وقرأ ابن كثير .وعاصم فى رواية عنهما برفع(قولهم)علىأنه الاسموالخبر إن وما فى حيزها أي ماكان قولهم شيئاً من الاشياء إلا هذا القول المنبئ عن أَحَاسُن المُحَاسَن ، قال مولانا شيخ الاسلام : وهذا كما ترى أقعد بحسب المعنى وأو فق بمقتضى المقام لما أن الاخبار بكون قولهم المطلق خصوصية قولهم المحكى عنهم مفصلا كما تفيده قراءتهما أكثر إفادة للسامع من الإخبار بكونخصوصية قولهمالمذكور قولهم لما أن مصب الفائدة وموقع البيان فى الجمل الحنبرية هو الخبر ، فالاحق بالخبرية ماهو أكثر إفادة وأظهر دلالة علىالحدث وأوفر اشتمالًا على نسبخاصة بعيدة من الوقوع في الخارجو في ذهن السامع ، ولا يخفي أن ذلك ههنا في أن مع ما في حيزها أتم وأكمل ، وأما ما تفيده الاضافة من النسبة المطلقة الاجمالية فحيث ثانت سهلة الحضور خارجاً وذهنا ثان حقها أن تلاحظ ملاحظة إجمالية وتجعل عنوانا للموضوع لامقصوداً بالذات في باب البيان ، وإنما اختار الجمهور مااختار والقاعدة صناعية هي أنه إذا اجتمع معرفتان فالاعرف منهما أحق بالإسمية ، ولاريب في أعرفية ( أن قالوا ) لدلالته علىجهة النسبة وزمان الحدث ولأنه يشبه المضمر من حَيثانه لا يوصف ولا يوصف به ، و ( تُولهم )مضاف إلى مضمر وهو بمنزلة العلم فتأمل انتهىء

وقال أبوالبقاء: جعل مابعد إلااسما لكان ، والمصدر الصريح خبراً لهاأقوى من العكس لوجهين : أحدهما أن (أن قالوا) يشبه المضمر في أنه لا يوصف وهو أعرف ، والثاني أن مابعد (إلا) مثبت ، والمعنى كان وأن قالوا) يشبه المضمر في أنه لا يوصف وهو أعرف ، والثاني أن مابعد (إلا) مثبت ، والمعنى كان قولهم ربنا اغفر لنا ذنو بنا الغر دأبهم في الدعاء ، وقال العلامة الطبي : كأن المهنى ماصحولا استقام من الربانيين في ذلك المقام إلاهذا القول وكائن غير هذا القول مناف لحالم ، وهذه الخاصية يفيدها إيقاع (أن) مع الفعل اسما لكان ، وتحقيقه ماذكره صاحب الانتصاف من أن فائدة دخول (كان ) المبالغة في نفي الفعل الداخل عليه بتعديد جهة فعله عموماً باعتبار الكون وخصوصا باعتبار خصوصية المقال فهو نفي مرتبن ، ثم قال : فعلى بعد الوجعلت رب الجملة (أن قالوا) واعتمدت عليه وجعلت (قرلهم) كالفضلة حصل لكماقصدته ولو عكست ركبت التعسف الاترى إلى أن البقاء كيف جعل الخبر نسياً منسياً في الوجه الثانى واعتمد على مابعد (إلا) انتهى ومنه يعلم مافي كلام مولانا شيخ الاسلام فامه متى أمكن اعتبار جزالة المعنى مع مراعاة القاعدة الصناعية لا يعدل عن ذلك إلى غيره لاسيا وقد صرحوا بأن جعل الابيم غيرالاعرف ضعيف ، قال في المغنى ؛ واعلم أنهم حكموا لان وإن المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير لأنه لا يوصف كأن الضمير أيضاً كذلك فلهذا قرأت السبعة (ماكان حجتهم إلا أن قالوا) (فاكان جواب قومه إلا أن قالوا) والر فعضعيف كضعف الاخبار بالضمير عما دونه في التعريف انتهى ، وعالم بعضهم أعرفية المصدر المؤل بأنه لا ينكر ،

وقد اعترضوا على كل من تعليلي ابن هشام والبعض ، أما الاعتراض على الأول فبأن كونه لايوصف لا يقتضى تنزيله منزلة الضمير فكم اسم لايوصف بل ولايوصف به وليس بتلك المنزلة ؟ وأجيب بأنه جاز أن يكون فى ذلك الإسم مانع من جعله بمترَّلة الضمير لأن عدم المانع ليس جزءاً من المقتضى ولاشرطاً فى وجوده، وأما الاعتراض على الثانى فبأنه غير مسلم لأنه قد ينكر كافي (وماكان هذا القرآن أن يفترى) أي افتراءاً قاله الشهاب وأجيب بأن مراد من قال: إن المصدر المؤل لاينكرأنه في مثل هذا الموضع لاينكر لاأن الحرف المصدري لا يؤل بمصدر منكر أصلا ، ويستأنس لذلك بتقييد المصدر بالمعرف في عبارة المغني حيث يفهم منها أن أن، وإن- تارة يقدران بمصدر معرف وتارة بمصدر منكر وأنهما إذا قدرا بمصدر معرف كان له حكم الضمير ، ومن هنا قال صاحب المطلع في معنى ذلك التعليل: إن قول المؤمنين إن اخترَل عن الاضافة يبقىمنكر أبخلاف (أن قالوا) بقى في كلام المغنى أمور ، الأول أن التقييد ـبأن وإنـ هل هو اتفاقى أم احترازى؟ الذي ذهب إليه بعض المحققين ﴿ الآول ﴾ احتجاجاً بأنه أطلق في الجهة السادسة من الباب الخامس أن الحرف المصدري وصلته في نحو ذلك معرفة فلاَ يقع صفة للنكرة ولم يخص ـ بأنو إنـ وللذاهب إلىالثانى أن يقول فرق بين مطلق التعريف وكونه في حكم الضمير كالايخني،وابن مشام قد أخذ المطلق في المطلق وقيد المقيد بالمقيد فلا بأس بإبقاء كلا العبار تين على ما يتراءى منهما ﴿ النَّانَى ﴾ أنه يفهم منظاهره أن الاداتين لو قدرتًا بمصدر منكر لايكون في حكم الصمير وظاهر هذا أنه يجوز أأوصف حينتذ وفيه تردد لأنه قد يقال: لا يلزم من عدم ثبوت مرتبة الضمير لذلك جواز الوصف لأن امتناع الوصف أعم من مرتبة الضمير ، ونني الاخص لايستلزم نني الأعم ه الثالث أنه يفهم من كلامه أنَّ المصدرالمقدرُ المعرف بالاضافة سواءًاضيف إلىضمير أوغيره بمثابة الضمير

الثالث أنه يفهم من كلامه أن المصدر المقدر المعرف بالاضافة سواء أضيف إلى ضمير أوغيره بمثابة الضمير ولم يصرح أحد من الاثمة بذلك لكن حيث أن ابن هشام ثقة وإمام فى الفن ولم ينقل عن أثمته ما يخالفه يقبل منه ما يقول ، الرابع أن عاحكم به من أن الرفع ضعيف كضعف الاخبار بالصمير عما دونه فى التعريف بينه وبين ماذهب إليه ابن مالك من جواز الإخبار بالمعرفة عن النكرة المحضة فى باب النواسخ بون عظيم، ويؤيد كلام ابن مالك قوله تعالى (فان حسبك الله) وكأنه لتحقيق هذا المقام ولما أشرنا إليه أولا فى تحقيق معنى الآية قال المولى قدس سره وفئا مل فتأمل (فَانَ مَا تُنهُمُ اللهُ عن بسبب قولهم ذلك كما تؤذن به الفاء ﴿ يَو اَب الدُنيا ﴾ أى بسبب قولهم ذلك كما تؤذن به الفاء ﴿ يَو اَب الدُنيا ﴾ أى النصر والغنيمة قاله ابن جريج، وقال قتادة الفتح والظهور والتمكن والنصر على عدوهم ، قيل وتسمية ذلك ثواباً بجاذ لانه يحاكيه ، وابنا له مقر ثب على طاعتهم، وفيه إجلال لهم وتعظيم، وقيل: تسمية ذلك ثواباً بجاذ لانه يحاكيه ،

واستشكل تفسير ابن جريج بأن الغنائم لم تحل لاحدقبل الاسلام بل كانت الانبياء إذا غنمو امالاجاءت نار من السهاء فأخذته فكيف تكون الغنيمة ثو ابادنيو يا ولم يصل للغانمين منها شي 1 وأجيب بأن المال الذي تأخذه النارغير الحيوان، وأما الحيوان فكان يقى للغانمين دون الانبياء عليهم الصلاة والسلام فكان ذلك هو الثواب الدنيوى ﴿وَحُسْنَ ثُوابِ الآخرة ﴾ أى وثو اب الآخرة الحسن، وهو عند ابن جريج رضوان الله تعالى ورحمته، وعند قنادة هي الجنة، وتخصيص الحسن بهذا الثواب المديدان بفضله ومزيته وأنه المعتد به عنده تعالى ولعل تقديم ثواب الدنيا عليه مراعاة لاترتب الوقوعي، أو لانه أنسب بما قبله من الدعاء بالنصر على السكافرين ﴿وَاللّهُ عُسْنَينَ ١٤٨ ﴾ تذبيل مقرر لما قبله فإن محبة الله سبحانه العبد مبدأ كل خير وسعادة ، واللام

إما للمهدووضع الظاهر موضع المضمر إيذاما بأن ماحكى عنهممنباب الاحسان ، وإما للجنس وهم داخلون فيه دخولا أولياً وفيه على كلا التقديرين ترغيب للمؤمنين في تحصيل ما حكى من المناقب الجليلة .

وذهب إلى جواز ذلك بعض المتأخرين ، وأتى بإن للايذان بأن الاطاعة بعيدة الوقوع من المؤمنين ه ﴿ يَرُدُوكُمْ عَلَى ٱعْقَابُكُمْ ﴾ أى يرجعوكم إلى أول أمركم وهو الشرك بالله تعالى والفعل جواب الشرط ه وصح ذلك بناءًا على المأثور عن على كرم الله تعالى وجهه مع أن الكلام معه فى قوة ( إن تطيعوا الذين كفروا ) فى قولهم: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوافى دينهم يدخلوكم في دينهم، ويؤل إلى قولك: إن تدخلوا في دينهم تدخلوا فى دينهم وفيه اتحاد الشرط والجزاء بناءاً على أن الارتداد على العقب علم فى انتكاس الامر وهثل فى الحور بعد الـكور، وقيل :إن المراد بالاطاعة الهم بهاو التصميم عليهاأي إن تصممو أعلى إطاعتهم فيذلك تردواو ترجعوا إلى ماكنتم عليه من الكفر وهذا أباخ في الزجر إلا أنه بعيد عن اللفظ، وجوز أن تـكونجوابيته باعتبار كونه تمهيداً لقوله تعالى: ﴿ فَتَنْقَلْبُواْ خُـسْرِينَ ١٤٩﴾ أي فترجعوا خاسرين لخير الدنيا وسعادة الآخرة وِذَلَكُ أَعْظُمُ الْحُسْرَانَ ﴿ بَلَ أَلَتُهُ مَوْلَاكُمْ ﴾ إضراب وترك للـكلام الاول من غير إبطال والمعنى ليس الكفار أولياء فيطاعوا فى شئ ولاينصرونكم بل آلله ناصركم لاغيرهوهو مبتدأ وخبر، وقرئ بنصب الاسم الجليل على أنه مفعول لفعل محذوف ، والممنى فلا تطيعوهم بل أطيعوا الله مو لاَّكُم ﴿ وَهُوَّ خَيْرُ ٱلنَّـٰصِرِينَ . ١٩ ﴾ لانه القوى الذي لايغلب والناصر في الحقيقة فينبغي أن يخص بالطاعة والاستعانة ، والجملة معطوفة على ماقبلها • وجوز على القراحة الشاذة الاستثناف والحالية ﴿ سَنُلْقَى فَٱلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ ﴾ قالبيان لماقبل، وعبربنون العظمة على طريق الالتفات جرياً على سنن الكبرياء لتربية المهابة ، والسين لتأكيد الإلقاء، و(الرعب) بسكون العين الحوف والفزع أي سنقذف ذلك في قلوبهم ، والمراد من الموصول أبو سفيان وأصحابه ، فقد أخرج ابن جرير عن السدى قال: ﴿ لَمَا ارْتَحَلُّ أَبُّو سَفْيَانُ وَالْمُشْرِكُونَ يُومُ أَحْدَمْتُوجِهِينَ نَحُو مَكَ انطلق أبو سفيان حتى بلغ بعض الطريق ثم إنهم ندموا فقالوا : بنسما صنعتم إنكم قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلاالشريد تركتموهم ارجمو افاستأصلوا فقذف الله تعالى فى قلوبهم الرعب فانهزمو افلقو اأعرابيا فجعلوا له جُهْلاً فقالوا له إن لقيت محداً صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه فأخبرهم بما قد جمعنا لهم فأخبر الله تعالى رسوله الآلية فطلبهم حراء الاسد فأنزل الله تعالى فى ذلك هذه الآية يذكر فيها أمر أبى سفيان وأصحابه ، وقيل: إن الآية نزلت فى يوم الاحزاب، وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: هنصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف فى بالدعب على العدو » ، وأخرج أحمد وغيره من حديث أبى أمامة « نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف فى قلوب أعدائى » ، وقرى ( سيلقى ) بالياء ، وقرا أبو جعفر ، وابن عام . والدكسائى ( الرعب ) بضم العين وهى لغة فيه ، وقيل : الاصل السكون والضم للاتباع \* ( بَمَا أَشُر كُواْ بالله كان بسبب إشراكهم بالنات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات السكاليو لاشعار هذا الاسم بالعظمة المنافية للشركة أتى به ، والجار الاول متعلق ، بإسنلقى) دون ( الرعب ) ولا يمنع منذلك تعلق ( فى ) به لاختلاف المعنى ، والثانى متعلق بما عنده و كان الاشراك سبباً لالقاء الرعب ) ولا يمنع منذلك خذلا نهم و نصر المؤمنين عليهم وكلاهما من دواعى الرعب ﴿ مَالَمْ يُنزَّلُ به ﴾ أى بإشراكه ، وقيل : بعبادته و ( ما ) نكرة موصوفة أو موصولة اسمية وليست مصدرية ﴿ سُلطًا الله على التراك وقيل : بالمتوح فى باب التوحيد هو البرهان السهاوى دون الآراء والاهواء الباطلة ، وسميت بذلك لانه بها يتقوى على المنه على باب التوحيد هو اللازم أى لاحجة حتى ينزلها ، فهو على احد قوله فى وصف مفازة : انفاء المقيد لانتفاء المقيد والنون زائدة ، وقيل : أصلية ، وذكر عدم إزال الحجة مع استحالة تحققها من باب انتفاء المقيد لانتفاء قيده اللازم أى لاحجة حتى ينزلها ، فهو على احد قوله فى وصف مفازة :

لايفزع الارنب أهوالها ولاترىالضبها ينجحر

إذ المراد لاضب بها حتى ينجحر فالمراد نفيهما جميعا وهذا كقولهم ؛ السالبة لاتقتضى وجودالموضوع، وما ذكرنا من استحالة تحقق الحجة على الاشراك يكاديكون معلومامن الدين بالضرورة أما فى الاشراك بالربوبية فظاهر إذ كيف يأمر الله سبحانه باعتقاد أن خالق العالم اثنان مشتركان فى وجوب الوجود والاتصاف بكل كمال ، وأما الاشراك فى الالوهية الذى عليه أكثر المشركين فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلا نه يفضى إلى الامر باعتقاد أشياء خلاف الواقع بما كان المشركين فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه و فلا نه يفضى إلى الامر باعتقاد أشياء خلاف الواقع بما كان المشركون يعتقدونه فى أصنامهم وقد ردّه عليهم ، فقول عصام الملة: ونحن نقول الحجة على الاشراك تحت قدرته تعالى لوشاء أنزلها إذلو أمر بإشراك الاصنام به فى العبادة لوجبت العبادة لاأراه إلا حلالعصام الدين لأن لا إله إلا الله المخاطب بها الشوية والوثنية تأبى إمكان فى العبادة لوجبت العبادة لاأراه إلا حلالعالمة الطبية رزقنا الله تعالى الموت عليها ولاجعلنامن أشركوا بالله تعالى مالم ينزل به سلطانا ﴿ وَمَاوَاتُهُم ﴾ أى ما يأوون اليه فى الآخرة ﴿ النار كه لامأوى لهم غيرها هِ ولائم ما ينزل به سلطانا ﴿ وَمَاوَاتُهُم ﴾ أى ما يأوون اليه فى الآخرة ﴿ النار به سلطانا ﴿ وَمَاوَاتُهُم ﴾ أى مثواهم وإنما وضع الظاهر موضع الضمير للتغليظ والتعليل والاشعار ولامه يامو المخصوص بالذم محذوف أى بئس مثواهم النارة ولم يعبر بالمأوى للايذان بالخلود إذ الاقامة مأخوذة فى المثوى دونه ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدُه المحدى عن محمد بن كعب قال : لما رجع رسول التقريق فى المثار المناه في المؤمد ونه ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَهُ المؤمن أحرج الواحدى عن محمد بن كعب قال : لما رجع رسول التقريف في المؤمن المؤم

إلى المدينة ، وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد ، قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله تعالى النصر؟ فأنزل الله تعالى الآية ، ووعده مفعول ثان لصدق صريحاً فانه يتعدى إلى مفعولين في مثل هذا النحو، وقد يتعدى إلى الثانى بحرف الجر ، فيقال: صدقت زيداً في الحديث ، ومن هنا جوز بعضهم أن يكون نصبا بنزع الخافض ؛ والمراد بهذا الوعد ماوعدهم سبحانه من النصر بقوله عزاسمه: (إن تصبر واو تتقوا) النح وعلى لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال للرماة: «لا تبرحوا مكانكم فلن نزال غالبين ما ثبتم مكانكم »

لبية صلى الله المسلم والما المسلم ال

والقول بأن المراد ماوعده جل شأنه بقوله سبحانه :(سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب) ليس بشئ كما لا يخفى وأخرج الامام أحدو جماعة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال :مانصر الله تعالى نبيه فى موطن كما نصره يوم أحد فانكروا ذلك ، فقال ابن عباس : بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله تعالى إن الله تعالى يقول يوم أحد :(ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم) أى تقتلونهم وهو التفسير المأثور ، واستشهد عليه الحبر بقوله عتبة الليثى :

(نحسم) بالبيضحتى كا°ننا نفلق منهم بالجماجم حنظلا وله: ومنا الذي لاقى بسيف محمد (فحس)به الاعداءعرض|لعساكر

وبقوله:
ومنا الذي لافي بسيف محمد (لحس)به الاعداء عرض الفسا لرواده وأصل معنى حسه أصاب حاسته با قة فأبطالها مثل كبده ولذا عبر به عن القتل ، ومنه جراد محسوس وهو الذي قتله البرد ، وقيل: هوالذي مسته النار ، وكثيراً ما يستعمل الحس الفتل على سبيل الاستئصال ، والظرف متعلق بإصدقكم) وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفا الوعد (بإذنه الى بتيسيره وتو فيقه التقييد به لتحقيق أن قتلهم بما وعدهمالله تعالى من النصر (حَتَّ إِذَا فَسُلْتُم الى فزعتم وجبنتم عن عدوكم (وَتَنَدْرَعُتُم في الأَم الحرب أو أمره عَلَي الكمي في سد ذلك الثغر على ما تقدم تفسيره (وعَصَيْمُ ) إن أمر الحرب أو أمره عَلَي المثركين حتى ركب نساء المشركين على خل صعب وزلول ثم قال مجاهد: نصر الله تعالى المؤمنين على المشركين وغلبتكم عليهم الذي عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي والمنتي ، وروى أن خالد بن الوليد أقبل بخيل المشركين ومعه عكرمة أديل عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي التي الزبير رضى الله تعالى عنه أن احمل عليه فهزمه ومن معه أديل ماةذلك الموضع على الصحابة رضى الله تعالى عنهم فضرب بعضهم بعضا والتبسو اوقتل من المسلمين فلمرك من من ذلك الموضع على الصحابة رضى الله تعالى عنهم فضرب بعضهم بعضا والتبسو اوقتل من المسلمين (ومنكم من يُريدُ الآخرة ) كعبد الله بن جبير أمير الرماة ومن ثبت معه ممثلا أمر رسول الله وفارقوا المركز له ومنكم من يُريدُ الآخرة ) كعبد الله بن جبير أمير الرماة ومن ثبت معه ممثلا أمر رسول الله وقارقوا المركز له

استشهد ( أُمُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُم ﴾ أي كفكم عنهم حتى تحولت الحال من الغلبة إلى ضدها ﴿ لَيْبَلِّيكُمْ ﴾ أي ليعامل كم معاملة من يمتَّحن ليبين أمركم و ثباتكم على الايمان فني الكلام استعارة تمثيلية ، و إلا فالامَّتحان محال على الله تعالى، وفى - حتى \_ هناقولان : أحدهما أنها حرف جربمنزلة إلى ومتعلقها ( تحسونهم ) أو ( صدقكم ) أو محدوف تقديره دام لكم ذلك ، وثانيهما أنها حرف ابتداء دخلت على الجملة الشرطية من إذا وما بعدها وجواب (إذا) قيل : (تنازعتم)، والواو زائدة واختاره الفراء، وقيل : (صرفكم) و ( ثم ) زائدة وهو ضعيف جدآ والصحيح أنه محدوف وعليه البصريون، وقدره أبو البقاء: بأن أمركم، وأبو حيان: انقسمتم إلى قسمين بدليل مابعده ، والزمخشري : منعكم نصره ، وابن عطية : انهزمتم ، ولكل وجهة ، و بعض المتأخرين امتحنكم ،وردّ بجعل الابتداء غاية للصرف المترتب على منع النصر، وعلى كل تقدير يكون (صرفكم) معطوفا على ذلك المحذوف، وقيل: إن(إذا) اسم كا فيقولهم: إذا يقومز يدإذا يةومعمرو؛و(حتى)حرفجر بمعنى إلىمتعلقة ب(صدقكم) باعتبار تضمنه معنى النصر كأنه قيل: لقد نصركم الله تعالى إلى وقت فشلكم وتنازعكم النح ، و ( ثم صرفكم ) حياتذ عطف على ذلك ، وهاتان الجملتان الظرفيتان اعتراض بين المتعاطفين ﴿ وَلَقَدُّ عَفَا عَنـكُمْ ﴾ بمحض التفضل أو لما علم من عظيم ندمكم على المخالفة ، قيل:والمراد بذلك العفو عن الدُّنب وهوعام لسائر المنصرفين ه و يؤيد ذلك ماأخرجه البخاري عنعثمان بن موهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: [ني سائلك عن شي. فحدثني به أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عُمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها ؟ قال : نعم ، قال : فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال : نعم فكبر فقال ابن عمر: تعال لأخبرك ولابين لك عما سألتني عنه أما فراره يوم أحدفا شهد أن الله تعالى عفاعنه، وأما تغيبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله ﷺ وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لك أجر رجل عن شهد بدراً وسهمه .

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان فمكانت بيعة الرضوان بعد ماذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيده اليمني وضرب بها على يده فقال: هذه يد عثمان اذهب بها الآن معك، وقال البلخى: إنه عفو عن الاستئصال، وروى ذلك عن ابن جريج، ورقعم أبو على الجبائى أنه خاص بمن لم يعص الله تعالى بانصرافه والمكل خلاف الظاهر. وقد يقال بالداعى لقول البلخى: إن العفو عن الذنب سيأتى ما يدل عليه بأصرح وجه، والتأسيس خير من التأكيد، وكلام ابن عمر رضى الله تعالى عنه ليس فيه أكثر من أن الله تعالى عفا عن ذنب الفارين وهو صريح الآية الآتية، وأما أنه يفهم منه ولو بالاشعار أن المراد من العفو هنا العفو عن الذنب فلا أظن منصفاً يدعيه ه

﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَصْلُ عَلَى ٱلْمُؤْمنيرَ ١٥٢﴾ تذييل مقرر لمضمون ماقبله وفيه إيذان بأن ذلك العفو ولوكان بعد التوبة بطريق التفضل لاالوجوب أى شائه أن يتفضل عليهم بالعفو أو فى جميع الاحوال أديل لهم أو أديل عليهم إذ الابتلاء أيضا رحمة ، والتنوين للتفخيم ، والمراد بالمؤمنين إما المخاطبون ، والإظهار فى مقام الاضهار للتشريف والا يشعار بعلة الحسكم ، وإما الجنس ويدخلون فيه دخولا أولياً ولعل التعميم هنا وفيا قبله أولى من التخصيص، وتخصيص الفضل بالعفو أولى من تخصيصه بعدم الاستئصال كا زعمه البعض ﴿ إذْ تُصْعدُونَ ﴾ متعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه - بعفا كا قال الطبرسي : ليس بشي ، ومثله تعلقه كا قال أبو البقاء ، بعصيتم ومتعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه - بعفا كا قال العلم العلم متعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه - بعفا كا قال العلم العلم المتعمد على المتعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه - بعفا كا قال العلم العلم العلم المتعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه - بعفا كا قال العلم العلم المتعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه - بعفا كا قال العلم العلم العلم المتعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه - بعفا كا قال العلم العلم العلم المتعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه - بعفا كا قال العلم المتعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه - بعفا كا قال العلم العلم المتعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه - بعفا كا قال العلم العلم المتعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه كا قال العلم المتعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه كا قال العام العلم المتعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه كا قال العلم المتعلق بعدم الاستعمال كا تعلقه كا قال المتعلق بعدم المتعلق بصرفكم أو بيبتليكم و تعلقه كا قال المتعلق بعدم الاستعمال كا ترجعه البعض المتعلق بعدم المتعلق

أو (تنازعتم)أو(نشلتم)،وقيل:متعلق بمقدر ثاذ كر، واستشكل بأنه يصير المعنى اذكر يامحمد ( إذتصعدون ) وفيه خطابان بدون عطف، فالصواب اذكرواه

وأجيب بأن المراد باذكر به جنس هذا الفعل فيقدر به اذكروا به الذكر ، ويحتمل أنه من قبيل (ياأبها النبي إذا طلقتم النساء) ولا يخي أنه خلاف الظاهر ، وأجاب الشهاب بأن اذكر متضمن لمعني القول ، والمعنى قل لهم يامحد حين يصعدون النح ومثله لامنع فيه يما تقول لزيد: أتقول كذا فان الحطاب المحبكي مقصود لفظه فلا ينافي القاعدة المذكورة وهم غفلوا عنه فتأمل ، ولا يخفي أن هذا خلاف الظاهر أيضا ، والإصعاد الذهاب والابعاد في الارض ، وفرق بعضهم بين الاصعاد والصعود بأن الاصعاد في مستوى الارض والصعود في الابعاد في الارض والصعود في المن أصعد وصعد سوى أن الهمزة في الاول للدخول نحو أصبح إذا دخل في الصباح والاكثرون على الاول، وقرأ الحسن في اأخرجه ابن جرير عنه ( تصعدون ) بفتح التاء والعين ، وحمله بعضهم على صعود الجبل ، وقرأ أبو حيوة ( تصعدون ) بفتح التاء وتشديد العين وهو إمامن تصعد في السلم إذار ق ومن صعد في الوادي تصعيداً إذا انحدر فيه ، فقد قال الاخفش : اصعد في الارض إذا مضي وسار وأصعد في الوادي وصعد فيه إذا انحدر ، وأنشد ي

فإما ترینی الیوم مزجی ظمیتی (أصعد) طوراً فی البلاد وأفرع وقال الشماخ: فان کرهت هجائی فاجتنب سخطی لایدهمنك إفراعی (وتصمیدی)

وورد عن غير واحد أن القوم لما امتحنوا ذهبوا فراراً في وادى أحد ، وقال أبو زيد : يقال صعد في السلم صعوداً وصعدفي الجبل أو على الجبل تصعيداً ولم يعرفوا فيه صعد ، وقرأ أبى ( إذ تصعدون ) في الوادى وهي تؤيد قول من قال : إن الاصعاد الذهاب في مستوى الارض دون الارتفاع ، وقرئ \_ يصعدون - بالياء التحتية وأمر تعلق إذ باذكر عليه ظاهر ﴿ وَلَا تَلُورَنَ عَلَى ٓ أَحَد ﴾ أى لا تقيمون على أحد ولا تعرجون وهو من لوى بمعنى عطف و كثير آمايستعمل بمعنى وقف وانتظر لأن من شأن المنتظر أن يلوى عنقه ، وفسر أيضا بلا ترجعون وهو قريب من ذلك ، وذكر الطبرسي أن هذا الفعل لا يذكر إلا في النفي فلا يقال لويت على كذا ، وقرأ الحسن تلون بواو واحدة بقلب الواو المضمومة همزة وحذفها تخفيقاً ي

وقرى، ( تلوون ) بضم التاء على أنه من ألوى لغة فى لوى، ويلوون بالياء كيصعدون،قال أبو البقاء ويقرأ ( على أحد )بضمتينـوهو الجبل-والتوييخ عليه غيرظاهر،ووجهه بعضهم بأن المراد أصحاب أحداًو مكان الوقعة ، وفيه إشارة إلى إبعادهم فى استشعار الخوف وجدهم فى الهزيمة حتى لا يلتفتون إلى تفس المكان ه

﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فَى أَخْرَسُكُمْ ﴾ أى يناديكم في ساقتكم أو جماعتكم الآخرى أو يدعوكم من ورائد كمفانه يقال: جاء فلان في آخر الناس وأخرتهم وأخراهم إذا جاء خلفهم ، و إير اده عليه الصلاة والسلام بعنو ان الرسالة للايذان بأن دعوته صلى الله تعالى عليه وسلم كانت بطريق الرسالة من جهته تعالى مبالغة في تو بيخ المنهز مين، روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينادى إلى عباد الله إلى عباد الله أنا رسول الله من يكر قله الجنة و كان ذلك حين انهزم القوم وجدوا في الفرار قبل أن يصلوا إلى مدى لا يسمع فيه الصوت فلا ينافي ما تقدم عن كعب بن مالك أنه ما عرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و نادى بأعلى صوقه يامعشر المسلمين أبشر واهذا رسول الله ويتالية الله على الله يتعالى عليه وسلم و نادى بأعلى صوقه يامعشر المسلمين أبشر واهذا رسول الله ويتالية الله يتعالى عليه وسلم و نادى بأعلى صوقه يامعشر المسلمين أبشر واهذا و سول الله يتعالى عليه وسلم و نادى بأعلى صوقه يامعشر المسلمين أبشر واهذا و سول الله يتعالى عليه وسلم و نادى بأعلى صوقه يامعشر المسلمين أبشر واهذا و سول الله تعالى عليه وسلم و نادى بأعلى صوقه يامعشر المسلم و نادى المنادين أبشر واهذا و سام و الله عليه وسلم و نادى بأعلى صوقه يامعشر المسلم و الله و الله على الله و الله على الله و الله على الله و الله

أشار اليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أنصت لأن ذلك كان آخر الامر حيث أبعد المهزءون ، والجملة في موضع الحال فَأَتَابَكُم عطف على (صرفكم) والضمير المستتر عائد على الله تعالى، والتعبير بالاثابة من باب التهكم على حد قوله • تحية بينهم ضرب وجيع • أو أنها مجاز عن الحجازاة أى فجازاكم الله تعالى عا عصيتم ﴿ غَمَّا بغَمّ ﴾ أى كربا بكرب والأكثرون على أنه لافرق بين الغم والحزن ، والباء إما للصاحبة والظرف مستقر أى جازاكم (غما) متصلا (بغم) والغم الاول ماحصل لهم من القتل والجرح وغلبة المشركين عليهم ، والغم الثانى ماحصل لهم من الارجاف بقتل الذي صلى الله تعالى عليه وسلم وفوت الغنيمة ، وإلى هذا عليهم ، والذم والربيع •

وقيل: الغمالثاني إشراف أبي سفيان وأصحابه عليهم وهم معرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الصخرة وحكى ذلك عن السدى ، وقيل : المراد مجرد التكثير أي جازاكم بغموم كـثيرة متصل بعضها ببعض ، وإما للسببية والظرف متعلق ـ باممابكم ـ والغم الأول للصحابة رضى الله تعالى عنهم بالقتل نحوه ، والغم الثانى للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بمخالفة أمره أى أثابكم غماً بسببغم أذقتموه رسول الله والله والما بعصيالكم له ومخالفتكم أمره ، وقال الحسن بن على المغربي : الغم الاول للبشرك بين بما رأوا من قوة المسلمين على طلبهم وخروجهم إلى حمراً. الآسد ، والغم الثاني للمؤمنين بما نيل منهم أي فجازاكم بغم أعدائه كم المشركين بسبب غم أذاقوه إياكم، وقيل: الباء على هذا للبدل وكلا القولين بعيد، والعطف عليه غير ظاهر وأبعد من ذلك ماروى عن الحسن أن الغم الاول للمؤمنين بماأصابهم يوم أحد، والغم الثاني للمشرك بين بما نالهم يوم بدر، و المعني فجاد اكم غما يوم أحد بالقتل والجرح بسبب غم أذقتموه المشركين يوم بدرك ذلك واعترض عليه بأن مالحق المشرك ين يوم بدر من جهة المسلمين إنما يوجب الجازاة بالكرامة دون الغم ، وقيل الضمير المستكن في أثابكم للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وأثابكم بمعنى آساكمأى جعلكم أسوقله متساويين فى الحزن فاغتم صلى الله تعالى عليه وسلم بما نزل عليكم فما اغتممتم بما نزل عليه ولم يثر بكم على عصيانكم تسلية لكم وتنفيساً عنكم ، واعترض عليه بأنه خلافالظاهر للزوم التفكيك على تقدير أن يكون العطف على صرفكم وعدم ظهور الترتب إلابتكلف إن كان العطف على (يدعوكم ) نعم التعليل عليه بقوله تعالى: ﴿ لِّكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَىٰماً فَاتَّـكُمْ وَلَامَاأُصَا بَكُمْ ﴾ ظاهر إذا لمعنى آساكم بذلك (لكيلا تحزنوا على مافاتكم) من النصر ولاماأصابكم من الشدائد ، وكذا على ماذهب البه المغربي ، وأما على الأوجه الآخر فالمعنى لتتمرنوا على الصبر فيالشدائد فلا تحز نواعلي نفعمًا فات أوضر آت ، وإنَّمَا احتيج إلى هذا التَّاو يللَّان الججازاة بالغم إنما تُـكُون سبباً للحزن لا لعدمه ه

وقيل: (لا) ذائدة والمعنى لمكى تأسفوا على مافاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ماأصابكم من الجراح والهزيمة عقوبة لكم، فالتعليل حينئذ ظاهر و لا يخفى أن تأكيد (لا) و تدكريرها يبعد القول بزيادتها، وقيل: التعليل على ظاهره و (لا) ليست ذائدة والدكلام متعلق بقوله تعالى: (ولقهرعفا عنكم) أى ولقد عفا الله تعالى عنكم لئلا تحزنوا النح فان عفوالله تعالى يذهب كل حزن، ولا يخفى مافيه ، وربما يقال: إن أمر التعليل ظاهر أيضاً على ماحكى عن السدى من غير حاجة إلى التأويل ولا القول بزيادة لـ لا ويوضح ذلك ماأخرجه ابن جرير عن مجاهد قال: أصاب الناس غم وحزن على ماأصابهم في أصحابهم الذين قتلوا فلما اجتمعوا في الشعب وقف أبوسفيان وأصحابه

بياب الشعب فنان المؤمنون أنهم سوف يميلون عليهم فيقتلونهم أيضافاً صابهم حزن أنساهم حزنهم في اصحابهم فذلك قوله تعالى: (فأثابكم غماً بغم) الخ ،وحديث إن الجازاة بالغمإ ما تكون سبباً للحزن الالعدمه غير مسلم على الاطلاق، وأى مانع من أن يكون غم مخصوص سبباً لزوال غم آخر مخصوص أيضا بأن يعظم الثانى فينسى الاول فتدبر ﴿وَاللهُ حَبِيرُ بَمَا تَعْمَلُونَ ٢٥٢ ﴾ عليم بأعمالكم و بماقصد تمهما، و في المقصد الاسنى الخبير عمدي العليم لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمى خبرة وسمى صاحبها خبيراً، وفيه ترغيب في الطاعة و ترهيب عن العليم لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمى خبرة وسمى صاحبها خبيراً، وفيه ترغيب في الطاعة و ترهيب عن المعصية ﴿ ثُمَّ انزَلَ عَلَم مُنْ اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ المؤمنين حقاً ، والمعنى ثم وهب لكم أيها المؤمنون المعصية ﴿ ثُمَّ انزَلَ عَلَم اللهُ اللهُ من بعد اللهُ وقيل : على أمنة مأو على أنه جمع آمن كبار وبررة اللهُ وقيل : إنه مفعول المه المصدر عليه ، وإن التزم على فاهد وقيل : إن أمنة مفعول له الانول ه العالم المه المحولة وقيل : إنه مفعول له الأنول ه المحالة المه المناه المحالة وقيل أن نعستم أمنة ، ورد أنه ليس المنعل موقع حسن ، وقيل : إنه مفعول له الأنول ه

واعترض بأنه فاسد لاختلال شرطه وهو اتحاد الفاعل إذفاعل أنزلهو الله تعالى وفاعل الامنة هو المنزل عليهم، ورد بأن الامنة كما يكون مصدراً لمن وقع به الامن يكون مصدراً لمن أوقعه، والمرادهنا الثاني كأنه قيل: أنزل عليكم النعاس ليؤمنكم به وحينئذ لاشبهة في اتحاد الفاعل؛ وقرى وبسكون الميم كأنها لوقوعها في زمن يسير مرة من الامن فلا ينافي كون المقصود مطاق الامن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح للاعتناء بشأن المقدم، والتشويق إلى المؤخر، وتخصيص الخوف من بين فنون الغم بالاذالة لانه المهم عندهم في ذلك المقام، فقد أخرج ان جرير عن السدى أن المشركين انصر فوا يوم أحد بعد الذي كان من أهرهم وأمر المسلمين فوا عدوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بدراً من قابل فقال لهم: نعم فتخوف المسلمون أن ينزلوا المدينة فبعث رسول الله يتالي لا النبي صلى الله تعالى على خيو لهم و جنبوا خيو لهم فان القوم ذاهبون، وإن رأيتهم قد قعدوا على خيو لهم و جنبوا أثقالهم فان القوم ذاهبون، وإن رأيتهم قد قعدوا على خيو لهم و جنبوا أثقالهم فان القوم ذاهبون، وإن رأيتهم قد قعدوا على خيو لهم و جنبوا أثقالهم فان القوم يناون المتون في الله يتوني في الله و المنافقين يظنون أن القوم يأتونهم فذلك قوله تعالى: (ثم أنزل عليكم) النع، وعن ان عباس و بقى أناس من المنافقين يظنون أن القوم يأتونهم فذلك قوله تعالى: (ثم أنزل عليكم) النع، وعن ان عباس في الآية قال: آمنهم الله تعالى يومئذ بنعاس غشاهم، وإنما ينعس من يأمن والحاتف لاينام.

وأخرج خلق كثير عن أنس أنا باطلحة قال غشينا النعاسيوم أحدو نحن في مصافناو كنت بمن غشيه النعاسيوم مئذ فجعل سيفي يسقط من يدى وآخذه ويسقط وآخذه، وفي رواية أخرى عنه أنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يميد تحت حجفته \_ أى ترسه \_ من النعاس ، وعن الزبير بن العوام مثله قيل: وهذه عادة الله تعالى مع المؤمنين جعل النعاس في الحرب علامة للظفر وقد وقع كذلك لعلى كرم الله تعالى وجهه في صفين وهو من الواردات الرحمانية والسكينة الآلهية ﴿ يَغْشَىٰ طَانَهُمَ اللهُ مَنْكُم مَ قال بن عباس: هم المهاجرون

وعامة الانصار ، وفيه إشعار بأنه لم يغش المكل ولا يقدح ذلك في عموم الانزال للمكل ، والجملة في موضع نصب على أنها صفة \_ لنعاسا \_ وقرأ حمزة . والكسائي \_ تغشى \_ بالناء الفوقانية على أن الضمير \_ للا منة والظاهر أن الجملة حينئذ مسة أنفة وقعت جوابا لسؤ ال تقديره ماحكم هذه الام يَنه وَفاجيب بأنها تغشى طائفة ، وقيل : إنها في موضع الصفة لا منة ، واعترض بأن الصفة حقها أن تتقدم على البدل وعطف البيان وأن لا يفصل بينها وبين الموصوف بالمفه وله وأن المعهود أن يحدث عن البدل دون المبدل منه ﴿ وَطَائِفَةٌ ﴾ وهم المنافقون و وقد أهم أنه سهم أي جعلتم ذوى هم وأوقعتهم فيه أوما يهمهم إلا أنفسهم لا النبي صلى الله تعالى عليموسلم ولا غيره من أهمه بمعنى جعله مهما له ومقصوداً والحصر مستفاد من المقام ، وذكر بعضهم أن العرب تطلق هذا اللفظ على الخائف الذي شغله هم نفسه عن غيره ، و ( طائفة ) مبتدأ وجملة (قداهمتهم ) النج خبره ، وجاز ذلك مع كونها نكرة لوقوعها بعد واو الحال كما في قوله :

سرينا و بحم قد اضاء فمذ بدا عياك أخنى ضوء كل شارق أو لوقوعها موقع التفصيل كما فى قوله :

إذامتكانالناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي أنا صانع

وجوز أن تكون الجناة نعتاً لهاو الخبر حينئذ محذوف أى ومعكم، أو وهناك طائفة و تقدير ـ ومنكم طائفة ـ يقتضى أن يكون المنافقون داخلين فى الخطاب بإنزال الامنة واياً قا كان فالجملة إما حالية مبينة لفظاعة الهول مؤكدة لعظام النعمة فى الخلاص عنه، وإمامستاً نفة مسوقة لبيان حال المنافقين فالواو إما حالية وإمااستشافية وكونها بمعنى إذ ليس بشئ كمانص عليه أبو البقاء (يَظُنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقَّ ) فى موضع الحال من ضمير (أهمتهم) لامن (طائفة) وإن تخصصت لما فى بحئ الحال من المقال، وجوز أن تكون صفة بعد صفة لطائفة ، أو خبراً بعد خبر ، أو هى الخبر و (قد أهمتهم) صفة أو مستأنفة مبينة لما قبلها وغير منصوب على المصدرية المؤكدة لأنه مضاف إلى مصدر محذوف وهو بحسب ما يضاف إليه أى غير الظن الحق وهو الذى يحق أن يظن به تعالى ، وقال بعضهم: إنه مفعول مطاق نوعى عوقوله تعالى ﴿ ظَنَّ ٱلْجَداه لِيَّةٌ ﴾ بدل مما قبله ه

وقال ابن الحاجب: (غير الحق) و (ظن) مصدران أحدهما للتشبيه و الآخر تأكيد لغيره أى يقولون غير الحق ومفعو لا (يظنون) محذوفان أى يظنون أن إخلاف وعده سبحانه حاصل، وأبو البقاء بجعل (غير الحق) مفعو لا أو لا أى أمراً غير الحق ، و (بالله) فى موضع المفعول الثانى و إضافة (ظن) إلى الجاهلية ، قيل : إما من إضافة الموصوف إلى مصدر صفته ومعناها الاختصاص بالجاهلية كرجل صدق وحاتم الجود فهى على معنى اللام أى المختص بالصدق والجود فاليامه صدرية و التاء للتأنيث اللازم له، وإما من إضافة المصدر إلى الفاعل على حذف المضاف أى ظن أهل الجاهلية أى الشرك و الجهل بالله تعالى وهى اختصاصية حقيقية أيضا ،

﴿ يَقُولُونَ هَلِ لَّنَا مَنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَنَّ ﴾ أى يقول به ضهم لبعض على سبيل الانكار: هل لنامن النصر والفتح والظفر فصيب أي ليس لنا من ذلك شيَّ لان الله سبحانه و تعالى لا ينصر مجداً صلى الله تعالى علبه وسلم، أو يقول

الحاضرون منهم لرسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم على صورة الاسترشاد : هل أنا من أمر الله تعالى ووعده بالنصر شي ، واختاره بعض المحققين .

والجملة قيل: إما حال أو خبر أثرخبر أو صفة إثر صفة أومستأنفة مبينة لما قبلها ، أوبدل من ( يظنون) وهو بدل السكل بحسب الصدق ، وبدل الاشتمال بحسب المفهوم ، واستشكل بأن قوله : ( يقولون هل لنا ) الخ تفسير ( ليظنون ) وترجمة له والاستفهام لايكون ترجمة للخبر كما لايصح أن تقول : أخبرنى ذيد قال : لاتذهب أو أمرنى قال : لاتضرب ، أو نهانى قال : اضرب فان المطابقة بين الحكاية والمحكى واجبة •

وحاصل الاشكال أن متعلق الظن النسبة التصديقية فكيف يقع استفهام ترجمة له؟ وأجيب بأن الاستفهام طلب علم فيها يشك ويظن فجاز أن يكون متعلق الظن وتحقيقه أن الظن أو العلم يتعلق بما يقال فى جواب ذلك الاستفهام على ماذكر فى ياب تعليق أفعال القلوب باستفهام ، ولا يختى أن هذا إنماهو على تقدير كون الاستفهام حقيقياً ، وأما على تقدير كونه إنكارياً فلا إشكال ، ولاقيل ولا قال لانه خبر فيتطابق مع ماقبله فى الخبرية ، وبعض من جعله إنكارياً ذهب إلى أن المهنى إما منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا فلم يبق لنامن الأمرشي ، وقد قال ذلك عبدالله بن أبى حين أخبره المنافقون بقتل بنى الخررج ثم قال : والله الذن ويل الاستفهام ليخرجن الاعز منها الاذل قيل : وظنهم السوء على هذا تصويبهم رأى عبد الله ومن تبعه ، وقيل : الاستفهام على ظاهره والمعنى هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الامرشي ، ولا يخنى أنه خلاف الظاهر ، و ( من) الثانية سيف خطيب ، و ( شى ، ) فى موضع رفع على الابتداء ، وفى خبره يا قال أبو البقاء : وجهان ،أحدهما ألثانية سيف خطيب ، و ( الله من الأمر ) فلنا تبيين و به تتم الفائدة ﴿ قُلْ ﴾ يامحد ﴿ إنَّ الامر كُلُهُ لَله ﴾ الشائدة ويقهره و كنى بكون الغلبة لله تعالى عن كونها لاوليائه لمكونهم من الله سبحانه بمكال ، أو أن القضاء أعداء ويقهره و كنى بكون الغلبة لله تعالى عن كونها لاوليائه لكونهم من الله سبحانه بمكال ، أو أن القضاء أو التدبير له تعالى عنده في مقابلته كذلك ه واستظهر فى البحر من هذا الامركون الاستفهام فيها تقدمه باقياً على حقيقته إذ لوكان معناه نفى أن واستظهر فى البحر من هذا الامر كون الاستفهام فيها تقدمه باقياً على حقيقته إذ لوكان معناه نفى أن

يكون لهم شئ من الامر لم يحابوا باثبات أن الامركله لله اللهم إلا أن يقدر معجملة النفي جملة ثبوتية ليكون المعنى اليس لنا من الامر شيء بل لغير نا بمن حملنا على الخروج وأكرهنا عليه فحينئذ يمكن أن يكون ذلك جواباً لهذا المقدر ، وفيه أنه لاحاجة إلى هذا التقدير على ذلك التقدير أيضاً أما إذا كان مرادهم نفى نصر الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه فواضح لان فى هذا القول إثبات ذلك النصر على أتم وجه ، وأما إذا كان مرادهم أنه لم يبق لهم من الامر شيء حيث منعوا تدبير أنفسهم فلأن فى ذلك النفي إشعاراً بأن لهم تدبيراً وأنهم لوثركوا و تدبيرهم ما غمزت قناتهم وهذا الاثبات متكفل برد ذلك وإبطاله على وجه سترة عليه بالا يخفى فلا أرى التقدير على مافيه إلا من ضيق العطن ، وقرأ أبو عمرو . ويعقوب (كله) بالرفع على الابتداء والجار فلا أرى التقدير على مافيه إلا من ضيق العطن ، وقرأ أبو عمرو . ويعقوب (كله) بالرفع على الابتداء والجار متعلق بمحذوف وقع حبراً له، والجملة خبر (إن) ، وأما على قراءة النصب فكل توكيد لاسم (إن) و (لله )خبرهاه وزعم أبو البقاء أنه يجوز أن يكون (كله) بدلامن (الامر) وفيه بعد (يُخفُونَ فى أنفسهم) أي يضمرون وزعم أبو البقاء أنه يجوز أن يكون (كله) بدلامن (الامر) وفيه بعد (يُغفُونَ فى أنفسهم) أي يضمرون

فيها أو يسرون فيها بينهم ﴿ مَالاً يُبدُونَ لَكُ ﴾ أى مالا يستطيعون إظهاره لك ، والجملة إمااستثناف أو حالمهن ضمير (يقولون) وقوله سبحانه : (قل إن الامركله لله) اعتراض بين الحال وصاحبها أى يقولون ما يقولون ما فظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الانكار والتدكمذيب وهذا ظاهر على الاحتمال الثاني في الآية الاولى ، والذاهب إلى حمل الاستفهام فيها على الانكار يتعين عنده الاستثناف أو يجوز الخبرية ونحوها أيضا على ماهر ، والجملة الجوابية اعتراضية فى كل حال سوى احتمال الاستثنافية على الصحيح ، وأه اجعل هذه الجملة حالا من ضمير (قل) والرابط لك فلا يخفي حاله ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أى فى أنفسهم أو خفية لبعضهم إذ لوكان القول جهاراً لم يكونوا منافقين ، والجملة إما بدل من (يخفون) أو استثناف وقع جو اباً عن سؤ النشاعا قبله كأنه قيل: ما الذي أخفوه؟ فقيل ذلك، ورجحه بعض المحققين بأنه أكثر فائدة و بأن القول إذا حمل على ظاهره لم يتفاوت الهولان لأن قولهم (هل لنا) للمؤمنين ليس في حال قولهم (لو كان لنا) لاصحابهم ، وبدل الحال حال، وأنت تعلم أن هذا الأخير مبنى على أن القول الأول كان للمؤمنين وقد علمت أنه غير متعين، وقيل: لانه لا يحتمع قولان من متكلم واحد ، وفيه أن زمان الحال المقارن ليس مبنيا على التضييق كالايخفى ، ومن هذا على ماقبله وعدل عن هذا النعليل فان ،

﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْ مَاقَتْلْنَا هَهُنَا ﴾ على معنى لو كان لنا شيء منذلك كاوعد محمد وادعى أن الامر لله تعالى ولاوليائه (ماقتلنا) فكان هذا فى زعمهم رد لما أجيبوا به أولا ، ويحتمل أن يكون المراد لوكان لنا اختيار و تدبير لم نبرح كما كان رأى ابن أبي و اتباعه ، ومعنى (ماقتلنا) ما غلبنا لأن القائلين ليسوا بمن قتل لاستحالته ، ويحتمل أن يكون الاسناد مجازياً باسناد ماللبعض للكل ، فالمعنى لو كان لناشىء منذلك ماقتل من قتل منا فى هذه المعركة ، ثم لا يخفى أن القول بالترتب يستدعى سبق نزول الآية الجوابية وسماعهم لها حتى يتأتى القول بعده الشبهة الفاسدة ، والظاهر من الآثار عدم نزولها إذذاك ، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية ققال: لما قتل من قتل من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أتو اعبدالله ابن أبي فقالوا له: ما ترى فقال: إنا والله ما نؤامر رلوكان لنا من الامر شيء ماقتلنا ههنا) ه

وأخرج ابن إسحق وابن المنذر . وابن جرير . وخلق كثير عن الزبير رضى الله تعالى عنه قال: لقد رأيتنى معرسول الله تعالى علينا النوم فما منامن رجل إلاذقنه معرسول الله تعالى علينا النوم فما منامن رجل إلاذقنه في صدره فوالله إلى لاسمع قول معتب بن قشير ماأسمعه إلا كالحلم : (لوكان لنا من الأمر شئ ماقتلنا ههنا) فحفظتها منه ، وفى ذلك أنزل الله تعالى ثم أنزل إلى (ههنا) وقد يقال : إن هذا القول منهم كالاستدلال على القول الاول وإن كلا القولين وقع منهما بتداءاً وقصه الله تعالى علينا راداً له وهذا ظاهر على تقدير أن يكون الاستفهام إنكارياً وأما على تقدير أن يكون حقيقياً ففيه خفاء فتأمل (قُل يا يحمد في جواب ذلك (لَّو كُنتُم ) أيها المنافقون في يُنو تنكم ومنازلكم بالمدينة ولم تخرجوا المقتال بجملت كم ولَبَرزَ هاأى لخرج السبب ونالاسباب الداعية إلى البروز والدين كتب كه في اللوح المحفوظ أو قدر في سابق علم الله تعالى ﴿ عَلَيْهُمُ الْقَتْلُ ﴾ في تلك المعركة ﴿ إِلَّى مَضَاجِعهم ﴾ أي مصارعهم التي علم الله تعالى وقدر قتاهم فيها وقتلوا هناك البتة فان قضاء الله تعالى لا يرد

وحكمه لايعقب، وفيه من المبالغة فىردّ مقالتهم الباطلة مالايخنى ، وزعم بعض أن الظاهر الابلغ أن يرادبمن كتب عليهم القتل الـكفار القاتلون أى لخرج الذين يقتلون من بين قومهم إلى مضاجع المقتولين ولم ينج أحدمنهم مع تحصنهم بالمدينة وتحفظهم في بيوتهم ولايخني بعده لمافيه من التفكيك ،ولأن الظاهر من (عليهم) أنهم مقتولون لاقاتلون ، وقيل: المعنى لو لزمتم منازله كم أيها المنافقون والمرتابون وتخلفتم عن القتال لخرج إلى البراز المؤمنون الذين فرض عليهم القتال صابرين محتسبين فيقتلون ويقتلون ، ويؤل إلى قولنا : لو تخلفتم عن القتال لايتخلف المؤمنون، والمضاجع جمع مضجع فانكان بمعنى المرقد فهو استعارة للمصرع، وإن كان بمعنى محل امتداد البدن مطلقاً للحي والميت فهو حقيقة ، وقرئ (كتب) بالبناء للفاعل ، ونصب (القتل) و ( كتبعليهم القتال) و(لبرز ) بالتشديد على البناء للمفعول ﴿ وَلَيْبْتَلَى ٱللَّهُ مَا فَى صُدُورَكُمْ ﴾ أى ليختبر الله تعالى مافى صدوركم بأعمالكم فانه قد علمه غيباً ويريد أن يعلمه شَهادة لتقع المجازاة عليه قاله الزجاج ، أو ليعاملكم معاملة المبتلى الممتحن قاله غير واحد , وهو خطاب للمؤمنين وااللام للتعليل ومدخولها علة لفعل مقدر قبل مطوف على على الخرى مطوية للايذان بكثرتها كأنه قيل فعلمافعل لمصالح جمة ( وليبتلي) الخ أو لفعل مقدر بعد أي وللابتلاء المذكور فعل مافعل لالعدم العناية بشأنأوليائه وأنصار نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم مثلاه والعطف على هذا عند بعض المحقق بن على قوله تعالى (أنزل عليكم) والفصل بينهما معتفر لأن الفاصل من متعلقات المعطوف عليه لفظاً أو معنى،وقيل : إنه لاحذف فىالـكلام وإنما هو معطوفعلىقوله تعالى:(لكيلا تحزنوا) أى أثابكم بالغم لامرين عدم الحزن والابتلاء، واستبعد بأن توسط تلك الامور محتاج إلى نكتة حينتذ، وهي غير ظاهرة، وأبعد منه بللا يكاد يقبل العطف على قوله تعالى: (ليبتايكم)أى صرفكم عنهم ليبتليكم وليبتلي ما في صدور كم، وجمله بعضهم معطوفا على علة محذوفة وكلتا العلتين ( لبرز الذين )كا أنه قيل : ( لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) لنفاذ القضاء، أو لمصالح جمة وللابتلاء ،

واعترض بأن الذوق السايم يأباه فان مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والهول لا بيان حكمة البروز المفروض، وإيما جعل الخطاب للمؤمنين لابهم المعتقب م ولأن إظهار حالهم مظهر لغيره ، وقيل: إنه لهم وللمنافقين أى ليبتلي ما في سرائركم من الاخلاص والنفاق، وقيل: المنافقين خاصة لأن سوق الآية لهم وظاهر قوله تعالى: ﴿ وَلِيُ مَحْصَ مَا في قُلُو بُكُم ﴾ أى ليخلص ما فيها من الاعتقاد من الوسواس، يرجح الآول لأن المنافقين لااعتقاد لهم ليمحص من الوساوس ويخاص منها ، ولعل القائلين بكون الخطاب للمنافقين فقط أومع المؤمنين يفسرون التمحيص بالكشف والتمييز أى ليكشف ما في قلوبكم من مخفيات الأمور أو النفاق ويميزها ، إلا أن حمل التمحيص على هذا المعنى يجعل هذه الجلة كالتأكيد لما قبلها وإيما عبر بالقلوب هنا كا قبل ولا تكاد تسمعهم يقولون اعتقد بصدره أو آمن بصدره يو قالقرآن (أولئك كتب في قلوبهم الايمان) بقلم ولا تكاد تسمعهم يقولون اعتقد بصدره أو آمن بصدره يو فالقرآن (أولئك كتب في قلوبهم الايمان) وليس فيه كتب في صدورهم الايمان ، نعم يذكر الصدر مع الاسلام كافى قوله تعالى: (أفن شرح الله صدره واللب مقام التوحيد الحقيقي، ولعل الآية على هذا تؤل ألى قولنا ليبتلى إسلامكم وليمحص إيمانكم ، وربمايقال واللب مقام التوحيد الحقيقي، ولعل الآية على هذا تؤل ألى قولنا ليبتلى إسلامكم وليمحص إيمانكم ، وربمايقال واللب مقام التوحيد الحقيقي، ولعل الآية على هذا تؤل ألى قولنا ليبتلى إسلامكم وليمحص إيمانكم ، وربمايقال

عبر بذلك مع التعبير فيما قبل بالصدور للتفنن بناءاً على أن المراد يالجمعين واحد ،

﴿ وَاللّهُ عَـالِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١٥٤﴾ أى بما في القلوب التي في الصدور من الضائر الحقية ووصفت بذلك لأنها للم كنها من الصدور جعلت كأنها ما لكه لها فذات بمعنى صاحبة لا بمعنى ذات الشئ و نفسه، و في الآية و عد ووعيد أو أحدهما فقط على الحلاف في الحطاب و فيها تنبيه على أن الله تعالى غنى عن الابتلاء و إنما يبرزصورة الابتلاء الغنى عنه لحكم يعلمها كتمرين المؤمنين أو إظهار حال المنافقين ، واختار الصدور ههنا لأن الابتلاء الغنى عنه سبحانه كان متعلقاً بما فيها والتمحيص على المعنى الاول تصفية و تطهير وليس ذلك بما تشعر به هذه الجملة بأنه سبحانه غنى عنه و إنما فعله لحكمة ، نعم إذا أريد به الكشف و التمييز يصح أن يقال : إن هذه الجملة مشعرة بأنه تعالى غنى أيضاً ه

ومن هذا جوّز بعض المحققين كونها حالا من متعلق الفعلين أىفعل مافعل للابتلاء والكشف ، والحال أنه تعالىغنىءنهما محيط بخفيات الأمور إلا أنه لايظهر حينئذ سر التعبير عن الاسرار والخفيات بذات الصدور دونذات القلوب مع أن التعبيرالثاني أولى بها لأنالقلوب محلها بلا واسطة ومحلية الصدور لهابحسب الظاهر بواسطة القلوب اللهم إلا أن يقال: إن ذات الصدور بمعنىالاشياء التي لا تـكاد تفارق الصدور اـكونها حالة فيها بل تلازمها و تصاحبها أشمل من ذات القلوب لصدق الأولى على الأسرار التي فى القلوب وعلى القلوب أنفسها لآن كلا من هذين الأمرين ملازم للصدور باعتبار كونه حالا فيها دون الثانية لأنها لاتصدق إلا على الأسرار لأنها الحالة فيها دونالصدور فحينئذ يمكنأن يراد منذاتالصدور هذا المعنى الشامل ويكونالتعبير بها لذلك ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ ﴾ الدبر عن المشركين بأحد ﴿ مسْكُمْ ﴾ أيها المسلمون ، أو أن الذين هربوا منكم إلى المدينة ﴿ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانَ ﴾ وهما جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وجمع أبي سفيان ، ﴿ إَنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ أى طلب منهم الزلل ودعاهم اليه ﴿ بَبَعْض مَا كَسَبُوا ﴾ من ذنوبهم يعني إن الذين تولواكان السبب فى توليتهم أنهم كانوا أطاعوا الشيطان فاقترفوادنو با فمنعوا من التأييد و تقوية القلوب حتى تولوا ، وعلى هذا لايكون الزلل هو التولى بل الذنوب المفضية اليه ، وجوز أن يكون الزلل الذي أوقعهم الشيطان فيه ودعاهم اليه هو التولى نفسه ، وحينتذ يراد ببعض ما كسبوا إما الذنوبالسابقة ـ ومعنى السببيةـ انجرارها اليه لأن الذنب يجر الذنب في أن الطاعة تجر الطاعة، وإما قبول مَازين لهم الشيطان من الهزيمة وهو المروى عن الحسن ، وإما مخالفة أمره صلى الله تعالى عليه و سلم بالثبات فى المركز فجرَّهم ذلك إلى الهزيمة ، وإما الذنرب السابقة لابطريق الانجرار بل لكراهة الجهاد معها فقد قال الزجاج: إن الشيطان ذكرهم خطايا لهم كرهوا لقاء الله تعالى معها فأخروا الجهاد وتولوا حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا علىحال مرضية ، والتركيب على الوجهين من ماب تحقيق الخبر كقوله:

إن التي ضربت بيتاً مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول

وليس من باب أن الصفة علة للخبر كقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) لأن ( بيمض ماكسبوا ) يأباه ويحقق التحقيق ، وهو أيضا من باب الترديد للتعليق كقوله :

صفراءلاتنزلالاحزانساحتها لومسها حجر مسته سراء

لآن ( إنما استزلهم ) الخخبر إن وزيد ـ إن ـ التوكيد وطول الكلام ، و ـما ـ لتكفها عن العمل ،

وأصل التركيب إن الذين نولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما تولوا لآن الشيطان استزلهم ببعض الخ فهو كَهُولَك: إن الذي أكرمك إنما أكرمك لانك تستحقه ، وذكر بعض للاشارة إلى أن في كسبهم ماهو طاعة لايوجب الاستزلال، أو لان هذه العقوبة ليست بكل ما كسبوا لأن الكل يستدعى زيادة عليها لكنه تعالى من بالعفو عن كشير (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة) ﴿ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ أعاد سبحانه ذكر العَفُو تأكيداً لطمع المذنبين فيه ومنعاً لهم عن اليأس وتحسيناً للظنونَ بأتم وجه ، وقد يقال: هذا تأسيس لاتاً كيد فتذكر ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ للذنوب صغائر هاوكبائر ها ﴿ حَليْمٌ ٥٥٠ ﴾ لا يعاجل بعقو بة المذنب، وقد جاءت هذه الجلة كالتعليل للعفو عن هؤلاء المتولين وكانوا أكثر القوم، فقد ذكر أبو القاسم البلخي أنه لم يبق معالنبي ﷺ يوم أحد إلا ثلاثة عشر نفساً خمسة من المهاجرين أبو بكر.وعلى.وطلحة.وعبدالرحمن ابن عوف . وسعد بن أبى وقاص ، والباقون من الانصار رضى الله تعالى عنهم أجمعين ، ومن مشاهير المنهز مين عثمان . ورافع بن المعلى . وخارجة بن زيد . وأبو حذيفة بن عتبة . والوليد بن عقبة . وسعد . وعقبة ابنا عثمان من الأنصار من بني زريق ، وروى عن ابن عباس أن الآية نزلت في الثلاثة الاول ، وعن غيره غبر ذلكولم يوجد في الآثار تصريح بأكثر من هؤلاء ، ولعل الاقتصار عليهم لأنهم بالغوافي الفرارولم يرجعوا إلابعد مضى وقت إلى رسول آله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أن منهم من لم يرجع إلابعد ثلاث ، فزعموا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لقد ذهبتم بها عريضة ، وأما سائر المنهزمين فقد اجتمعوا في ذلك اليوم على الجبل، وعمر بن الخطاب رضى الله تعالىعنه كان من هذا الصنف كما فىخبر ابن جرير خلافا للشيعة وبفرض التسليم لاتعيير بعد عفو الله تعالى عن الجميع، ونحن لاندعي العصمة في الصحابة رضيالله تعالى عنهم ولا نشترطها في الخلافة 😦

﴿ يَنَا أَيُّ الّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُو اْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ وهم المنافقون كعبدالله بن أبي وأصحابه قاله السدى. ومجاهد ـ وإيما ذكر في صدر الجملة كفرهم تصريحاً بمباينة حالهم لحال المؤمنين وتنفيراً عن بماثلتهم وهم ، وفيه دليل على أن الإيمان ليس عبارة عن بحرد الإقرار باللسان ـ بايقوله الـ بكرامية - وإلا لماسمي المنافق كافراً ، وقيل المراب بالذين كفروا سائر الكفار على العموم أي لا تكونوا كالكفرة في نفس الامر ﴿ وَقَالُواْ لا خُوانهم ﴾ في المذهب بالذين كفروا سائر الكفار على العموم أي لا تكونوا كالكفرة في نفس الامر ﴿ وَقُولُ بعضهم ؛ يصح أن يكون المراد مخاطبة الله و المتبادر لدلالة مابعد على أنهم كانوا غائبين حين هذا القول، وقول بعضهم ؛ يصح أن يكون المرخوان كما هو المتبادر لدلالة مابعد على أنهم كانوا غائبين حين هذا القول، وقول بعضهم ؛ يصح أن يكون جمل القول لاخوانهم باعتبار البعض الحاضرين والضرب الآتي اضرب آخر تكلف لاحاجة اليه سوى كثرة الفضول ﴿ إِذَا ضَرَبُواْ في الأرض ﴾ أي سافروا فيها لتجارة ، أو طلب معاش فاتوا ـ قاله السدى ـ وأصل الضرب إيقاع شي، على شيء واستعمل في السير لما فيه من ضرب الارض بالذكر لان أكثر أسفارهم كان في البر والبحر أصل الضرب في الأرض الابعاد في السير وهو بمنوع وخص الأرض بالذكر لان أكثر أسفارهم كان في البر والبحر وقيل : اكنى بذكر الارض مراداً بها البر عن ذكر البحر ، وقيل : المراد من الارض ما يشمل البر والبحر وقيل : اكنى بذكر الارض مراداً بها البر عن ذكر البحر ، وقيل : المراد من الارض ما يشمل البر والبحر وقيل : المراد من الارمان المنافي للزمان الدالة عليه وليس بالبعيد ، وحق - بإذا - وحق الكلام إذ كما قالوا لقالوا الدال بهيئته على الزمان المنافي للزمان الدالة عليه وليس بالبعيد ، وحق - بإذا - وحق الكلام إذ كما قالوا لقالوا الوالي المياد على الزمان المنافي المن

(إذا) مراعاة لحكاية الحال الماضية ، ومعنى ذلك أن تقدر نفسك كأنك موجود فى ذلك الزمان الماضى أو تقدر ذلك الزمان كأنهموجود الآنوهذا كقولك : قالوا ذلك حين يضربون والمعنى حين ضربوا إلا أنك جئت بلفظ المضارع استحضاراً لصورة ضربهم فى الارض ، واعترض بوجهين : الأول أن حكاية الحال إنما تكون حيث يؤتى بصيغة الحال وهذه صيغة استقبال لان معنى (إذا ضربوا) حين يضربون فيما يستقبل ، الثانى أن قولهم: لوكانوا عندنا إنما هو بعد موتهم فكيف يتقيد بالضرب فى الارض ه

وأجيب عن الأول بأن( إذا ضربو ا)في معنىالاستمرار كما في (و إذا لقوا الذين آمنوا)فيفسدالاستحضار نظراً للحال ،وعن الثانى بأن(قالوا لا خوانهم)فى موقع جزاء الشرط من جهة المعنى فيكون المعنى لاتـكونوا كالذين كفروا،واذا ضرب إخوانهم فمَّاتوا(أوْ كانواغزاً) فقتلوا قالوا (لوكانوا عندناماماتواوماقتلوا) فالضرب والقتل للاها في معنى الاستقبال ، و تقييد القول بالضرب إنما هو باعتبار الجزءالاخير وهوالموت ، والقتل فانه وإن لم يذكر لفظاً لدلالة مافي القول عليه فهو مراد معنى والمعتبر المقارنة عرفاكما في قوله تعالى: ( فاذا أفضتم من عرفات فاذكرو الله عند المشعر الحرام) وكقولك إذا طلع هلال المحرم: أتَّيتك في منتصفه م وقال الزجاج: (إذا) هنا تنوب عما مضي من الزمان ومايستقبل يمني أنها لمجردالوقت أولقصد الاستمرار والذي يقتضيه النظر الصائب أن لا يجعل (إذاضر بوا) ظرفا لقالوا بل ظرف لما يحصل للاخوان حين يقال لاجلهم و في حقهم ذلك كأنه قيل قالوالاجل الاحو الالعارضة للاخو ان (إذا ضربوا) بمعنى حين كانو ايضربون قاله العلامة الثاني، وأنت تعلم أن تجريد (إذا) عن معنى الاستقبال وجعلها بمعنى الوقت. طاقا كاف في توجيه الآية مزيل لاشكالها، وقصد الاستمرار منهالايدفع الاعتراضءن ذلك التوجيهلانها إذاكانت للاستمرارتشمل الماضي فلا تكون لحكاية الحالوكذا إذا كان قالو اجوابا إذ يصير مستقبلا فلاتتأتى فيه الحكاية المذكورة أبضا ويردعلي القتضاه النظر الصائب أن دون إثبات صحة مثله في العربية خرط القتاد ، وأقمد منه - وإن كان بعيداً ـماقاله أبوحيان من أنه يمكن إقرار(إذا) على الاستقبال بأن يقدر العامل فيها مضاف مستقبل على أن ضمير لو كانوا عائداً على إخوانهم لفظاً لامعنى على حدعندى درهم ونصفه ، والتقدير ( وقالوا ) مخافة هلاك إخوانهم ( إذا ضربوا ) ( أو كانو اغزاً لوكانو ا)أي إخو اننا الآخرون الذين تقدم مو تهم وقتلهم (عندنا ماما تو او ماقتلو ا)فتكمون هذه المقالة تثبيطاً لاخوانهم الباقين عن السفر والغزو لئلا يصيبهم ماأصاب الاولين وإنما لم يحملوا (إذا)هنا على الحال فاقيل بحملها عليه بعدالقسم نحو ( والليل إذا يغشي )لتصفو لهم دعوى حكاية الحال عن الـكدر لان ذلكغير مسلم عند المحققين هناك فقد صححوا فيه بقاءها على الاستقبال من غير محذور ، وجوز في الآية كون قالوا بمعنى يقولون ؛ وقد جا. في ثلامهم استعمال الماضي بمعنى المستقبل ومنه قوله :

وإني لآتيكم تشكر مامضي من الأمر واستيجاب ماكان في غد

وكذا جوز بقاؤه على معناه رحمل (إذا) على الماضى فانها تجئ له كما جاءت إذ للمستقبل فى قول البعض وذلك كقوله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا اليها)، وقوله:

وندمان يزيد الـكاس طيبا سقيت( إذا )تغورت النجوم

وحينئذ لامنافاة بين زمانى القيد والمقيد فندبر ذلك كله ، والجملة المعينة لوجه الشبه والمماثلة التي نهوا عنهاهي الجملة المعطوفة على جملة الصلة والمعنى لا تتشبهوا بالكفار في قولهم لإخوانهم إذا سافروا ﴿ أَوْ كَانُواْ غُزَّى ﴾

جمع غاز كعاف وعنى وهو من نوادر الجمع فى المعتل، واستشهد عليه بعضهم بقول امرئ القيس: ومغبرة الآفاق خاشعة الصوى لها قلب (عنى ً) الحياض أجون

ويجمع على غزاة كقاض وقضاة ، وعلى غزى مثل حاج وحجيج وقاطن وقطين ، وعلى غزا. مثل فاسق وفساق ، وأنشدوا له قول تأبط شرا ،

فيوماً ( بغزاء ) ويوماً بسرية ويوماً بخشخاش من الرجل هيضل

وعلى غازون مثل ضارب وضاربون ،وهو منصوب بفتحة مقدرة على الآلف المنقلبة عن الواو المحذوفة ، لالتقاء الساكنين إذ أصله غزوا تحركت الواو وانفتح ماقبلها فقلبت ألفاً ثم حذقت ،وقرئ بتخفيفالزاي ، قال أبو البقاء:وفيه وجهان،الأول أن أصله غزاة فحذفت آلهاء تحفيفاً لأن النا ، دليل الجمع، وقد حصل من نفس الصيغة ﴿ وَالثَّانِي ﴾ أنه أريد قراءة الجمهور فحذفت إحدى الزاءين كراهية التضعيف وذكر هذا الشق مع دخوله ، فيها قبلُهُ لانه المقصود فى المقام وماقبله توطئة لهعلى أنه قيل: قد يوجد بدون الضرب فى الأرض بناءًا علىأن المراد بهالسفرالبعيد فبين الضرب على هذاوكونهم غزاة عموم منوجه وإنما لم يقلأو غزواً للايذان باستمرار اتصافهم بعنوان كونهم غزاة أو لانقضاءذلك أي كانوا غزاة فيما مضى ﴿ لَّوْ كَانُواْ ﴾ مقيمين ﴿ عَندَنَا ﴾ بأن لم يسافرو اأويغزوا ﴿ مَا مَاتُواْ وَمَا قُتلُواْ ﴾ بلكانوا يبقون زيادة علىمابقوا ،والجملة الامتناعية فىمحل النصب مفعول لقالو او دليل على أن فى الكلام السابق مضمراً قد حذف أى إذا ضربوا فى الارض فما توا (أو كانو اغزاً) فقتلوا، و تقدير فما توا، أو قتلوا في كل من الشقين خلاف الظاهر ﴿ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ۚ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فَ قُلُوبِهِمْ ﴾ متعلق بقالوا داخل في حيز الصلة ومن جملة المشبه به ، والإشارة إلى القول لكن باعتبار مافيه من الاعتقاد واللام لام العاقبة والمعنى لاتكونوا مثلهم فىالقولالباطل والمعتقد الفاسد المؤديين إلىالحسرة والندامة والدمار فىالعاقبة، و إلى هذا يشير كلام الزجاج.وأبي علي،وقيل : متعلق ـبلاتكونواـ على أنه علة للنهى فهو خارج،عنجملة المشبه به لكن القول والمعتقد دآخلانفيه أى لاتكونوا مثلهم فىالنطق بذلك القول واعتقاده ليجعل انتفاء كونكم معهم في ذلك القول والاعتقاد حسرة في قلوبهم خاصة ،واعترضه أبو حيان بأنه قول لاتحقيق فيه لانجعل الحسرةلايكون سببآلانهي إنما يكونسببآ لحصول امتثالالنهي وهو انتفاء الماثلة فحصولذلك الانتفاء والمخالفة فيما يقولون ويعتقدون يحصلعنه ما يغيظهم ويغمهم إذلم يوافقوهم فيماقالوه واعتقدوه فيترك الضرب فى الارض والغزو ، وكأن القائل التبس عليه استدعاً. انتفاء المائلة بحصول الانتفاء وفهم هذا فيه خفاء ودقة ه

وتعقبه السفاقسي بأنه يلزم على هذا الاعتراض أن لا يجوزنحو لا تهص لتدخل الجنة لأن النهى ليس سبباً لدخول الجنة ، وكذا لا يجوز أطع الله تعالى لتدخل الجنة لأن الأمر ليس سبباً لدخولها ، ثم قال: والحق أن اللام تتعلق بالفعل المنهى عنه والمأمور به على معنى أن الكف عن الفعل أو الفعل المأمور به سبب لدخول الجنة و يحوه وهذا لا إشكال فيه، وقيل: متعلق بلا تكونوا و الاشارة إلى مادل عليه النهى والكل خارج عن المشبه به والمعنى لا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة فى قلولهم وعلى هذا يكون (وقالوا) ابتداء كلام معطوفا على مقدرات شتى كما يقتضيه أقوال المنافقين وأحوالهم وأفعالهم ، ووجه اتصاله بما قبله أنه لما وقع التنبيه على عدم الكون مثلهم جميع ما يتصل بهم من الرذائل وخص المذكور لكونه أشنع وأبين لنفاقهم أى أنهم أعداء الدين

لم يقصروا فى المضارة والمضاده بل فعلوا كيت وكيت وقالوا كذا وكذا ، ومن هذا يعلم مافى تلك المقدرات، وعلى كل من الاوجه الثلاثة يكون الضمير المجرور فى قلوبهم عائداً إلى الكافرين .وذكر القلوب مع أن الحسرة لا تكون إلا فيها لإرادة التمكن والايذان بعدم الزوال •

وجوز ابن تمجيد رجوع الضمير إلى المؤمنين واللام متعلقة \_ بقالوا \_ حينئذ لاغير ، ووجه الآية بما يقضى منه العجب ﴿ وَاللّهُ يُحِي وَيُمِيتُ ﴾ رد لقولهم الباطل إثريبان غائلته أي والله هو المؤثر الحقيقى في الحياة والمات وحده لا الاقامة أو السفر فانه تعالى قد يحيى المسافر والغازى مع اقتحامهما مو ارد الحتوف و يميت المقيم والقاعد وإن كانا تحت ظلال النعيم ، وليس المراد أنه تعالى يوجد الحياة والمات وإن كان هو الظاهر لان المكلام ليس فيه ولا يحصل به الرد و إنما المكلام في إحداث ما يؤثر هما ، وقيل: المراد أنه تعالى يحيى و يميت في السفر والحضر عند حضور الاجلولا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ، ولاراد لما قضى ولا يحيص عماقدر ، وفيه منم المؤمنين عن التخلف في الجهاد لخشية انقتل والواو للحال فلا يرد أنه لا يصم عطف الاخبار على الانشاء ه

﴿ وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٣٥٩ ﴾ ترغيب فى الطاعة وترهيب عن المعصية أوتهديد للمؤمنين على أن يما الكفار لأن رؤية الله تعالى كعلمه تستعمل فى القرآن للمجازاة على المركى كالمملوم ، والمؤمنون وإن لم يما الموهم فيما ذكر لكن ندمهم على الخروج من المدينة يقتضيه ، وقرأ ابن كثير . وأهل الكوفة - غير عاصم - يعملون بالياء ، وضه ير الجمع حينتذ للكفار ، والعمل عام متناول للقول المذكور ولمنشئه الذى هو الاعتقاد الفاسدولما ترتب على ذلك من الاعمال ولذلك تعرض لعنوان البصر لالعنوان السمع ، وإظهار الاسم الجليل لما مرة وكذا تقديم الظرف •

هذا ﴿ ومن باب الاشارة ﴾ (وكا من ) وكم (من نبى) مرتفع القدر جليل الشأن وهو فى الانفس الروح القدسية (قاتل معه) عدو الله تعلى أعنى النفس الامارة (ربيون) متخلقون بأخلاق الربوه القوى الروحانية (فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله ) وطريق الوصول اليه من تعب المجاهدات (وما ضعفوا ) فى طلب الحق (وما استكانوا ) وماخضعوا للسوى (والله يحب الصابرين ) على مقاساة الشدائد في جهاد النفس (وماكان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) استرلناو جوداتنا بإماضة أنوار الوجود الحقيقي علينا (وإسرافنا فى أمرنا ) أى تجاوزنا حدود ظاهر الشريعة عند صدمات التجليات (وثبت أقدامنا ) فى مواطن حروب أنفسنا (وانصرنا ) بتأييدك وإمدادك (على القوم الكافرين) الساترين لربويتك (فا تاهم الله ) بسبب دعائهم بألسنة الاستعدادات والانقطاع اليه تعالى (ثواب الدنيا ) وهو مرتبة توحيد الافعال و توحيدالصفات (وحسن ثواب الآخرة ) وهو مقام توحيدالذات (والله يجب المحسنين) فى الطلب الذين لا يلتفتون إلى الأغيار (ياأيها الذين آمنوا ) الايمان الحقيقي (إن تطيعوا الذين كفروا ) وهم النفوس الكافرة وصفاتها (يردوكم على أعقابكم) الذين آمنوا ) الايمان الحقيقي (إن تطيعوا الذين كفروا ) وهم النفوس الكافرة وصفاتها (يردوكم على أعقابكم) إلى أسفل سافليز وهو حير الناصرين ) لمن عول عليه وقطع نظره عمن سواه (سنلقي فى قلوب الذين كفروا الرعب ) أى الخوف ( بما أشركوا ) أى بسبب إشراكهم ( بالقه مالم ينزل به ) أى بوجوده ( سلطانا ) أى حجة إذلاحجة وجوده حتى ينزلها لتحقي عدمه بحسب ذاته ، وجعل سبحانه إلقاء الرعب فى قلوبهم مسببا عن شركهم على وجوده حتى ينزلها لتحقي عدمه بحسب ذاته ، وجعل سبحانه إلقاء الرعب فى قلوبهم مسببا عن شركهم

لان الشجاعة وسائر الفضائل اعتدالات فى قوى النفس عند تنورها بنور القلب المنور بنور التوحيد فلا تركون تامة حقيقية إلا للموحد الموقن ، وأما المشرك فحجوب عن منبع القوة بما أشرك هالاوجود ولاذات فى الحقيقة له فهو ضعيف عاذ بقر ملة (ومأواهم النار)وهى نار الحرمان (وبئس مثوى الظالمين) الذين وضعوا الشئ فى غير موضعه وعبدوا أسماء سموها ماأنزل الله تعالى بها من كتاب (ولقد صدق كمالله وعده) المشروط بالصبروالتقوى (إذ تحسونهم) أى تقتلون جنود الصفات البشرية قتلا ذريعا (بإذنه) وأمره لاعلى وفق الطبع (حتى إذا فشلتم) جبنتم عند تجلى الجلال (وتنازعتم فى الامر) وخالفتم فى أمر الطلب (وعصيتم) المرشد المربي (من بعد ما أراكم ما تحبون) من الفوز بأنوار الحضرة (منكم من يريد الدنيا) لقصورهم ته وضعف رأيه (ومنكم من يريد الآخرة) لطول باعه وقوة عقله (ثم صرف كم عنهم) أى عن أعداء نفو سكم وجنودها (ليبتليكم) أى يمتحنكم بالستر بعد التجلى بأنوار المشاهدات والصحو بعد السكر بأقداح الواردات والفطام (ليبتليكم) أى يمتحنكم بالستر بعد التجلى بأنوار المشاهدات والصحو بعد السكر بأقداح الواردات والفطام بعد إليان الملاطفات كما يقتضى ذلك الجلال (ولقد عفا عنكم بعد ذلك) فانقطعتم اليه كما هو مقتضى الجال (والله ذو فضل عظيم) على المؤمنين فى طورى التقريب والإبعاد، وما ألطف قول من قال:

فقساً ليزدجروا ومن يك حازماً فليقس أحيانا على من يرحم

( إذ تصعدون) فى جبل التوجه إلى الحق ( ولاتلوون ) أى لا تلتفتون ( على أحد ) مِن الأمرين الدنيا والآخرة (والرسول) أي رسول الواردات (يدعوكم) إلى عباد الله إلى عباد الله (فأثابكم غماً بغم) فجازا كمهدل غمالدنيا والآخرة بغم طلب الحق (لكيلا تحزُّنو اعلى مأفاتكم) من زخارف الدنيا (ولاما أصابكم) من صدمات تجلى القهر (والله خبير بما تعملون) لأنه سبحانه أقرب إليكم منكم ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ) أي وارداً من ألطافه ظهر في صورة النعاس وهو السكينة الرحمانية (يغشيطائفة منكم) وهم الصادقون فىالطلب (وطائفة قد أهمتهم أنفسهم) وهم أرباب النفوس فانهم لاهم لهم سوى حظ نفوسهم واستيفاء لذاتها (يظنون بالله غيرالحق) بمقتصي سوء استعدادهم ( يقولون هل لنا من الامر من شئ ) أي إن الخلق حانوا بيننا وبين التدبير ولولم يحولوا لفعلنا مابه صلاحنا (قل إن الامر كله لله) فهوالمتصرفوحد، حسما يقتضيه الاستعداد فلا تدبيرمع تُدبيره ولاوجود لاحد سواه (يخفون فى أنفسهم) الخبيثة (مالايبدون) بزعمهم لكأيها المرشد الكامل (يقولون لو كان لنا من الامر شئ ماقتلنا ) بسيف الشهوات (ههنا) أى فى هذه النشأة (قل لوكنتم فى بيو تكم) وهي منازل العدم الأصلى قبل ظهور هذه التعينات (لبرز) على حسب العلم ( الذين كتب عليهم القتل) في لوح الأزل (إلى مضاجعهم) وهي بيداء الشهوات، فقد قال سبحانه: (ماأصاب من مصيبة في الأرض ولافأنفسكم إلافي كتاب من قبل أن نبرأها ) أي نظهرها بهذا التعين، وإنما فعل سبحانه مافعل لحكم شتى ﴿ وَلَيْبَلِّي الله ﴾ تعالى( مافي صدوركم ) أي ليمتحن مافي استعدادكمن الصدق والاخلاص والتوكل ونحو ذلك من الأخلاق ويخرجها من القوة إلى الفعل (وليمحصما في قلوبكُم) أي يخلص مابرز من مكمن الصَّدر إلى مخزن القلب من غش الوساوس وخواطر النفسفان البلاء سوط يسوق الله تعالى به عبادهاليه ، ولهذا ورد « أشد الناس بلاء الانبياء ثمم الاولياء ثم الأمثل فالأمثل» ولله تعالى در من قال :

لله در الـــنائبات فانها صدأ اللئام وصيقل الاحرار ماكنت إلازبرة فطبعنى سيفاً وأطلع صرفهن غرارى

وذلك لانهم حينتذ ينقطعون إلى الحق ولا يظهر على كل منهم إلا ما فى مكمن استعداده كما قيل: عند الامتحان يكرم الرجل أويهان، والحظاب فى كلا الموضعين للبؤمنين ، وقيل: إن الحظاب الأول للمنافقين ، والثانى للمؤمنين وأنه سبحانه إيماخص الصدور بالأولين لأن الصدر معدن الغل والوسوسة فهو أوفق بحال المنافقين ، وخص القلوب بالآخرين لأن القلب مقر الايمان والاطمئنان وهو أوفق بحال المؤمنين وأن نسبة الاسلام باللسلام باللسان إلى الإيمان بالجنان كنسبة الصدر إلى القلب قيل: ولهذا قال سبحانه: (والله عليم بذات الصدور) بناءاً على أن المراد به الترهيب والتحذير عن الاتصال بما لايرضى من تلك الصفات التي يكون الصدر مكمنا لها (إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان) جمع الروح وقواها وجمع النفس وقواها (إيما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا) من الذنوب لانها تورث الظلمة والشيطان لا بحال له على ابن آدم بالتزيين والوسوسة إلا إذا ببعض ما كسبوا) من الذنوب لانها تورث الظلمة والشيطان لا بحال له على ابن آدم بالتزيين والوسوسة إلا إذا وجد خللة فى القلب ولك أن تبقى الجمعين على ظاهرهما و باقى الإشارة بحاله (ولقدعفا الله عنهم) حين استفارت قلوبهم بنور الندم والتوبة (إن الله غفور حليم) و بمقتضى ذلك ظهرت المخالفات وأردقت بالتوبة ليكون فيستغفرون في في في لم مرآة اظهور صفات الله تعالى هومن هنا جاء « لو لم تذنبوا لاتى الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم » ه

وحكى أن إبراهيم بن أدهم رضى الله تعالى عنه أكثر ليلة فى الطواف من قوله: اللهم اعصمنى من الذنوب فسمع هاتفاً من قلبه يقول يا إبراهيم أنت تسأله العصمة وكل عباده يسألونه العصمة فاذا عصمكم على من يتفضل وعلى من يشكرم (ياأيها الذين آمنو الاتكونو اكالذين كفروا) برؤية الأغيار واعتقاد تأثير السوى، وقالو الاجل إخوانهم إذا ضربوا فى الأرض إذا فارقوهم بترك ماهم عليه وسافروا فى أرض نفوسهم وسلكوا سبيل الرشاد (أو كانوا غزاً) أى مجاهدين مع أعدى أعدائهم وهى نفوسهم التى بين جنو بهم وقواها وجنودها من الهوى والشيطان (لوكانوا) مقيمين (عندما) مو افقين لنا (ماماتوا) بمقاساة الرياضة (وماقتلوا) بسيف المجاهدة ، و لاستراحوا من هذا النصب (ليجعل الله ذلك )أى عدم المكون مثلهم (حسرة) يوم القيامة (فى قلوبهم) حين يرون ماأعد الله تعالى لكم (والله يحيى من يشاء) بالحياة الأبدية (ويميت من يشاء) بموت الجهل والبعد عن الحضرة (والله بما تعملون بصير) تحذير عن الميل إلى قول المنظرين واعتقادهم ﴿ وَلَيْن قُتَاتُم ﴾ أيها المؤمنون

﴿ فَيَ سَبِيلُ اللَّهِ أَى فَي الجِهادِ ﴿ أَوْمُتُمْ ﴾ حتف الانف وأنتُم متَّلبسُون به فُعلا أو نية ه

للمؤمنين في الجهاد وأنه بما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون ، وفيه تعزية لهم وتسلية بما أصابهم في سبيل الله للمؤمنين في الجهاد وأنه بما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون ، وفيه تعزية لهم وتسلية بما أصابهم في سبيل الله تعالى إثر إبطال ماعسى أن يتبطهم عن إعلاء كلمة الله تعالى، واللام الاولى هي موطئة للقسم ، والثانية واقعة في جواب القسم ، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه ووفائه بمعناه و ومغفرة -مبتدأ و (من) متعلقة بمحذوف وقع صفة لها ووصفت بذلك إظهاراً للاعتناء بها ورمزاً إلى تحقق وقوعها ، وذهب غير واحد إلى تقدير صفة أخرى أي لمغفرة لكم من الله ، وحذفت صفة (رحمة ) لدلالة المذكور عليها والتنوين فيهما للتقليل ولاينافى ذلك ما يشير اليه الوصف ، وثبوت أصل الخيرية لما يجمعه الكفار كما يقتضيه أفعل التفضيل إما بناءاً على أن الذي يجمعونه في الدنياقد يكون من الحلال الذي يعد خيراً في نفس الأمر، وإما أن ذلك وارد

على حسب قولهم ومتعقدهمأن تلك الاموالخير، وجوز فى ما أن تكون موصولة ،أو نكرة موصوفة والعائد محذوف، أو مصدرية و يكون المفعول حينئذ محذوفا أى من جمعهم المال ، وقرأ نافع وأهل الكوفة غير عاصم (متم) بالكسرووافقهم حفص في سائر المواضع إلاههنا ، وقرأ الباقون بضم الميم وهو على الأول من مات يمات مثل خفتم من خاف يخاف ، وعلى الثانى من مات يموت مثل كمنتم من كان يكون ، وقرأ حفص عن عاصم مثل خفتم من خان يكون ، وقرأ حفص عن عاصم (يحمعون) بالياء على صيغة الغيبة ، وقرأ الباقون - تجمعون وبالتاء على صيغة الخطاب والضمير للمؤمنين ، وقدم القتل على الموت لانه أكثر ثوابا وأعظم عند الله تعالى ، فترتب المغفرة والرحمة عليه أقوى وعكس فى قوله سبحانه : فرين متم أو قُتِلَم لاكي الله تحشرون إلى الله تعالى لا إلى غيره فيجزى كلا منكم كما يستحق فيجازى المحسن أندكم بأى سبب أتفق هلا ككم تحشرون إلى الله تعالى لا إلى غيره فيجزى كلا منكم كما يستحق فيجازى المحسن عيره يرجى منه ثواب ، أو يتوقع منه دفع عقاب فا شروا ما يقربكم اليه و يجزل لكم رضاه من العمل بطاعته والجهاد في سبيله و لا تركنوا إلى الدنيا ، ومما ينسب الحسين رضى الله تعالى على المهم المية تعالى على المدنيا ، ومما ينسب الحسين رضى الله تعالى على عنه و يحزل كم رضاه من العمل بطاعته والجهاد في سبيله و لا تركنوا إلى الدنيا ، ومما ينسب الحسين رضى الله تعالى على عنه المهم الموسية والمها عنه والمهم الله على الله و يحزل كم رضاه من العمل بطاعته والجهاد في سبيله و لا تركنوا إلى الدنيا ، ومما ينسب الحسين رضى الله تعالى عنه عقاب فا ترضى الله تعالى على الله و يحزل كم رضاه من العمل بطاعته والجهاد في سبيله و لا تركنوا إلى الدنيا ، ومما ينسب المحسين رضى الله تعالى على المدنيا ، وما ينسب المحسين رضى الله تعالى على الله على الله على المدنيا ، وما ينسب المحسين رضى الله تعالى على المدنيا ، وما ينسب المحسين رضى الله تعالى على على المدنيا ، وما ينسب المحسين رضى الله تعالى على على المحسين رضى الله تعالى على على المحسين رضى الله تعالى على على المحسين رضى المحسين المحسين المحسين المحسين المحسين المحسين المحسين المحسين المحسين المحسين

فان تكن الابدان للموت أنشئت فقتل امرى. بالسيف والله أفضل والكلام في اللامين كالـكلام في أختيهما بلا مين،وإدخال لام القسم على المعمول المقدم مشعربتاً كيد الحصر والاختصاص أن ألوهيته تعالى هي التي تقتضي ذلك ،وادعى بعضهم أن تقديم هذا المعمول لمجرد الاهتهام ويزيده حسَّناً وقوع مابعده فاصلة ، وماأشرنا اليه أولا أولى ، قالوا : ولولا هذا التقديم لوجب توكيد الفعل بالنوں لأن المضارع المثبت إذاكان مستقبلا وجب توكيده مع اللام خلافا للكوفيين حيث يجوزون التعاقب بينهما ۽ وظاهر صنيع بعض المحققين يشعر بأن في هذه الجملة مقدراً بقرينة ماقبله أي ولئن متم أوقتلتم في سبيل الله،ولعل الحمل على العموم أولى ، وزعم بعض أن في الآية تقسيم مقامات العبودية إلى ثلاث أقسام، فن عبد الله تعالى خوفاً من ناره آمنه مما يخاف واليه الاشارة بقوله تعالى (لمغفرة من الله)ومن عبد الله تعالى شوقاإلى جنته أناله مايرجو ، واليه الاشارة بقوله سبحانه : (ورحمة) لأن الرحمة من أسهاء الجنة ، ومن عبدالله تعالى شوقا إلى وجهه الـكريم لايريد غيره فهو العبد المخلص الذي يتجلى عليه الحق جل جلاله في دار كرامته ، واليه الاشارة بقوله عزاسمه :(لا يلي الله تحشرون) ولا يخني أنه من باب التا ويل لامن قبيلالتفسير ﴿فَبِمَارَحْمَة مِّنَاللَّهَ لنتَ لَهُمْ﴾خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والفاء لترتيب مضمون الكلام على مايني. عنه السياق من استحقاق الفازين الملامة والتعنيف منه صلى الله تعالى عليه وسلم بمقتضى الجبلة البشرية حيث صدروا عنه وحياض الاهوال مترعة وشمروا للهزيمة والحرب قائمة على ساق، أو من سعة فضاء مغفرته ورحمته والباءمتعلقة بلنت والتقديم للقصر ، \_ وما \_ مزيدة للتأكيد وعليه أجلة المفسرين، وهو المأثور عن قتادة ، وحكى الزجاج الاجماع عليه وُفيه نظر، فقد قالالاخفش. وغيره يجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء ، (ورحمة) بدل منها ، وجوز أن تكون صفة لها، وقيل : إنها استفهامية للتعجب والتقدير فبأى رحمة لنت لهم ، والتنوين في رحمة على كل تقدير للتفخيم ، (ومن) متعلقة بمحذوف وقع صفة لها أي (فبها رحمة) عظيمة كائنة من الله تعالى كنت لين الجانب لهم ولم تعنفهم ، ولعل المراد بهذ، الرحمة ربطه سبحانه وتعالى على جأشه صلى الله تعالى عليه وسلم وتخصيصه له بمكارم الاخلاق،وجعل الرفق واين الجانب مسبباعن ربط (م ١٤ - ج ٤ - تفسير روح المعاني )

الجأش لأن من ملك نفسه عند الغضب كان كامل الشجاعة :

قيل: وأفاد الكلام فى هذا المقامفائدتين: إحداها مايدل على شجاعته صلى الله تعالى عليه وسلم، والثانية ما يدل على رفقه فهو من باب السكيل، وقد اجتمعت فيه صلى الله تعالى عليه وسلم هاتان الصفتان يوم أحد حيث ثبت حتى كر عليه أصحابه مع أنه عراه ماعراه ثم ماذجرهم ولاعنفهم على الفرار بل آساهم فى الغم وَوَلَوْ كُنتَ فَظًا ﴾ أى خشن الجانب شرس الاخلاق جافياً فى المعاشرة قولا وفعلا ﴿ غَليظَ ٱلْقَلْبِ ﴾ أى قاسيه، وقال الكلبي: ( فظاً ) فى الاقوال ( غليظ القلب ) فى الافعال.

وذكر بعضهم أن الفظ سيئ الحاق في الامور الظاهرة من الاقوال والافعال، و ( غليظ القلب ) السيئ في الامور الباطنة ، والثاني سبب للاول وقدم المسبب اظهوره إذ هو الذي يطلع عليه ويمكن أن يقال المراد لوكنت علىخلافتينك الصفتين المعبرعنها بالرحمة وهو التهور المشاراليه بالفظاظة وسوء الاخلاق المرموز إليه بغلظ القلب فارح قساوة القلب وعدم تأثره يتبعها كل صفة ذميمة ، ولهذا ورد أبعد القلوب عن الله تعالى القلوب القاسية وكأنه لبعده صدّر بيمكن وعلى كل تقدير في الكلام حذف أي و لوكنت فظأ غليظ القلب فلم تلن لهم وأغِلِظت عليهم \_ ﴿ لَا نَهُضُواْ مَنْ حَوْلَكَ ﴾ أى لتفرقوا عنك ونفروا منك ولم يسكنوا إليك و تردّوا في مهاوى الردى ولم ينتظم أمر مابعثت به من هدا يتهم وإرشادهم إلى الصراط ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ ﴾ متر تب على ماقبله أى إذا كان الامر كذلك فاعف عنهم فيما يتعلق بحقوقك ﴿ وَٱسْتَغْفُرْكُمْ ﴾ الله تعالى فيها يتعلق بحقو قه سبحانه و تعالى إتماما للشفقة و إيما لا للتربية ﴿ وَشَاو رُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ أى في الحرب أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن سيرين عن عبيدة وهو المناسب للمقام ، أوفيه وفي أمثاله بماتجري فيه المشاورة عادة ، واليه ذهب جماعة ، واختلف في مشاورته صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم في أمر الدين إذا لم يكن هناك وحي فمن أبي الاجتهاد له صلى الله تعالى عليه وسلم ذهب إلى عدم جوازها ومن لاياً باه ـ وهو الاصحـ ذهب إلى جوازها،وفائدتها الاستظهار برأيهم ، ويؤيد ذلك ماأخرجه الامام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله ﷺ قال لا بي بكر . وعمر : « لو اجتمعتما في مشورة ماخالفتكما » أو التطييب لا نفسهم ، واليه ذهب قتادة ، فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال : أمر الله تعالى نبيه ﴿ إِلَيْكُمْ إِنَّ يَشَاوِرُ أَصَحَابِهِ في الامور وهو يأنيه وحي السماء لانه أطيب لانفس القوم ، أو أن تكون سنة بعده لامته ، واليه ذهب الحسن ، فقد أخرج البيهقي عنه أنه قال في الآية : قد علم الله تعالى مابه اليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده ، ويؤيده ماأخرجه ابن عدى . والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال : لما نزلت ( وشاورهم في الامر ) قال رسولالله ﴿ أَمَا إِنَاللَّهُ وَرَسُولُهُ لَغُنيانَ عَهَا وَلَكُنْ جَعَلُهَا اللَّهُ تَعَالَى حَمَّةً لامتى فن استشار منهم لم يعدم رشداً ومن تركها لم يعدم غياً » ؛ وقيل : فائدة ذلكأن يمتحنهم فيتميز الناصح من الغاش وليس بشي، وادعى الجصاص أن كون الامر بالمشاورة على جهة تطييبالنفوس مثلا غيرجائز لانه لوكان معلوما عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في استنباط الصواب عما سئلواعنه ثم لم يكن معمولاً به لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم بل فيه إيحاشهم بأن آراهم غير مقبولة ولامعول عليها ؛ وجزم بأنه لابد أن يكون لمشاور ته صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم فائدة

هى الاستظهار بما عندهم وأن يكون للنبي والله على مصور من الاجتهاد فا وافق رأيه عمل به وماخالفه تركمن غيرلوم، وفيه إرشاد للاجتهاد وجوازه بحضرته والشعار بمنزلة الصحابة وأنهم كلهم أهل اجتهاد وأن باطنهم مرضى عند الله تعالى انتهى ، وفيه نظر إذ لاخفاء على من راجع وجدانه أن فى قول السكبير للصغير ماذا ترى فى أمر كذا وماذا عندك فيه تطيياً لنفسه وتنشيطاً لها لاكتساب الآراء وإعمال الفكر لاسيها إذا صادف رأيه رأى الكبير أحياناً وإن لم يكن العمل برأيه الموافق بل العمل بالرأى الموافق، وما ادعاه من أن الرأى إذا لم يكن معمولا به كان فيه إيحاش غير مسلم لاسيها فيها نحن فيه لعلم الصحابة رضى الله تعالى عنهم بعلو شأن رسول الله يتربح وأن عقولهم بالنسبة إلى عقله الشريف كالسها بالنسبة إلى شمس الضحى ، على أن من قال: إن فائدة المشاورة تطييب النفس أشار إلى أن الوحى يأتيه فهو غنى عنها ، وحينئذ يكون قصد التطييب أتم وأظهر لما فى المشاورة إذ ذاك من تعريضهم لما يمكن أن يوافق الوحى والإيحاش بعدم العمل هنا أبعد لأن من أن فى ذلك إشعاراً بأن الصحابة كلهم أهل اجتهادفى حيز المنع لآن أمر السلطان مثلا لعامله أن يشاور أهل الآراء منهم والمتدربين فيهم ، وكون الصحابة كلهم كذلك أول المدعى ، ودور. المائة وقعة الجل وحرب صفن .

و يؤيد كون المراد من الصحابة المأمور صلى الله تعالى عليه وسلم بمشاورتهم أهل الرأى والتدبير لامطاقا بما أخرجه الحاكم وصححه والبهتي في سننه عن ابن عباس أنه قال في (وشاورهم في الامر): أبو بكر وعر، ومن طريق الكلي عن أبي صالح عن الحبر أن الآية نزلت فيهما ، نعم لو كانت المشاورة لمجرد تطييب النفوس دون الاستظهار كان المشاورة أي واحد منهم وإن لم يكن من أرباب الرأى وجه الكن الجصاصل بين كلامه على ذلك بقى أن بين ماأخرجه الامام أحمد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للعمرين رضى الله تعالى عنهما ؛ ولو اجتمعتما على مشورة ما خالفتكا، وماأخرجه ابن عدى . والبيهقي من قوله عليه الصلاة والسلام . عند نزول الآية وأما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة لامتى » تنافياً إلا أن يحمل خبر عدم مخالفتهما لو اجتمعا على الاشارة إلى رفعة قدرهما وعلو شأنهما وأن اجتماعهما على أمر لا يكون إلا موافقاً لما عند الله تعالى وهو الذي عليه المعول وبه العمل ، و كأن في قوله الله ي «ماخالفتكا» دون لعملت بقوله كما عند الله تعالى وهو الذي عليه المعول وبه العمل ، و كأن في قوله المناورة كانؤذن به الفاء هو منافع أي أي إذا عقدت قلبك على الفعل وإمضائه بعد المشاورة كانؤذن به الفاء هو أي أي أي إذا عقدت قلبك على الفعل وإمضائه بعد المشاورة كانؤذن به الفاء هو أي أي أي أي أذا عقدت قلبك على الفعل وإمضائه بعد المشاورة كانؤذن به الفاء هو أي أي أي أنه والاكتفاء به في فعل ما يحتاج إليه ، وهو عندنا على الله سبحانه لا ينافي مراعاتها مع تفويض الامر إليه تعالى شأنه و « اعقالها و توكل » يرشد إلى ذلك ، وعند الاسباب بل يكون بمراعاتها مع تفويض الامر إليه تعالى شأنه و « اعقالها و توكل » يرشد إلى ذلك ، وعند ساداتنا الصوفية هو إهمال التدبير بالمكلية ، وعن خالد بن زيد أنه قرأ (فاذاعزمت) بصيغة المسكلم ، والمعنى

فاذا قطعت لك بشئ وعينته لكفتوكل على ولاتشاور به أحداً ، والالتفات لتربية المهابة وتعليل التوكل والامر

به فان عنوان الالوهية الجامعة لجميع صفات الـكلام مستدعى للتوكل عليه سبحانه والامر به •

(إنَّ اللهَ يَعْبُ الْمَتَوَ كَلِنَ ) عليه الواثقين به المنقطهين إليه فينصرهم ويرشدهم إلى ماهو خير لهم كاتقتضيه المحبة ، والجملة تعليل للتوكل عليه سبحانه ، وقدروعي في الآية حسن الترتيب وذلك لآنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر أولا بالعفو عنهم فيا يتعلق بخاصة نفسه فاذا انتهوا إلى هذا المقام أمر أن يستغفر لهم ما بينهم و بين الله تعالى لنزاح عنهم التبعتان فلما صاروا إلى هنا أمر بأن يشأورهم في الامر إذ صاروا خالصين من التبعتين مصفين منهما ، ثم أمر والتبعق على التوكل على الله تعالى والانقطاع إليه لانه سبحانه السند الاقوم والملجأ الاعظم الذي لاتؤثر الاسباب إلا به ولا تنقضي الحاج إلاعند بابه (إن يَنصُر كُمُ اللهُ فلا غالبَ لَـكُم على جملة مستأنفة سيقت بطريق تلوين الحظاب تشريفاً للمؤمنين لا يجاب التوكل عليه والترغيب في طاعته التي يستحق بها النصرة والتحذير عن معصيته التي يستحق بها الحذلان أي إن يرد نصركم كا أراده يوم بدر فلا أحد يغلبكم على طريق نهى الجنس المنتظم بحميع أفراد الغالب ذاتاً وصفة فهو أبلغ من لا يغلبكم أحد لدلالته على نني الصفة فقط ه ثم المفهوم منظاهر النظم الكريم و اقال السيخ الاسلام - وإن كان نني مغلوبيتهم من غير تعرض لنني المساواة أيضاً وهو الذي يقتضيه المقام لكن المفهوم منه فهما قطعيا هو نفي المساواة وإثبات الغالبية للمخاطبين، فاذا قلت ؛ لاأكرم من فلان ولا أفضل منه فالمفهوم منه حيا أنه أكرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل وهذا أمر مطرد في جميع اللغات و لا أفضل منه فالمفهوم منه حيا أنه أكرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل وهذا أمر مطرد في جميع اللغات و لا أفضل منه قالمة كثيرة من التنزيل وقد أشر نا إلى هذا المبحث فيا تقدم ﴿ وَإِن يَخْذُلُكُمُ ﴾ أي وإن يرد خذلانكم و يمنعكم معونته كا فعل يوم أحده

وقرى. (يخذلكم) من أخذله إذا جعله مخذو لا ﴿ فَنَ ذَا ٱلَّذَى يَنْصُرُكُم ﴾ استفهام إنكارى مفيد لانتفاء الناصر على نحو انتفاء الغالب ، وقيل بوجا ، جواب الشرط في الاول صريح النفي ولم يجئ في الثاني كذلك تلطفاً بالمؤمنين حيث صرح لهم بعدم الغابة ولم يصرح بأنه لاناصر لهم وإن كان الكلام مفيداً له ﴿ مِّن بَعْده ﴾ أى من بعد خذلانه أو من بعد الله تعالى على معنى إذا جاوزتموه فعلى الاول \_ بعد \_ ظرف زمان وهو الاصل فيها ، وعلى الثاني مستعار للمكان ﴿ وَعَلَى اللّه ﴾ لاعلى غيره كما يؤذن بذلك تقديم المعمول

﴿ فَلْسَيَسُوكُلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ هَ ﴿ ﴿ ﴾ المراد بهم إما جنس المؤمنين والمخاطبون داخلون فيه دخولا أولياً ، وإما المخاطبون خاصة بطريق الالتفات وعلى التقديرين لا يخنى مافى ذلك من تشريف المخاطبين مع الايماء إلى تعليل تحتم التوكل عليه تعالى ، والفاء كاقالوا . لترتيب ما بعدها أو الامر به على مامر من غلبة المؤمنين ومغلوبيتهم على تقدير نصر الله تعالى لهم وخذلانه إياهم فان العلم بذلك بما يستدعى قصر التوكل عليه سبحانه لامحالة ه على تقدير نصر الله تعالى لهم وخذلانه إياهم فان العلم بذلك بما يستدعى قصر التوكل عليه سبحانه لامحالة و وَمَا كَانَ لَنّي أَن يَغُلُّ ﴾ أى ماصح ولااستقام لنبي من الانبياء أن يخون في المغنم قبل الحيانة تنافى النبوة وأصل الغل الاخذ بخفية ولذا استعمل في السرقة ثم خص في اللغة بالسرقة من المغنم قبل القسمة وتسمى غلولا أيضاً ، قيل : وسميت بذلك لان الايدى فيها مغلولة أى منوعة بحدول فيها غل وهي الحديدة التي تجمع يد الاسير إلى عنقه ، ويقال لها: جامعة أيضا ، وقال الرماني . وغيره أصل الغلول من الغلل وهو دخول الما في يد الاسير إلى عنقه ، ويقال لها: جامعة أيضا ، وقال الرماني . وغيره أصل الغلول من الغلل وهو دخول الما في المناه الغلول عناه مناه الغلول من الغلول عنه من الغلول عنه المغلولة أيضا ، وقال الرماني . وغيره أصل الغلول من الغلول وهو دخول الما في المناه في المناه الغلول من الغلول من الغلول وهو دخول الما في المناه في المناه

خلل الشجر ، وسميت الخيانة غلولا لانها تجرى في الملك على خفاء من غير الوجه الذي يحل،ومن ذلك الغال للحقد ، والغليل لحرارة العطش ، والغلالة للشغار ، والمراد تنزيه ساحة الني صلى الله تعالى عليه وسلم على أبلغ وجه عما ظن به الرماة يو مأحد فقد حكى الواحدى عن الكلبي ، ومقاتل أن الرماة حين تركوا المركز يومثذ طلباً للغنيمة قالوا :نخشى أن يقول النبيصلي الله تعالى عليه وسلم من أخذ شيئاً فهو له وأن لايقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «ظننتم أنا نغل و لانقسم لكم» ولهذا نزلت الآية ، أو تنزيهه صلى الله تعالى عليه و سلم عما اتهمه به بعض المنافقين يوم بدر ، فقد أخرج أبو داود :والترمذي.وابنجرير وحسناه عنابن عباسرضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم بدرفقال بعض الناس ، لعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذها ، والرواية الاولى أوفق بالمقام ، وارتباط الآية بما قبلها عليها أتم لان القصة أحدية إلا أن فيها إشعاراً بأن غنائم بدر لم تقسم وهو مخالف لما سيأتى في الانفال وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيقه ، والروايةالثانية أولى بالقبول عند أرباب هذا الشأن،ويحتمل أن يكون المراد المبالغة فى النهى عن الغلول، فقد أخرج ابن أبي شيبة فى المصنف. وابن جرير مرسلاعن الضحاك قال بعشر سول الله عليها طلائع فغنم النبي متنالته عنيمة فقسم بين الناس ولم يقسم للطلائع شيئاً فلما قدمت الطلائع قالوا قسم النبي بتناليه ولم يقسم لنا فأنزل الله تعالى الآية،فالمعنى ماكان لنبي أن يعطى قوماً من العسكر ويمنع آخرين بل عليه أن يقسم بين الكل بالسوية ، وعبر سبحانه عن حرمان بعض الغزاة بالغلول فطماً عن هذا الفعل بالكلية ، أو تعظيماً لشأنه والعني وجعل بعضهم الكلام على هذا الاحتمال على حدّ (لتن أشركت ليحبطن عملك )خوطب به والنابي وأريد غيره بمن يفعل مثل هذا بعد النهى عنه \_ ولايخنى بعده \_والصيغة على الاحتمال الأول إخبار انمظاً ومعنى لكنها لاتخلو عن رمز إلى نهي عن اعتقاد ذلك في تلُّك الحضرة المقدسة وعلى الاحتمال الاخير خبرأجرى مجرى الطلب ،وقد وردت هذه الصيغة نهيا في مواضع من التنزيل كقوله تعالى:(ما كان لنجيأن يكون لهأسرى) (وماكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرك ين ) (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ) وكذا للامتناع العقلي كـقوله تعالى (ما كان للهأن يتخذمن ولد)و (ما كان لَكم أن تَنبتُواشَجرَهَا)ُوقرأ نَافع.و ابْن عامر .وحمزة. والكسائى. ويعقوب أن يغل على صيغة البناء للفعول، وفي توجيهها ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون ماضيه أغللته أى نسبته إلى الغلول كما تقول أكفرته أي نسبته إلى المكفر قال الكميت :

وطائفة قد (أكفرتني) بحبكم وطائفة قالت مسئ ومذنب

والمعنى ماصح لنبى أن ينسبه أحد إلى الغلول، وثانيها أن يكون من أغللته إذا وجدته غالا كقولهم أحدته وأبخلته وأجبنته بمعنى وجدته كذلك المعنى ماصح لنبى أن يوجدغالا، وثالثها أنه من غل إلى أن المعنى ماكان لنبى أن يغله غيره أى يخونه ويسرق من غنيمته، ولعل تخصيص النبى بذلك وإن كان لا يجوز أن يغل غيره من إمام أو أمير إما لعظم خيانته أو لانه القائم بأمر الغنائم فاذا حرمت الخيانة عليه وهو صاحب الامر فحرمتها على غيره أولى كذا قيل، وأنت تعلم أنه لاحاجة إلى توجيه التخصيص بماذكر بعد الالتفات إلى سبب النزول والنظر إلى ماسيأتى بعده

ومن الناس من زعمأن الآية نزلت فى أداء الوحىقال: كان رسولالله ﷺ يقرأ القرآنوفيه عيب دينهم وسب آلهتهم فسألوه أن يطوى ذلك فأنزل الله تعالى الآية ، ولا يخنى أنه بعيد جداً ــ ولا أدرى كيف سند

هذه الرواية \_ ولا أظن الخبر إلا موضوعاً ، ويزيده بعداً بل لا يكاد يجوزه قوله تعالى :

﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتُ بَمَا غَلَّ يُومُ ٱلْقَيْلَمَة ﴾ وهوجلة شرطية مستأنفةلامحل لهامن الاعراب، و \_ماـموصولة · وَٱلعَائِد مُحذوف أَى بالذي غله ، وجوز أَن تكون حالا و يكون التقدير في حال علم الغال بعقوبة الغلول ، وظاهر الآثار يدل على أن الاتيان على ظاهره ، فقد أخرج الشيخان . والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: « قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال : ألالا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته بعير له رغا. فيقول : يارسول الله أغثني فأقول:لاأملك لك من الله تعالى شيئاً قدأ بلغتك لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول: يارسول الله أغْنى فأقول: لاأملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك لاألفين أحدكم يجئ يومالقيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يارسول الله أغثني فأقول لاأملك لك منالله شيئاً قد أبلغتك لاألفين أحدكم يجئ يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يارسولالله أغثني فأقول:لاأملكالكمن الله تعالى شيئاً قد أبلغتك » والاخبار بهذا المعنى كثيرة ولعل السر في ذلك أن يفضح به على رءوس الاشهادزيادة في عقوبته ، و إلى هذا ذهب الجبائي، ولا مانع من ذلك عقلا والاستبعاد غيرمفيد وقد وقع مايشعر بالاستبعاد قديماً فقدأ خرج ابن أبى حاتم عن أبي هريرة أن رجلاقالله: ارايت قول الله تعالى: (ومن يغال يأت بماغل يوم القيامة) هذا يغل ألف درهم وألني درهم يأتى بها أرايت من يغل مائة بغير أومائتي بعير كيف يصنع بها؟! قال: أريت من كان ضرسه مثل أحد وفحذه مثل ورقان وساقه مثل بيضاء ومجلسه مابين الربذه إلى المدينة ألايحمل مثل هذا ، وورد في بعض الآخبار أن الاتيان بالغلول من النار قَينتُذ يكون في الآية حذف أي يأت بما غل من النار ، فقد أخرج ابن مردويه . والبيه في عن بريدة قال:قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الحجر ليزن سبع خلفات فيلقى فى جهنم فيهوى فيها سبعين خريفا ويؤتى بالغلول فيلَّقي معه ثم يكلف صاحبه أن يأتى بهوهو قول ألله عز وجل : (ومن يغلُّل يأيت بماغل يوم القيامة)ه وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لوكنت مستحلا من الغلول القليل لاستحللت منه الـكثير مامن أحد يغل إلا كلفأن يأتى به منأسفل درك جهنم ، وقيل:الاتيانبه مجاز عنالاتيان بإثمه تعبيراً بما عمل عما لزمه من الاثم أي يأت بما احتمل من وباله و إثمه ـ واختاره الباخي ـ وقال: يجوز أن يكون ماتضمنته الاخبار جا. على وجه المثل كأن الله تعالى إذ فضحالغالـوعاقبه العقوبةالشديدة جرى مجرى أن يكونآتيا به و حاملاً له وله صوت ولايخفي أن جواب أبي هريرة للرجل يأبي هذا التأويل.

وقيل: إنَّ المعانى تظهر في صور جسمانية يوم القيامة كما يؤذن بذلك خبر بحيَّ الموت في صورة كبش و تلقى القرآن صاحبه في صورة الرجل الشاحب حين ينشق عنه القبر إلى غير ذلك .

وقد ذكر غير واحد أنه لا يبعد ظهور الاعمال من الطاعات والمعاصى بصور تناسبها فحينند يمكن أن يقال: إن معصية كل غال تظهر يوم القيامة فى صورة غلوله فيأتى بهاهناك ، وعليه تدكون الاخبار على ظاهرها من غير حاجة إلى ارتكاب التمثيل وجواب أبى هريرة لا يأباه ، و إلقاؤه فى النار أيضا غير مشكل وأهل الظاهر لعلهم يقولون : إنه يلقى من غير تعذيب ، و بتقديره لا محذور أيضا فيه لان الله تعالى لا يجب عليه شى ، وقدور د فى بعض الاخبار أنه تعالى يخلق خلقاً حين قول جهنم : (هل من مزيد) فيضعهم فيها ومع هذاو تسليم صحة الخبر لا بد من القول باستثناء بعض الغلول عن الالقاء إذ قد بكون الغلول مصحفاً و لا أظن أحداً يتجاسر على القول بإلقائه

﴿ ثُمْ تُوفَى كُلُّ نَفْسَ مَّا كَسَبَتُ هُوَاى تعطى كَل نَفْسَ هَكُلفة جزاء ماعملت من خير أوشر تاماً وافياً ، فني الكلام مضاف محذوف أو أنه أقيم المكسوب مقام جزائه ، وفى تعليق التوقية بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه بما غل يوم القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والمبالغة فى بيان فظاعة حال الغال مالا يخنى فانه إذا كان كل كاسب مجزيا بعمله لا ينقص منه شئ وإن كان جرمه فى غاية القلة والحقارة ، فالغال مع عظم جرمه بذلك أو إو هذا سبب العدول عما يقتضيه الظاهر من نحو ثم يوفى ما كسب لآنه اللائق بما قبله ؛ وقيل: يحتمل أن يكون المرادا ثم توفى منه كل نفس لها حق فى تلك الغنيمة ما كسبت من نقصان حقها من غله فينئذ يكون النظم على مقتضى الظاهر وكلمة (ثم) للتفاوت بين حمله ماغل وبين جزائه أو للتراخى الزمانى من غله فينئذ يكون النظم على مقتضى الظاهر وكلمة (ثم) للتفاوت بين حمله ماغل وبين جزائه أو للتراخى الزمانى أن مثل هذا الاحتمال عما يصان عنه كلام الملك المتعال ، فالحق الذى لا ينبغى العدول عنه هو القول الاول أن مثل هذا الاحتمال عالم وأمر (ثم) عليه ظاهر سواء جعلت للتراخى الزمانى ، أو التراخى الرتبى ه المتضمن لنكتة العدول وأمر (ثم) عليه ظاهر سواء جعلت للتراخى الزمانى ، أو التراخى الرتبى ه

أما الاول فلأن الاتيان بما عُلُ عند قيامه من القبر على ماهو الظاهر والجزاء بعد ذلك بكثير ، وأماالثانى فلا نجزاء الغالوعقو بته أشد فظاعة من حمل ماغله والفضيحة به بل لا يبعد أن يكون ذلك الحمل كالعلاوة على الحمل بل يكاد أن يكون نعيما بالنسبة إلى ما يلقى بعد ، والجملة على كل تقدير معطوفة على الجملة الشرطية في وَهُم ﴾ أى كل الناس المدلول عليهم بكل نفس ﴿ لا يُظْلَمُونَ ﴾ أى لا ينقص بمقتضى الحدكمة والعدل أو اب مطيعهم ولا يزاد عقاب عاصيهم ﴿ أَفَمَن النّبَعَ رضُونَ اللّهَ ﴾ أى سعى فى تحصيله وانتحى نحوه ﴿ كَمَن بَا مَ ﴾ أى رجع ﴿ بسَخَط ﴾ أى غضب عظيم جداً وهو بفتحتين مصدر قياسى ، ويقال: بضم فسكون وهو غير مقيس والجار متعلق بالفعل قبله ، وجوز ان يكون حالا فيتعلق بمحذوف اى رجع مصاحبا لسخط ، مقيس والجار متعلق بالفعل قبله ، وجوز ان يكون حالا فيتعلق بمحذوف اى رجع مصاحبا لسخط ،

وفى المراد من الآية أقوال: أحدها أن المعنى (أفن اتبع رضواناته) تعالى فى العمل بالطاعة (كمن باء بسخط) منه سبحانه فى العمل بالمعصية وهو المروى عن ابن إسحق ثانيها أن معناه (أفن اتبع رضواناته) فى ترك الغلول كالنبى ومن يسير بسيرته (كمن باء بسخط من الله) تعالى بفعل الغلول، وروى ذلك عن الحسن. والصحاك. واختاره الطبرى لآنه أوفق بالمقام، ثالثها أن المراد (أفن اتبع رضوان الله) تعالى بالجهاد فى سبيله (كمن باء بسخط) منه جل جلاله فى الفرار عنه ، ونقل ذلك عن الجبائى. والزجاج ، قيل وهو المطابق لما حكى فى سبب النزول أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أمر بالخروج إلى أحد قعد عنه جماعة من المنافقين واتبعه المؤمنون فأنزل الله تعالى هذه الآية وفيه بعد وإظهار الاسم الجليل فى موضع الاضهار لمامر غير مرة في سبخط ويفهم من مقابله أن من اتبع الرضوان كان مأواه الجنة ولم يذكر ذلك ليكون أبلغ فى الزجر ، وقيل بسخط ويفهم من مقابله أن من اتبع الرضوان الله تعالى أكبر وهو مستلزم لكل نعيم وكون السخط مستلزماً لكل ميا في قدين أن تذكر معه جهنم فى حيز المنع لسبق الجمال فافهم ، والثانى أنها داخلة فى حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم ، والثانى أنها داخلة فى حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم ، والثانى أنها داخلة فى حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم ، والثانى أنها داخلة فى حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم ، والثانى أنها داخلة فى حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم ، والثانى أنها داخلة فى حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم ، والثانى أنها داخلة فى حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم ، والثانى أنها داخلة فى حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم ، والثانى أنها داخلة فى حيز المنع لسبق الحمال المبلال فافهم ، والثانى أنه المناه المبلال فافهم ، والثانى أنه المبلال فله المبلال المبلال فله المبلال فله المبلال فله المبلال المبلال المبلال فله المبلال فله المبلال فله المبلال ا

فتكون معطوفة على (باه بسخط) عطف الصلة الاسمية على الصلة الفعلية ، وعلى كلا الاحتمالين لامحل لهامن الاعراب ﴿ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾ إمانذيبل ، أو اعتراض ، أو معطوف على الصلة بتقدير، ويقال: فى حقهم ذلك ، وأما كان فالمخصوص بالذم محذوف أى جهنم ، و (المصير) إسم مكان ، ويحتمل المصدرية وفرقوابينه وبين المرجع بأن المصير يقتضى مخالفة ماصار اليه من جهنم لماكان عليه فى الدنيا لان الصيرورة تقتضى الانتقال من حال إلى حال أخرى كصار الطين خزفا ، والمرجع انقلاب الشئ إلى حال قد كان عليها كـقولك ، مرجع ابن آدم إلى التراب ، وأما قولهم مرجع العباد إلى الله تعالى فباعتبار أنهم ينقلبون إلى حال لا يملكون فيها لانفسهم شيئاً كان قبل ماملكوا ﴿ هُم ﴾ عائد على الموصولين باعتبار المعنى وهومبتداً ، وقوله تعالى: ﴿ دَرَجَاتُ ﴾ خبره والمراده متفاوتون إطلاقا للملزوم على اللازم ، أوشبهم بالدرج فى تفاوتهم علواً وسفلاعلى سبيل الاستعارة أوجملهم نفس الدرجات مبالغة فى التفاوت فيكون تشبها بليغا بحذف الاداة ، وقيل: إن الكلام على حذف مضاف و لا تضهم أن فى الآية حينئذ تغليب الدرجات على الدركات إذ الاول للاول للاول، والثانى للثانى درجات ، وذهب بعضهم أن فى الآية حينئذ تغليب الدرجات على الدركات إذ الاول للاول للاول، والثانى للثانى درجات ، وذهب بعضهم أن فى الآية حينئذ تغليب الدرجات على الدركات إذ الاول للاول، والثانى للثانى درجات ، وذهب بعضهم أن فى الآية حينئذ تغليب الدرجات على الدركات إذ الاول للاول، والثانى المسمود من المسمود المسمود المسمود المنهم أن فى الآية حينئذ تغليب الدرجات على الدركات إذ الاول للاول، والثانى المسمود المسمود

﴿ عندَ الله ﴾ أى فى علمه وحكمه ، والظرف متعلق بدرجات على المعنى ، أو بمحذوف وقع صفة لها ﴿ وَاللّهُ بَصِيرُ بَمَا يَعْمَلُونَ ﴾ من الإعمال ودرجاتها فيجازيهم بحسبها والبصير عاقال حجة الاسلام هوالذى يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ماتحت الثرى و إبصاره أيضاً منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان ، ومقدس عن أن يرجع إلى انطباع الصور والآلوان في ذاته كما ينطبع في حدقة الإنسان ، فان ذلك من التغيير والتأثر المقتضى للحدثان وإذا نزه عن ذلك كان البصر في حقه تعالى عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات وذلك أوضح وأجلى ممانفهمه من إدراك البصر القاصر على ظواهر المرئيات انتهى ، ويفهم منه أن البصرصفة زائدة على العلم وهو الذي ذهب اليه الجمهور مناء ومن المعتزلة . والكرامية قالوا: لانا إذا علمنا شيئا علما جليا ثم أبصرناه نجد فرقا بين الحالتين بالبديهة ، وإن في الحالة الثانية حالة زائدة هي الابصار •

وقال الفلاسفة: والدّمي، وأبو الحسين البصرى والغزالى عند بعض وادعى أنكلامه هذامشير اليه أن بصره تعالى عبارة عن علمه تعالى بالمبصرات، ومثل هذا الخلاف فى السمع، والحق أنهما زائدان على صفة العلم وأنهما لا يكيفان ولا يحدان والاقرار بهما و اجبها وصف بهما سبحانه نفسه، وإلى ذلك ذهب السلف الصالح واليه ينشرح الصدر ﴿ لَقَدْ مَنّ اللّهُ ﴾ أى أنعم وتفضل، وأصل المن القطع وسميت النعمة منة لانه يقطع بها عن البلية وكذا الاعتداد بالصنيعة منا لانه قطع لها عن وجوب الشكر عليها، والجملة جواب قسم محذوف أى والله لقد من الله ﴿ عَلَى الله وَمَنينَ ﴾ أى من قومه أو من العرب مطلقاً أو من الانس وخير الثلاثة الوسط واليه ذهبت عائشة رضى انته تعالى عنها ، فقد أخرج البهتي وغيره عنها أنها قالت هذه للعرب خاصة والاول خير من الثالث وأياماكان فالمراد بهم على ماقال الاجهورى : المؤمنون من هؤلاه فى علم الله تعالى أو الذين خير من الثالث ﴿ وَاللّه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله والذين القدر جليل الشأن ﴿ مَن أَنفُسهم ﴾ أى بينهم ﴿ رَسُولًا ﴾ عظيم القدر جليل الشأن ﴿ مَن أَنفُسهم ﴾ أى من نسبهم ، أومن جنسهم عربياً مثلهم أومن بنى آدم لاملكا ولاجنياً و(إذ) ظرف - لمن - وهو وإن أى من نسبهم ، أومن جنسهم عربياً مثلهم أومن بنى آدم لاملكا ولاجنياً و(إذ) ظرف - لمن - وهو وإن

كان بمعنى الوقت لـكنوقع في معرض التعليل كما نص عليه معظم المحققين ، والجار إما متعلق ( ببعث ) أو بمحذوف وقع صفة \_ لرسولا \_ وآلا متنان بذلك إمالحصول الأنس بكونه من الإنس فيسهل التلقّي منه وتزول الوحشة والنَّفرة الطبيعية التي بين الجنسين المختلفين ، وإما ليفهموا كلامه بسهولة ويفتخروا على سائر أصناف نوع بني آدم ، و إما ليفهمو ا ويفتخروا ويكونواواقفين على أحواله فيالصدق والامانة فيكون ذلك أقرب إلى تصديقة والوثوق به صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتخصيص المؤمنين بالامتنان مع عموم نعمة البعثة كما يدل عليه قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)لمزيد انتفاعهم على اختلاف الأقوال فيهم بها ،ونظير ذلك قوله تعالى :(هدى للمتقين) وقرى. ـ لمن من الله ـ بمن الجارة ومن المشددة النون على أنه خبر لمبتد أمحذوف مثل منه أو بعثه وحُذف لقيام الدلالة،وجوز الزمخشري أن تكون إذ في محل الرفع كإذا فيقولك: أخطب مايكون الامير إذا كان قائمًا بمعنى لمن من الله تعالى على المؤمنين وقت بعثه ، ولا يخنّى عليك أن هذا يقتضى أن تكون (إذ) مبتدأ والجار والمجرور خبراً ﴿ وقد اعترض ذلك ﴾ بأنه لم يعلم أن أحداً من النحويين قال بوقوع (إذ) كذلك ، ومافى المثال إذا لا إذ ، وهي أيضاً فيه ليست مبتدأ أصلا ، وإنماجوزوا فيها وجهين: النصب على أن الخبر محذوف وهي سادة مسده ، والرفع على أنها هي الحنبر ، وعلى الاول يكون الكلام من باب جد جدَّه لأن الامير أخطب في حال القياملاكونه ، وعلى الثاني من باب نهاره صائم والوجه الاول هو المشهور ، وجوز الثاني عبد القاهر تمسكا بقول بعضهم: أخطَب مايكون الامير يوم الجمعة بالرفع فكأن الزمخشرى قاس إذ على إذا و المبتدأ على الخبره وانتصر بعضهم للزمخشري ، بأنه قدصرح جماعة من محققي النحاة بخروج إذ عن الظرُّ فية فتكون مفعُّو لأبه، وبدلا من المفعول وهذا في قوة تصريحهم بوقوعها مبتدأ وخبراً مثلا إذ هو قول بتصرفها،ومتي قيلبه كانت جميع الاحوال مستوية في جواز الإقدام عليها من غير تفرقة بين حال وحال إلا لمانع يمنع من ذلك الحالـفيها و في غيرها من سائر الاسها. وهوأمر آخر ورا. مانحن فيه ، نعم حكى الشلو بين في شرح ألجزولية عن بعضهم أنمأخذ التصرففي الظروف هو السماع فان كان هذا حكم أصل التصرف فقط دون أنو اعدار تفع الغبار عما قاله الزمخشرى بناءاً على ماذكر نا بلاخفاء وإن كأن حكم الأنواع أيضاً كذلك فلا يقدم على الفاعلية بمجرد ثبوت المفعولية ولاعلىالابتدائية بمجرد ثبوت الحبرية مثلا إلابورود شماع فيذلك ، ففي صحة كلامالز مخشرىتردد بيتـن لأن مجرد تصريحهم حينئذبوقوع (إذ) مفعولا وبدلاوبوقوع إذاخبراًمثلا لايجدىنفعا لجواز ورودالسماعبذلك دون غيره كالايخفي،وفي قرآءة رسول الله وفاطمة صلى الله تعالى عليه وعليها وسلم (من أنفسهم) بفتح الفاء أي من أشرفهم لانه ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وقد سئل الشيخ ولى الدين العراقي هل العلم بكونه ﷺ بشرآ ومن العرب شرط في صحة الإيمان أومن فروض الكفاية؟ فأجاب بآنه شرط في صحة الايمان، ثمقال: فلو قالشخص:أو من برسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى جميع الخلق لكن لاأدرى هل هو من البشر أو من الملائـكة أو من الجن ، أو لاأدرى هل هو من العرب أو العجم؟ فلا شك فى كـ فره لتـ كـذيبه القرآن وجعده ماتلقته قرونالاسلام خلفاً عن سلف وصار معلوماً بالضرورة عند الخاص والعام ـولاأعلم في ذلك خلافا ـ فلوكان غبياً لايعرفذلك وجبتعليمه إياه فان جحده بعد ذلك حكمنا بكفره انتهى ، وهل يقاس اعتقاد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم من أشرف القبائل والبطون على ذلك فيجب ذلك في صحة الاسلام أو لايقاس فحينتذ يصح إيمان من لم يعرف ذلك لكمنه (م - ۵ / ج ٤ - تفسير روح المعاني)

منزه تلك الساحة العلية عن كل وصمة؟ فيه تأمل؛والظاهر الثانى وهو الأوفق بعوام المؤمنين \*

﴿ يَتُلُو اعَلَيْهُمُ اللّهِ الماصفة أو حال أو مستأنفة وفيه بعد أى يتلو عليهم ما يو حى اليه من القرآن بعد ما كان بعضهم كذلك و بعضهم متشوفا متشوفا إليه حيث أحبر كتابه الذى بيده بنزوله و بشر به ﴿ وَيُزِّكِيمُ ﴾ أى يدعوهم إلى ما يكونون به زاكين طاهرين مماكان فيهم من دنس الجاهلية ، أو من خبائث الاعتقادات الفاسدة كالاعتقادات التي كان عليها مشركو العرب وأهل الكتابين أو يشهد بأنهم أزكياء فى الدين ، أو يأخذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها -قاله الفراء و لا يخفى بعدد و مثله القريب اليه

﴿ وَ يُعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَةَ ﴾ قد تقدم الكلام في ذلك ٥

وهذا النعليم معطوف على ماقبله مترتب على التلاوة وإنما وسط بينهها التزكية التى هى عبارة عن تكميل النفس بحسبالقوةالعملية وتهذيبها المتفرع على تكميلهابحسب القوةالنظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة للايذان بأن كل واحد من الأمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكر ولو روعى ترتيب الوجود كافقوله تعالى: (ربناوابعث فيهم رسو لامنهم يتلواعليهم آياتك و يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم) لتبادر إلى الفهم عدّ الجميع نعمة واحدة وهو السر في التعبيرعن القرآن ـبالآيات ـتارة ـوبالكتاب والحـكمةـ أخرى رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة قاله مولانا شيخ الاسلام ،وقد يقال: المراد من تلاوة الآيات تلاوة ما يوحي اليه صلى الله تعالى عليه وسلم من الآيات الدالة على التوحيد والنبوة ،ومن التزكية الدعاء إلىالـكلمة الطيبة المتضمنة للشهادة يقاتعالى بالتواحيد ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وبتعليم الكتاب تعليم ألفاظ القرآنوكيفيةأدائه لينهيأ لهم بذلك إقامة عماد الدين ، وبتعليم الحكمة الإيقاف على الأسرار المخبوءة في خزائن كلامالله تعالى، وحينتذأ مرتر تيب هذه المتعاطفات ظاهر إذ حاصلُ ذلك أنه صلّى الله تعالى عليه و سلم يم د سبل التوحيد ويدعواليه ويعلمما يلزم بعدالتابس به ويزيد على الزبد شهدآ فتقديم التلاوة لأنها من باب التمهيد ثم التزكية لانها بعده وهيأولأمر يحصل منه صفة يتلبس بها المؤمنون وهي من قبيل التخلية المقدمة على التحلية لان درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، ثم التعليم لأنه إنما يحتاج اليه بعد الايمان ، بقى أمر تقديم التعليم على التزكية فى آية البقرة ولعله كان إيذاناً بشرافة التحلية كما أشرنا اليه هناك فتأمل ﴿ وَإِن كَانُواْ مَنْ قَبْلُ ﴾ أى من قبل بعثة الرسول ﴿ لَـ فِي ضَلَّـ لَلْ مَّبِينَ ١٦٤ ﴾ ظاهر (وإن) هي المخففة واللام هي الفارقة ،والمعني إن الشأن كانوامن قبل الخه وإلى هذا ذهب بعض المحققين ، وذكر مثله مكى إلاأنه قال:التقدير وأنهم كانوا من قبل فجعل اسمها ضميراً عائداً على المؤمنين ، قال أبو حيان : وكلا الوجهين لانعرف نحويا ذهباليه وإنما تقرر عندنا في كتبالنحو ومن الشَّيوخ أنك إذا قلت: إن زيداً قائم ثم خففت . فمذهب البصريين فيها وجهان: أحدهما جواز الاعمال و يكون حالمًا وهي مخففة كحالهاوهي مشددة ـ إلا أنها لاتعمل في مضمر، ومنع ذلك الكوفيون ـ وهم محجوجون بالسماع الثابت من لسان العرب ـ والوجه الثانى وهو الآكثر عندهم أن تهمّل فلا تعمل لافى ظاهرو لا مضمر لاملموظ ولامقدر البتة فانوليهاجملة اسميةار تفعت بالابتداء والحبر ولزمت اللام فى ثانى مصحوبها إن لمينف، وفى أولهما إن تأخر ، فتقول : إن زيد لقائم ومدلوله مدلول إن زيداً قائم ، وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند البصريين أن تكون من نواسخ الإبتداء ، وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لايقاس عليه عند جمهورهم .

وأجاب الحلمي عمن قدر الشأن بأنه تفسير معنى لابيان إعراب ، وقال عصام الملة : إن من قال : إن الشأن لم يرد تقدير ضمير الشأن بل جعل الجملة حالا بتأويل القصة ذلك لئلا يختلف زمان الحال والعامل فان زمان الحكون في ضلال مبين قبل زمان التعليم لكن كون القصة ذلك مستمر ، ثم قال : وهذا تأويل شائع مشهور في الحال الذي يتقدم زمان تحققه زمان تحقق العامل فاحفظه ولا تلفظه انتهى ، وأنت تعلم أن ماذكره الحلي خلاف الظاهر ، وكلام عصام الملة منظور فيه لأن المناسب لما ذكره على تقدير تعينه تقدير الشأن قبل أن المنابعدها كما لا يخفى ، وجوز بعضهم كون الجملة مستأنفة لا يحل لها من الاعراب ، والا كثرون على الحالية ، وعلى التقديرين فهى مبينة لكال النعمة وتمامها ، وقوله تعالى :

(أوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُم مُّلْيَهَا قَلْتُمْ أَفَّى هَذَا ﴾ كلام مبتدأ مسوق لإ بطال بعض ما نشأ من الفاسدة إثر إبطال بعض آخر ، والحمزة للتقريع والتقرير ، والواو عاطفة لمدخولها على محذوف قبلها ، و (لما) ظرف بمعنى حين مضافة إلى مابعدها مستعملة فى الشرط على الدهب اليه الفارسي ـ وهو الصحيح عند جمع من المحققين و ناصبها (قلتم) وهو الجزاء (وقد أصبتم) فى محل الرفع على أنه صفة ـ لمصيبة ـ وجعله فى محل نصب على الحال يحتاج إلى تسكلف مستغنى عنه ، والمراد بالمصيبة ماأصابهم يوم أحد من قتل سبعين منهم ـ وبمثليها - وبمثليها ماأصاب المشركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر سبعين ، وجعل ذلك مثلين بجعل الاسر كالقتل أولا بهم كانوا قادرين على القتل وكان مرضى الله تعالى فعدمه كان من عندهم فتركه مع القدرة لا ينافى الاصابة ه

وقيل المرادبالمثلين المثلان في الهزيمة لا في عدد القتلى وذلك لان المسلمين هرموا الكفاريوم بدر وهزموهم أيضا يوم أحداول الامر ، وعليه يكون المراد بالمصيبة هزيمة الكفار المسلمين بعد أن فارقوا المركز ، و(أنى هذا) جملة اسمية مقدمة الخبر ، والمعنى من أين هذا لا كيف هذا لدلالة الجواب مفعول القول ، وقيل : (أنى ) منصوبة على الظرفية ـ لاصابنا ـ المقدر ، و (هذا ) فاعله ، والجملة مقول قلم ، و توسيط الظرف وما يتعاق به بينه وبين الهمزة مع أنه المقصود إنكاره والمعطوف بالواو حقيقة لتأكيد النكير و تشديد التقريع فان فعل القبيح في غير وقته أقبح والانكار على فاعله أدخل ، والمعنى أحين نالكم من المشركين نصف ماقد نالهم منكم قبل ذالك رجعتم وقلتم من أين هذا ونحن مسلمون نقاتل غضباً لله تعالى وفينا رسوله ، وهؤلاء مشركون أعداء الله تعالى ورسوله يشطيع أو قدوعدنا الله تعالى النصر ؟ ـ واليه ذهب الجبائي ـ وهذا على تقدير توجيه الإنكار والتقريع إلى صدور ذلك القول عنهم في ذلك الوقت خاصة بناءاً على عدم كونه مظنة له داعياً اليه بل على كونه من المدينة و الالحاح على الني صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولما أصابتكم غائلة ذلك من الفشل والتنازع أو الخروج من المدينة و الالحاح على الني صلى الله تعالى عليه وجوز أن يكون من الفشل والتنازع أو الخروج من المدينة و الالحاح على الني صلى الله تعالى عليه وجوز أن يكون من الفشل والتنازع أو الخروج من المدينة و الالحاح على الني صلى الله تعالى عليه المولى إشارة إلى أن قولهم كان غير واحد بل قالوا أقوالا لا ينبغي أن يقولوها ه

وذهب جماعة إلى أن المعطوف عليه مامضى من قوله تعالى :(لقد صدقكم الله وعده)إلى هنا وللتعلق بقصة واحدة لم يتخلل بينهها أجنبي ليكون القول بذلك بعيداً كما ادعاه أبو حيان ، والهمزة حينئذه تخالة بين المتعاطفين للتقرير بمعنى التثبيت أو الحمل على الاقرار والتقريع على مضمون المعطوف والمعنى أكان من الله تعالى الوعد بالنصر بشرط الصبر والتقوى فحين فشلتم وتنازعتم وعصيتم وأصابكم الله تعالى بما أصابكم ( قلتم أنى هذا ) ه

والجمور علىأن الهمزة مقدمة من تأخير، والواو أصلها التقديم، وهو مذهب سيبويه وغيره، والجملة الاستفهامية معطوفة على ماقبلها واختار هذا في البحر ، وإسناد الاصابة إلى المصيبة مجاز وإلى المخاطبين حقيقة ولم يؤت بالاسنادين من باب و احد زيادة في التقريع، و تذكير اسم الاشارة في (أني هذا) مراعاة لمعنى المصيبة المشار إليها وهو المشهور أو لما أن إشارتهم ليست إلا لما شاهدوه في المعركة من حيث هوهو من غير أن يخطر ببالهم تسميته باسم مّا فضلا عن تسميته بأسم المصيبة ، وإنما هي عند الحكاية وفي الآية على ماقيل : جواب ضمني عن استبعادهم تلك الاصابة ، يعني أن أحوال الدنيا لاتدوم على حالة واحدة فاذا أصبتم منهم مثل ماأصابوا منكم وزيادة فما وجه الاستبعاد ، لكن صرح بجواب آخر يبرى العليل ويشنى الغليل وتطأطىء منه الرءوس فقال سبحانه: ﴿ قُلْ ﴾ يامحمد في جواب والهم الفاسد ﴿ هُوَّ ﴾ أي هذا الذي أصابكم كائن ﴿ مَنْ عَنْدُ أَنفُسُكُمْ ﴾ أى أنها السببُ له حيث خالف الرماة أمر رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسلم بتركهم المركز وحرصوا عَلَى الغنيمة فعاقبهم الله تعالى بذلك ـ قاله عكرمة ـ أو حيث أنكم قد اخترتهم قبل أن يقتل منكم سبعون في مقابلة الفداء الذي أخذتموه منأساريبدر، وعزى هذا إلى الحسن، ويدل عليه ماأخرجه ابن أبي شيبة. والترمذي وحسنه.والنسائي.وآخرون عن على كرمالله تعالى وجهه قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : يامحمد إنَّ الله تعالى قدكره مافعل قومك في أخذهم الاساري وقد أمرك أن تخيرُهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم،وإما أن يأخذوا الفداء علىأن يقتل منهم عدتهم فدعا رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك فقالوا: يارسولالله عشائرناو إخواننا نأخذ فدا هم نتقوى به على قتال عدوناو يستشهد منا عدتهم فليسذلك مانكره فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاعدة أساري أهل بدر، أوحيث اخترتم الخروج من المدينة ولم تبقوا حتى تقاتلوا المشركين فيها قاله الربيع وغيره ه

واخرج أبن جرير عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا صحابه يوم أحد حين قدم أبو سفيان و المشركون: « إنا في جنة حصينة ـ يعنى بذلك المدينة \_ فدعو القوم يدخلوا علينا نقاتلهم فقال له ناس من الانصار إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة وقد كنا يمتنع من ذلك في الجاهلية فبالاسلام أحق أن يمتنع فابرز بنا إلى القوم فانطلق فلبس لا مَته فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله والمستخرين المروع رضتم بغيره انهب المحرة فقال له أمر نالامرك تبع فأتى حزة فقال له إنه ليس لنبي إذا لبس لا مَته أن يضعها حتى يناجزو أنه سيكون فيكم مصيبة قالوا: يا نبي الله خاصة أو عامة ؟ قال: سبترونها » واعترض هذا القول بأنه يأباه أن الوعد بالنصر كان بعد اختيار الحروج وأن عمل النبي والمستخرين عمل المنافق على أن اختيار الحروج والاصر ار عليه كان بمن أكرمهم الله تعالى بالشهادة يومثذ ، وأين هم من التفوه بمثل هذه الكلمة ؟ وأجيب بأن وإن كان قد عمل بموجبه لكن لم تكن نفسه الكريمة والمن مشروطاً بما يعلم الله تعالى عدم حصوله ، وبأن النبي المنافق وإن كان قد عمل بموجبه لكن لم تكن نفسه الكريمة والمنسطة لذلك ولاقلبه الشريف مائلا اليه وكان سهام الاقدار نفذت حين خالفوا رأيه السامى وعدلوا عن الورود من عذب بحر عقله الطامى بما يرشدك إلى ذلك ولا قد عليه الصلاة والسلام بعد أن لبس لا مَسته أن « وإنه سيكون فيكم صيبة » وقوله في جواب الاستفهام عنها: هو خاصة أوعامة »؟ «سترونها » فان ذلك كالصريح في عدم الرضا والفصيح في استيجاب ذلك الاختيار نزول القضاء هو بأن الحماث في قوله تعالى : (قل هو من عند أنفسكم ) ليس نصاً في أن المتسبين هم المتفوهون بتلك

الكلمة ليضر استشهاد المختارين للخروج فى المقصود لجوازأن يكون من قبيلة ولك لقبيلة بأنتم قتلتم فلاناوالقاتل منهمأ باس مخصوصون لم يوجدوا وقت الخطاب، ومثل ذلك كثير فى المحاورات على أن كون مصيبة المتفوهين هى قتل أولئك المستشهدين نص فى التأسف عليهم فيناسبه التعريض بهم بنسبة القصور اليهم ليهون هذا التأسف وليعلموا أن شؤم الانحراف عسمت إرادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعم الدكبير والصغير بل ربما يقال: إن استشهاد أولئك المصرين شاهد على أنهم هم الذين كانوا سبباً فى تلك المصيبة ولهذا استشهدوا ليذهبوا إلى ربهم على أحسن حال \*

هذا ولا يخنى أن هذا الجواب لايخلو عن تـكلف وكا"ن الداعى اليه أن الذاهبين إلى تفسير ( من عند أنفسكم ) بالخروج من المدينة وتبعية أبي سفيان وقوِمه جماعة أجلاء يبعدنسبة الغلط اليهم ، فقد أخرجه ابن جرير. وابن أبى حاتم عن الحسن . وابن جريج ، وأخرجه ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فتدبر ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَدَيرٌ ٥ ٦٦ ﴾ ومن جملته النصر عند الموافقةوالخذلان عندالمخالفة ، وحيث خالفتم أصابكم سبحانه بما أصابكم ، والجملةتذييل مقرر لمضمون ماقبلها داخل تحت الامر ، وقيل : المراد منها تطييب أنفسهم ومزج مراؤة التقريع بحلاوة الوعد أى أنه سبحانه قادر على نصر تـكم بـّغـدُ لانه على كل شئ قدير فلا تيأسوا من روح الله واعتناءاً بشأن التطييب وارشاداً لهم إلى حقيقة الحال فيما سألوا عنه وبيانا لبعض مافيه من الحـكم ورفعاً لما عسى أن يتوهم من الجواب من استقلالهمفى وقوع الحادثة رجع إلى خطابهم برفع الواسطة وجواب سُوَّالهم بأبسط عبارة فقال سبحانه : ﴿ وَمَا ۖ أَصَّابَكُمْ ﴾ أيها المؤمنون من النكبة بقتل من قتل منكم ﴿ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُدْمُعَانِ ﴾ أىجمعكم وجمع أعدائه كمالمشركين ، والمراد بذلك اليوم يوم أحد ، وقول بعضهم \_ لا يبعد أن يراد به يومأحِد . ويوم بدر \_ بعيد جداً ﴿ فَاإِذْنَ ٱللَّهَ ﴾ أى ارادته ، وقيل : بتخليته ؛ ( وما ) اسم موصول بمعنى الذى فى محل رفع بالابتداء ، وجملة ﴿ أَصَابِكُمْ ﴾ صَلته - وباذن الله - خبره ه والمراد باذن الله يكون ويحصل، ودخو لالفاءلتضمن معنى الشرط، ووجه السببية ليس بظاهر إذا لاصابة ليست سببا للارادة ولا للتخلية بل الأمر بالعكس فهو من قبيل ( ومابكم من نعمة فمن الله ) أى ذلك سبب للاخبار بكونهمن الله لأن قيدالاوامر قد يكون للمطلوب وقد يكون للطالب و كذا الإخبار ، وإلىهذا ذهب كثير من المحققين ، وادعى السمين أن في الـكلام إضهاراً أي فهو بإذن الله ، ودخول الفاء لما تقدم ثم قال: وهذا مشكل على ماقرره الجمهور لانه لايجوز عندهم دخول هذه الفاء زائدة فى الخبر إلا بشروط ، منها أن تكون الصلةمستقبلة في المعنى وذلك لأن الفاء إنما دخلت للشبه بالشرط ، والشرط إنما يكون في الاستقبال لافي الماضي، فلو قلت : الذي أتاني أمس فله درهم لم يصح ، و( أصابكم ) هنا ماض معنى يا أنه ماض لفظاً لان القصة ماضية فكيف جاز دخول هذه الفاء؟ وأجابوا عنه بأنه يحمل على التبين أي وما يتبين إصابته إياكم فهو باذن الله كما تأولوا ( إنكان قميصه قدّ من دبر ) بذلك ، ثم قال : وإذا صح هذا التأويل فليجعل (ما ) هنا شرطاً صريحاً وتكون الفاء داخلةوجوباً لـكونها واقعةجوابا للشرط أنتهى ، ولايخنى مافيه ﴿ وَلَيَعْلَمُ ٱلْمُؤْمَنِينَ ١٦٦ ﴾ عطف على باذن الله ـ من عطف السبب على المسبب ، والمراد ليظهر للناس ويثبت لديهم إيمان المؤمن ه

﴿ وَلَيْعَلَمُ الَّذِينَ نَافَقُواْ ﴾ كعبد الله بن أبى وأصحابه ، وهذا عطف على ماقبله من مثله ، وإعادة الفعل إما للاعتناء بهذه العلمة ، أو لتشريف المؤمنين وتنزيههم عن الانتظام فى قرن المنافقين وللايذان باختلاف حال العلم بحسب التعلق بالفرية ينفانه متعلق بالمؤمنين على نهج تعلقه السابق ، وبالمنافقين على نهج جديد وهو السركا قال شيخ الاسلام - فى إيراد الاولين بصيغة اسم الفاعل المنبئة عن الاستمرار والآخرين بموصول صلته فعل دال على الحدوث ﴿ وَقيلَ لَهُمُ ﴾ عطف على نافقوا مؤذن بأن ذلك كان نفاقا خاصا أظهروه فى ذلك المقام •

وقيل: ابتداء كلام معطوف على مجموع ماقبله عطف قصة على قصة،ووجهه أنه جل شأنه لما ذكر أحوال المؤمنين وما جرى لهم وعليهم فيما تقدم من الآيات وبين أن الدائرة إنما كانت للابتلاء وليتميز المؤمنون عن المنافقين وليعلم كل واحد من الفرية بن أن ماقدره الله تعالى من إصابة المؤمنين كائن لامحالة أوردقصة من قصصهم مناسبة لهذا المقام مستطردة ، وجيء بالواولانهاملائمة لاصلاالكلام،والنفاق على هذا مطلق متعارف، وجوز أن يكون كلاماً مبتدأ على سبيل الاعتراض للتنبيه على كيفية ظهور نفاقهم ، أوعدم ثباتهم على الايمان، وعلى كل تقدير القائل إما رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم ـ واليه ذهب الاصم ـ وإما عبد الله بن عمروبن حرام من بني سلمة . وإليه ذهب الاكثر \_ ومقول القول قوله تعالى:﴿ تَعَالُواْ قَاتُلُواْ فَسَبِيلَ اللَّهَ أُواْدَفَعُواْ ﴾قال السدى . وابن جريج: (أو ادفعوا) عنا العدو بتكثير السواد،وهو المَروى عنابن عباس،وقيل: إنهم خيروا بين أن يقاتلوا للا خرة أولدفع الـكفار عن أنفسهم وأموالهم أوبينالاول وبين دفع المؤمنين عنذلك كأنه قَيل:قاتلوا لله تعالى أو للنفاق الدافع عن أنفسكم وأموالكم ، وترك العاطف الفاء أو الوأو بين (تعالوا) و (قاتلوا) لما أن المقصودبهما واحدوهو الثاني،وذكر الاولـتوطئة له وترغيباً فيه لمافيه منالدلالة علىالتظاهروالتعاون، وقيل: ترك العاطف للاشــارة إلى أن كل واحد من الجملتين مقصود بنفسه ، وقيل : "الأمر الثاني حال ولا يخفي بعده ﴿ قَالُواْ ﴾ استشاف بياني كأنه قيل فما صنعوا حين قيل لهم ذلك؟ فقيل قالوا: ﴿ لَوْ نَعْلَمُ قَتَالًا لَّا تَبَعْنَكُمْ ﴾ أى لوكنا نعلم أنكم تقاتلون ماأسلمناكم ولـكنلانرى أن يلون قتال،أخرجه ابن جرير وغيره عن ابنشهاب، وقيل: أرادواً إنا لانحسن القتال ولانقدرعايه لانااعلم بالفعل الاختيارى،ن لوازمااقدرة عليه فعبر بنفيه عن نفيها ، ويحتمل أنهم جعلوا نني علم القتال كناية عن أن ماهم فيه ليسقتالا بناءًا علىنفي العلم بنفي المعلوم لآن القتال يستدعى التَّكَافُو من آلجانبين مع رجاء مدافعة أو مغالبة ومتى لم يتحقق ذلك كآنـْ إلقاء الآنفس إلى التهلكة،ومن الناس من جوز أن يكون المرآد (لونعلم قتالا)في سبيل الله لا تبعنا كم أولونعلم قتالامعنا لا تبعناكم لكن ليس للبخالف معنا مضادة ولاقصد له إلامعكم،ولا يخفي أن هذا الـكلام على جميع تقاديره يصلح وقوعه جواباً لما قيل لهم على جميع تقاديره ماعدا الأول، وعلى الاول يصلح هذا جواباً له على جميع تقاديره ماعدا الثاني إذعدم المعرفة بالقتال لا يكون عذراً في عدم تـكثير السواد إلاّعلى بعد ومن كلامهم \*

ه أن لم تقاتل باجبان فشجع ه والمراد بالاتباع إما الذهاب للقتال ولم يعبر وابه لان السنتهم لـ كمال تثبط قلو بهم عنه لاتساعدهم على الافصاح به موأما الذهاب مع المؤمنين مطلقاً سواء كان للقتال أوللدفع و تكثير السواد وحمله على امتثال الآمر أى لوكنا نعلم قتالا لامتثلنا أمركم لا يخلوعن بعد \*

﴿ هُمْ الْكُفْرِ يَوْمَتْذَ أَقْرَبِ مَهُمْ لَلْاَيَمَانَ ﴾ أى هم يوم إذ قالوا ( لونهلم) البخ أقرب للـكـفرمنهم قبل ذلك لظهور أمارته عليهم بانخذالهم عن نصرة المؤمنين واعتذارهم لهم على وجه الدغل والاستهزاءه

والظروف كلها فى المشهور عند المعربين متعلقة \_بأقرب\_ومن قواعدهم أنه لايتعلق حرفاجر . أو ظرفان بمعنى بمتعلق واحد إلا فى ثلاث صور: إحداها أن يتعلق أحدهما به مطلقاً ثم يتعلق به الآخر بعد تقييده بالأول، وثانيتها أن يكون الثانى تابعاً للاول ببدلية ونحوها ، وثالثتها أن يكون المتعلق أفعل تفضيل لتضمنه الفاضل والمفضول الذي يجعله بمنزلة تعدد المتعلق كافى المقيدوالمطلق،وماتحن فيهمن هذا القبيلكا نه قيل قربهم من الكفر يزيد على قربهم من الايمان ،واللام الجارة فى الموضعين بمعنى إلى بناءاً على ماقيل: إن صلةالقرب تكون من وإلى لاغير ، تقول:قرب منه وإليه ، ولاتقول له ، أوعلى حالها بناماً على مافى الدر المصون أنالقربالذي هو ضد البعد يتعدى بثلاثة أحرف اللام وإلى ومن ،وقيل : إن (أقرب )هنا من القرب بفتح الراء وهوطلب الماء ومنه القارب لسفينته ، وليلة القرب أى الورود ، والمعنى هم أطلب للكفر وحينتذ يتعدى باللام اتفاقا ٪ وزعم بعضهم أن اللام هنا للتعليل والتقدير هم لأجل كفرهم يومئذ(أقرب) منالكافرين منهممن المؤمنين لاجل إيمانهم ، ولا ينبغي أن يخرج كلام الله تعالى عليه لمزيد بعده وركائة نظمه لوصرح بما حذف فيه ه وجوزأن يقدر فى المكلام مضاف وهو أهل،واللام متعلقة بتمييز محذوفوهو نصرة والمعنى هم لأهل الـكفر (أقرب) نصرة منهم لأهلالايمان إذكان إنخذالهم ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلاللمؤمنين،وهذا يًا تقول:أنا لزيد أشدٌ ضرباً مني لعمرو. وأنت تعلم أنه يمكن تعلق اللام بالتمييز عند عدم اعتبار حذف المضاف أيضا،وادعىالواحدىأن فى الآية دليلاعلىأنالآتى بكلمة التوحيد لايكفرلانه تعالىلم يظهرالقول بتكفيرهم وقال الحسن : إذا قال الله تعالى (أقرب) فهو لليقين بأنهم مشركون ولايخني أن الآية كالصريح في كفرهم لـكنهممعهذا لايستحقونان يعاملوا بذلك معاملة الـكفار ولعلدلامر آخر ﴿ يَعُولُونَ بِأَفْوَاهُم مَّالْيسَ فَيُقُلُوبِهُم جملة مستأنفة مبينة لحالهم مطلقاً لافىذلك اليوم فقط ولذا فصلت ، وقيل : حال من ضمير ( أقرب) وتقييد القول بالافواه إمابيان لانه كلام لفظي لانفسي ، وإما تأكيد على حد (ولاطائر يطير بجناحيه) والمراد أنهم يظهرون خلاف مايضمرون ، وقال شيخ الاسلام : إن ذكر الافواه والقلوب تصوير لنفاقهم وتوضيح لمخالفة ظاهرهم لباطنهم وإن (ما) عبارة عن القولوالمراد به إمانفس الـكلام الظاهر فىاللسان تارة وفىالقلب أخرى ، فالمثبت والمنغى متحدان ذاتاً وصفة وإن اختلفا مظهراً،وإما القول الملفوظ فقط فالمنغى حينتذمنشؤه الذي لا ينفك عنه القول أصلا ، وانما عبر عنه به إبانة لما بينهما من شدة الاتصال ، والمعني يتفوهون بقول لاوجود له أو لمنشئه فىقلوبهم أصلا من الاباطيل التى من جملتها ماحكى عنهم آنفا فانهم أظهروا فيه أمرين ليس فى قلوبهم شى. منهما،أحدها عدم العلم بالقتال،والآخر الاتباع على تقدير العلم به وقد كذبوا فيهما كذبا بينا حيث كانوا عالمين به مصرين مع ذلك على الانخذال عازمين على الارتداد، واختار بعضهم كون (ما)عبارة عن القول الملفوظ، ومعنى كونه ليس في تلومهم أنه غير معتقد لهم ولامتصور عندهم إلاكتصور زوجية الثلاثة

مثلا والحكم عام؛و يدخل فيه حكمماتفوهوابه منجموعالقضية الشرطية لاخصوص المقدم فقطو لاخصوص

التالى فقط ولا الامران معا دون الهيئة الاجتماعية المعتبرة فىالقضيةولعل ماذكره الشيخ أولى.

﴿ وَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ زيادة تحقيق لكفرهم ونفاقهم ببيان اشتغال قلوبهم بما يخالف أقوالهم من فنون الشر والفساد إثر بيان خلوهم عما يوافقها ، والمراد أعلم من المؤمنين لآنه تعالى يعلمه مفصلا بعلم واجب، والمؤمنون يعلمونه مجملا بأمارات ، ويجوز أن تكون الجملة حالية للتنبيه على أنهم لا ينفعهم النفاق، وأن المراد أعلم منهم لانالله تعالى يعلم نتيجة أسرارهم وآمالهم ﴿ اللّذينَ قَالُواْ ﴾ مرفوع على أنه بدل من واو يكتمون كأنه قيل : والله أعلم بما يكتم الذين قالوا، أو خبر لمبتدا محذوف أي هم الذين ، وقيل : مبتدأ خبره قل فادر وا بحذف العائد أي قل لهم الح ، أومنصوب على الذم أو على أنه نعت للذين نافقوا ، أو بدل منه ، أو مجرور على أنه بدل من ضمير أفواههم ، ومنه قول الفر زدق :

على حالة لو أن في القوم حاتماً على جوده لضن بالماء حاتم

بحر حاتم بدلا من ضمير جوده لأن القوافى مجرورة . والمعنى يقولون بأفواه الذين قالوا ، أو يقولون بأفواههم ماليس فى قلوب الذين قالوا ، والـكلام على الوجهين من باب التجريد كقوله :

ياخير من يركب المطي ولا يشرب كا سامن كف من بخلا

والقائل كماقال السدى . وغيره:هوعبدالله بن أبى . وأصحابه ، وقد قالوا ذلك فى يوم أحد ﴿ لَإِخُونَهُمْ ﴾ أى لأجل إخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقتلوا فى ذلك اليوم ، والمراد لذوى قرابتهم أو لمن هو من جنسهم ﴿ وَقَعَدُوا ﴾ حالمن ضمير (قالوا) وقد مرادة أى قالوا وقد قعدوا عن القتال بالانخذال، وجوز أن يكون معطوفا على الصلة فيكون معترضاً بين قالوا ومعمولها وهو قوله تعالى ب

( لَوْ أَطَاعُونَا ﴾ أى فى ترك القتال ﴿ مَاقَتُلُوا ﴾ كالم نقتل وفيه إيذان بأنهم أمر وهم بالانخذال حين انخذلواه ويؤيد ذلك ماأخرجه ابن جرير عن السدى قال : خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى ألف رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي فى ثلثما ثم قتبعهم أبو جابر السلمى يدعوهم فلما غلبوه وقالواله: (لو نعلم قتالا لاتبعناكم) قالواله: ولئن أطعتنا لترجعن معنا فذكرالله تعالى نعى قولهم لتن أطعتنا لترجعن معنا بقوله سبحانه: (الذين قالوا) الخ ، وبعضهم حمل القعود على ماستصوبه ابن أبي عند المشاورة من المقامة بالمدينة ابتداءاً وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به ـ ولا يخلو عن شي ـ بل قالمولانا شيخ الاسلام: يرده كون الجملة حالية فانها لتعيين مافيه العصيان والمخالفة مع أن ابن أبي ليس من القاعدين فها بذلك المعنى على أن تخصيص عدم الطاعة بإخوانهم ينادى باختصاص الأمر أيضاً بهم فيستحيل أن يحمل على ماخوطب به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند المشاورة ﴿ قُلْ ﴾ يامحد تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم على ماخوطب به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند المشاورة ﴿ وَلْ ﴾ يامحد تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم في أند ربو ومتعلق الصدق هو ماتضمنه قولهم من أن سبب نجاتهم القعود عن القتال، والمراد أن ما الحواب شبب النجاة ليس بمستقيم ولوفرض استقامته فليس بمفيد ، أما الاول فلائن أسباب النجاة كثيرة غايته أن القعود عن النجاة اليس بمستقيم ولوفرض استقامته فليس بمفيد ، أما الاول فلائن أسباب النجاة كثيرة غايته أن القعود

والنجاة وجدا معاً وهو لايدل على السببية ، وأما الثانى فلا تنالمهروب عنه بالذات هو الموت الذى القتل أحد أسبابه فان صح ماذكرتم فادفعوا سائر أسبابه فان أسباب الموت فى إمكان المدافعة بالحيل وامتناعها سواء ، وأنفسكم أعز عليكم وأمرها أهم لديكم ، وقيل: متعلق الصدق اصرح به من قولهم (او أطاعونا ماقتلوا) والمعنى أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين في قتلوا مقاتلين ، وحينئذ يكون (فادر موا) النح استهزاماً بهم أى إن كنتم رجالا دفاعين لاسباب الموت (فادر ءوا) جميع أسبابه حتى لاتمو توا فادرأتم بزعمكم هذا السبب الحاص، وفي الكشاف روى أنه مات يوم قالوا هذه المقالة منهم سبعون منافقاً بعدد من قتل بأحد.

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهَ أَمُواْ تَمَا ﴾ أخرج الامام أحمد وجماعة عن ابن عباس قال: قالرسول الله صَلَى الله تعالى عليه وسلم: « لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة و تأكل من ثمارها و تأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: ياليت إخواننا يعلمون ماصنع الله تعالى لنا» وفى لفظ «قالواهن يبلغ إخواننا أننا أحياءفي الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولاينكلوا عن الحرب فقال الله تعالىأنا أبلغهم عنكم فأنزل هؤلاءالآيات» • وأخرج الترمذي وحسنه . والحاكم وصححه . وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال؛ لقيني رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم فقال: «يَاجَابِر مالى أراك منكسراً فقلت يارسول الله استشهد أبي وترك عيالاوديناً فقال:ألا أبشرك بما لقى الله تعالى به أباك؟ قلت: بلي قال: ما كلم الله تعالى أحداً قط إلامن وراء حجابو أحيا أباك فكلمه كهاحاً وقال: ياعبدي تمن على أعطك قال: يارب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب تعالى: قد سبق مني أنهم لايرجعون قال: أي ربي فأبلغ من ورائمي فأنزل الله تعالى هذه الآية» و لا تنافى بين الروايتين لجواز أن يكون كلا الامرين قد وقع،وأنزل الله تعالى الآية لها والاخبار متضافرة على نزولها فيشهداء أحد، وفي رواية ابن المنذر عن إسحق ابن أبي طلحة قال:حدثني أنس في أصحاب رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بئر معونة وساق الحديث بطوله -إلىأن قال- وحدثني أنَّ الله تعالى أنزل فيهم قرآ نابلغو اعناقومنا أنا قد لقينا ربنا فرضيءنا ورضينا عنه ثم نسختفرفعت بعد ماقرأناه زمانا،فأنزلالله تعالى (ولاتحسبن) الخ ومن هنا قيل:إنالآية نزلت فيهم ، وأنت تعلم أن الخبر ليس نصا فىذلك،وزعم بعضهم أنها نزلت فى شهداء بدر ، وادعى العلامة السيوطي أنذلك غلط ، وأن آية البقرة هي النازلة فيهم،وهي كلام مستأنف مسوق إثربيان أن الحذر لا يسمن ولا يغنى لبيَّان أن القتل الذي يحذرونه و يحذرون منه ليس بما يحذر بل هو من أجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون،والخطاب لرسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم أو لكلمن يقف على الخطاب مطلقاً وقيل: من المنافقين الذين قالوا: (لو أطاعونا وقعدوا) وإنما عبر عن اعتقادهم بالظن لعدم الاعتداد به،وقرئ \_يحسبن\_بالياء التحتانية على الاسناد إلى ضميرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم،أوضمير من يحسب على طرز ماذكر في الخطاب ، وقيل: إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة أى ـ ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً ـ ه

واعترضه أبو حيان بأنه إنما يتمشى على رأى الجمهور فانهم يجوزون هذا الحذف لكنه عندهم عزيز جداً، ومنعه إبراهيم بن ملكون الاشبيلي البتة ، وماكان بمنوعا عند بعضهم عزيزاً عند الجمهور ينبغي أن لايحه لعليه كلام الله تعالى ، وفيه أن هذا من باب التعصب لأن حذف أحد المفعولين في باب الحسبان لا يمنع اختصاراً

(م ١٦ – ج ٤ – تفسير روح المعانى )

على الصحيح بل اقتصاراً ، و(ما) هنا من الاول فيجوز مع أنه جوز الاقتصار بعضهم و يكنى للتخريج مثله \* وذكر العلامة الطيبي أنحذف أحد المفعولين في هذا البأب مذهب الاحفش بوظاهر صنيع البعض يفهم منه تقديره مضمراً أي ولايحسبنهم الذين قتلوا ، والمراد لايحسبن أنفسهم ،واعترضه أبوحيانُ بشئ آخر أيضاً ، وهو أن فيه تقديم المضمر على مفسره وهو محصور في أماكن ليس هذا منها ، ورده السفاقسي بأنه وإن لم يكن هذا منها لـكُنْ عود الضمير على الفاعل لفظاً جائز لانه مقدممعني وتعدىأفعال القلوب إلى ضميرالفاعل جائز ، وقد ظن السيرافي(١) وغيره على جواز ظنه زيد منطلقاً وظنهما الزيدان منطلقين، وهذا نظيرهماذكره هذا البعض، فالأعتراض عليه في غاية الغرابة ، ثم المزادمن توجيه النهى إلى المقتولين تنبيه السامعين على أنهم أحقاء بأن يتسلوا بذلك، ويبشروا بالحياة الأبدية والنعيم المقيم لكن لا في جميع أوقاتهم بل عند ابتداء القتل إذبعدتبين حالهم لهم لاتبقى لاعتبار تسليتهم وتبشيرهم فائدة ولأ لننبيه السامعين وتذكيرهم وجه قاله شيخ الاسلام ه وقيل: هو نهيي في معنى النغي وقد ورد ذلك ، وإن قل ، أو هو نهيي عن حسبانهم أنفسهم أمواتا فيوقت مَّاوَإِن كَانُوا وقت الخطابعالمين بحياتهم،وقرى (ولاتحسبن ) بكسر السين ،وقرأ ابنعام( قتلوا )بالتشديد لَكُشْرَةَ المَقْتُولِينَ ﴿ بَلِّ أُحْيَاءً ﴾ أي بل هم أحياء مستمرون علىذلك ، وقرئ بالنصب ، وخرجه الزجاج على أنه مفعول لمحذوف أى بل احسبهم أحياء، ورده الفارسي بأن الامر يقين فلا يؤمر فيه بحسبان وإضمار غير فعل الحسبان كاعتقدهم أواجعلهم ضعيف إذ لادلالة عليه على أن تقدر اجعلهم قال فيه أبوحيان : إنه لا يصح البئة سواء جعلته بمعنى أخلقهم أو صيرهم أو سمهم أو ألفهم ، نعم قال السفاقسي : يصح إذا كان بمعنى اعتقدهم لـكن يبقى حديث عدم الدلالة على حاله ، وأجاب الجلى بأن عدم الدلالة اللفظية مسلم لـكن إذا أرشدالمغنى إِلَى شَيَّ قَدْرَ مَن غَيْرَ ضَعَفَ وَإِن كَانَتِ دَلَالَةَ اللَّهُ ظُلَّمَ أَحَسَنَ ، وقال العلامة الثاني : لامنع من الأمر بالحسبان لانه ظن لاشك والتكليف بالظن واقع لقوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) أمراً بالقياس وتحصيل الظن ، وقال بعضهم : المراد اليقين ويقدر أحسبهم للمشاكلة ولا يخنى أنه تعسف لأن الحذف فى المشاكلة لم يمهد ﴿ عَنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ في محل رفع على أنه خبر ثان للستدا المقدر ، أو صفة لأحياء ، أوفى محل نصب على أنه حال منَّ الضمير في ( أحياء ) وجُوز أبو البقاء كو نه ظرفا له أو للفعل الذي بعده ،و( عند) هناليست للقرب المُـكَانَىٰلاستحالته ولا يمعني في علمه وحكمه في تقول: هذاعند أبي حنيفة رضيالله تعالى عنه كذا لعدم مناسبته للمقام بل بمعنىالقربوالشرفأى ذور زلنيورتبة سامية ، وزغم بعضهمأن معنى فى علم الله تعالىمناسبالمقام لدلالته على التحقق أى إن حياتهم متحققة لاشبهة فيهاو لا يخيى أن المقام مقام مدح فتفسير العندية بالقرب أنسب به وفى الـكلام دلالة على التحقق من وجوه أخر وفي التغرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرهم مزيد تكرمة لهم ﴿ يُرْزَقُونَ ﴾ صفة لأحياء ، أو حالمن الضمير فيهأوفي الظرفوفيه تأكيد لـكونهمأحياء وقد تقدم الـكلام في حياتهم على أتم وجه ، والقول بأن أرواحهم تتعلق بالافلاك والـكواكب فتلتذ بذلك و تـكتسبزيادة كمال قول هابط إلى الثرى، ولا أظن القائل بهقرع سمعه الروايات الصحيحة والاخبار الصريحة بل لم يذق طعم الشريعة الغراء ولا تراءى له منهج المحجة البيضاء وخبر القناديل لاينور كلامه و لا يزيل ظلامه

<sup>(</sup>١) قوله : ( وَقَدْ ظُنِّ السَّيْرَا فَي ) هَذَذَا نَحُطه وَلَّمَلُهُ جَرَّى اهُ مُصْحَمَّةُ

فلعمرى إن حال الشهداء وحياتهم وراء ذلك ﴿ فَرحينَ ﴾ جوز أن يكون حالا من الضمير فى (يرزقون) أو من الضمير فى (يرزقون) أو من الضمير فى الظرف ، وأن يكون نصباً على المدح ، أو الوصفية لاحياء فى قراءة النصب ومعناه مسرورين ﴿ بَمَا ءَاتُنهُمُ اللّهُ ﴾ بعد انتقالهم من الدنيا ﴿ من فَضله ﴾ متعلق با تاهم ، و(من) إما للسببية أو لابتداء الغاية أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من الضمير المحذوف العائد على الموصول ، و(من) للتبعيض والتقدير بما آتاهموه حال كونه كائناً بعض فضله ه

والمراد بهذا المؤتى ضروب النعم التى ينالها الشهدا. يوم القيامة أوبعد الشهادة أونفس الفوذ بالشهادة في سبيل الله تعالى ﴿ وَيَسْتَبْشُرُونَ ﴾ أى يسرون بالبشارة ، وأصل الاستبشار طلب البشارة وهو الخبر السار إلا أن المعنى هنا على السرور استعالا للفظ فى لازم معناه وهو استئناف أو معطوف على فرحين لنأويله بيفرحون وجوز أن يكون التقدير وهم يستبشرون فتكون الجلة حالامن الضمير فى (فرحين) أومن ضمير المفعول فى آتاهم وإنما احتيج إلى تقدير مبتدأ عند جعلها حالا لأن المضارع المثبت إذا كان حالا لايقترن بالواو و بنالذين لم يَلْحَقُوا بهم ﴾ أى باخوانهم الذين لم يقتلوا بعد فى سبيل الله تعالى فيلحقوا ابهم ﴿ مِّنْ خَلْفهم ﴾ متعلق بيلحقوا والمعنى أنهم بقوا بعدهم وهم قد تقدموهم و ويجوز أن يكون حالا من فاعل يلحقوا أى لم يلحقوهم متخلفين عنهم باقين بعد فى الدنيا ،

﴿ الْآخُونَى عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ بدل من الذين بدل اشتهال مبين لكون استبشارهم بحال إخوانهم لابذواتهم أى يستبشرون بما تبين لهم من حسن حال إخوانهم الذين تركوهم أحياء وهو أنهم عند قتلهم فى سبيل الله تعالى يفوزون كما فازوا ويحوذون من النعيم فإ حازوا ، وإلى هذا ذهب ابن جريج. وقتادة ، وقبل : إنه منصوب بنزع الخافض أى لئلا ، أو بأن لاوهو معمول ليستبشرون واقع موقع المفعول من أجله أى يستبشرون بقدوم إخوانهم الباقين بعدهم إليهم لانهم لاخوف عليهم الخ ، فالاستبشار حينئذ ليس بالاحوال.

و يؤيد هذا ماروى عن السدى أنه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه يبشر بذلك فيستبشر على يستبشر أهل الغائب بقدومه فى الدنيا ، فضمير ، (عليهم) وما بعده على هذا راجع إلى (الذين) الأول، وعلى الاول إلى الثانى، ومن الناس من فسر الذين لم يلحقوا - بالمتخلفين فى الفضل عن ربة الشهداء وهم الغزاة الذين جاهدوا فى سبيل الله تعالى ولم يقتلوا بل بقوا حتى ما توا فى مضاجعهم ، فانهم وإن لم ينالوا مراتب الشهداء إلا أن لهم أيضاً فضلا عظيما بحيث لاخوف عليهم ولاهم يحزنون لمزيد فضل الجهاد ، ولا يخفى أنه خلاف الظاهر من الآية وإن كان فضل الغزاة وإن لم يقتلوا مما لا يتناطح فيه كبشان ، و(أن) على كل تقدير هى المخففة واسمها ضمير الشأن وخبرها الجلة المنفية، والمعنى (لاخوف عليهم) فيمن خلفوه من ذريتهم فان الله تعالى يتولاهم (ولاهم يحزنون) على مفارقة الدنيا فرحا بالآخرة ، أو (لاخوف عليهم) فى الدنيا تعالى عص ذنوبهم بالشهادة (ولاهم يحزنون) على مفارقة الدنيا فرحا بالآخرة ، أو (لاخوف عليهم) فى الدنيا من القتل فانه عين الحياة التي يجب أن يرغب فيها فضلا عن أن يخاف ويحذر (ولاهم يحزنون) على المفارقة من القتل فانه عين الحياة التي يجب أن يرغب فيها فضلا عن أن يخاف ويحذر (ولاهم يحزنون) على المفارقة وقبل: إن كلا هذين المنفية فيا يتعلق بالآخرة، والمعنى أنهم لا يخاف ويحذر (ولاهم يحزنون) على المفارقة وقبل: إن كلا هذين المنفية فيا يتعلق بالآخرة، والمعنى أنهم لا يخاف ويحذر (ولاهم يحزنون) على المفارقة وقبل: إن كلا هذين المنفية بالم يقلق بالآخرة، والمعنى أنهم لا يخافون وقوع مكروء من أهوا لهما، ولا يحزنون

من فوات محبوب من نعيمها،وهو وجه وجيه ه

والمراد بيان دوام اتنفاء ذلك لابيان انتفاء دوامه كا يوهمه كون الخبر في الجملة الثانية مضارعا فان النقي وان دخل على نفس المضارع يفيدالدوام والاستمرار بحسب المقام ، وقد تقدمت الاشارة اليه ﴿ يَسْتَبْشُرُونَ ﴾ مكرر للتأكيدوليتعلق به قوله تعالى: ﴿ بِنعْمَةً مِّنَ اللّهَ وَفَصْل وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللهُوهُ وَاللهُ الله عَيْوَقِمه مكرر للتأكيدوليتعلق به قوله تعالى: ﴿ لاخوف عايم ولاهم يحزنون )لأن الحنوف غم يلحق الانسان بما يتوقعه من السوء ، والحزن غم يلحقه من فوات نافع أو حصول ضار فمن كان متقلبا في نعمة من الله تعالى وفضل منه سبحانه فلا يحزن أبداً ، ومن جعلت أعماله مشكورة غير مضيعة فلا يخاف العاقبة ، ويحوزان يكون بيان ذلك النفي بمجرد قوله جلوعلا: ( بنعمة من الله وفضل ) من غير ضم مابعده اليه ، وقيل : الاستبشار الاول بدفع المضار وإذا قدم ، والثاني بوجود المسار أو الاول لاخوانهم ، والثاني لهم أنفسهم ، ومن الناس من أعرب بدفع المضار وإذا قدم ، والثاني بوجود المسار أو الاول لاخوانهم ، والثاني لهم أنفسهم ، ومن الناس من أعرب لنعمة - مؤكدة لما فاده التنكير من الفخامة الانافية ، وجمع - الفضل والنعمة - معانهما كثيراً لنعمة - مؤكدة لما فاده التنكير من الفخامة الانافية ، وضع - الفضل والنعمة على قدر الكفاية من عير مضاعفة سرور ولذة ، بل زائد عليه المضاعف فيها ذلك ، ونظيره قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى و زيادة ) عير مضاعفة سرور ولذة ، بل زائد عليه المضاعفة من ونظيره قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى و زيادة ) وعطف وأن على ( فضل ) أو على ( نعمة ) وعلى التقديرين مضمون ما بعدها داخل في المستبشر به هو عطف وأن على ( فضل ) أو على ( نعمة ) وعلى التقديرين مضمون ما بعدها داخل في المستبشر به هو معنفه و المنافقة ا

وقرأ الكسائى (وإن) بكسر الهمزة على أنه تذييل لمضمون ماقبله من الآيات السابقة ، أواعتراض بين التابع والمتبوع بناءاً على أن الموصول الآتى تابع للذين لم يلحقوا ، والمراد من المؤمنين إما الشهدا، والتعبير عنهم بذلك للاعلام بسمو مرتبة الايمان وكونه مناطا لما نالوه من السعادة ، وإما كافة المؤمنين ، وذكرت توفية أجورهم وعدت من جملة المستبشر به على مااقتضاه العطف بحكم الاخوة فى الدين، واختار هذا الوجه كثير ، ويؤيده ماأخرجه ابن أبى حاتم عن ابن زيدان هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سوى الشهدا، وقل ماذكر ويؤيده ماأخرجه ابن أبى حاتم عن ابن زيدان هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سوى الشهدا، وقل ماذكر الله تعالى فضلا ذكر به الانبياء وثوابا أعطاهم إلاذكر سبحانه ماأعطى الله تعالى المؤمنين من بعدهم ، وفى الآية إشعار

بأن من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضيعة ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ ﴾ أى أطاعوا ﴿ للهُ وَالرَّسُولَ ﴾ بأمتثال الاو امر ﴿ من بَعْد مَا أَصَابَهُ مُ الْقَرْحُ ﴾ أى نالهم الجراح يوم أحد، والموصول فى وضع جرصفة للمؤمنين أو فى موضع نصب باضمار أعنى ، أو فى موضع رفع على إضمار هم ، أو مبتدأ أول وخبره جملة قوله تعالى :

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مَنْهُ مُ وَأُتَقُواْ أُجْرَ عَظِيم ٢٧٣ ﴾ قال الطبرسي وهو الاشبه: و(منهم) حاله من الضمير في (احسنوا) و(من) للتبعيض ـ وإليه ذهب بعضهم ـ وذهب غير واحد إلى أنها للبيان ، فالكلام حينئذ فيه تجريد جرد من الذين استجابوا لله والرسول المحسن المتقى ، المقصود من الجمع بين الوصفين المدح والتعايل لاالتقييد لأن المستجيبين كلهم محسنون ومتقون ، قال إن إسحق وغيره ، لما كان يوم الاحد لست عشرة ليلة مضت من شوال وكانت وقعة أحد يوم السبت للنصف منه أذن مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطلب العدو وأن لا يخرج معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالامس فكلمه جابر بن عبد الله بن حزام فقال : يارسول الله إن

أبى كان خلفى على أخوات لى سبع وقال بيا بنى لا ينبغى لى ولالكأن نترك هؤلاء النسوة لارجل فيهن ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على نفسى فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن فأذن له رسول الله وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إرها با للعدو حتى انتهى إلى حمراء الاسد على ثمانية أميال من المدينة فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء ثم رجع إلى المدينة وقد مر به معبد بن أبى معبد الحزاعى وكانت خزاعة مسلمهم ومشر كهم عيبة نصحر سول الله والله بالمنه المحالة المنافقة بهم معهد لا يخفون عنه شيئاً كان بها، ومعبد يومئذ مشرك فقال : يا محمد أما والله لقدعز عليناما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله تعالى عافاك فيهم ، ثم ذهب ورسول الله والله المحمد أما والله لله علي المعبد وأسحابه وقالوا : أصبنا أجل أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لنكن عليم فلنفرغن منهم فلها رأى أبو سفيان معبداً قال : ماوراءك يامعبد؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرمثله قط وهم يتحرّقون عليكم تحرقاً وقد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم و ندمواعلى ماصنعوا عيم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قال : وياكما تقول ؟قالماأرى والله أن ترتحل حتى ترى نواصى الحيل قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم قال: فانى أنهاك عن ذلك و والله لقد حملني مارأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من الشعر قال : وما قلت ؟ قال قلت :

إذسالت الارض بالجردالا بابيل عند اللقاء ولاميل معازيل لما سم وا برئيس غير مخذول إذا تغطمطت البطحاء بالخيل لكن آربة منهم ومعقول وليس يوصف ما أنذرت بالقيل

كادت تهدّ من الأصوات راحلتى ترمى بأسد كرام لاتنابلة فظلت عدواكا أن الارض مائلة وقلت:ويل ابن حرب من لقائهم إنى نذير لاهـل النبل ضاحية من خيل أحمد لا وخشـا تنابلة

فثنى عند ذلك أبوسفيان ومن معه ومر به ركبمن عبد القيس فقال : اين تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة قال ولم ؟ قالوا : نريد الميرة قال : فهل أنتم ملغون عنى محمداً رسالة أرسلهم بها اليه وأحمل هذه لهم غداً زبيبا بعكاظ إذا وافيتموه ؟ قالوا : نعم قال : إذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير اليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم فمر الركب برسول القصلي القتعالي عليه وسلم وهو محمراه الاسد فأخبروه بالذي قال أبوسفيان . وأصحابه فقال : حسبنا القونعم الوكيل، وأخرج ان هشام أن أبا سفيان لما أراد الرجوع إلى حرب رسول الله المنتقب قال لهم صفوان بن أمية بن خلف : لاتفعلوا فان القوم قد جربوا وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان فارجعوا إلى محاله كو جعوا فلما بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو محمراه الاسد أنهم هموا بالرجعة قال : والذي نفسي بيده لقدسو مت لهم حجارة لوصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب شمر جعر سول الله بالرجعة قال : والذي نفسي بيده لقدسو مت لهم حجارة لوصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب شمر جعر سول الله معلى الله تعالى هذه الآيات ، وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين فقوله تعالى : ﴿ الدِّينَ قَالَ لَهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ ﴾ بدل من (الذين استجابوا) فقوله تعالى : ﴿ الدِّينَ قَالَ لَهُ مُ النَّاسُ الأول ركب عبد قيس ، ومن الثاني أبو سفيان ومن معه فأل فيهما للمهد والناس الثاني غير الاول \*

وروىءن مجاهد . وقتادة . وعكرمة . وغيرهم أنهم قالوا : والحبر متداخل نزلت هذه الآيات فىغزوة بدر الصغرى، وذلك أن أبا سفيان قال يوم أحد حين أراد أن ينصرف: يامحمد موعدماييننا وبينك موسم بدر القابل إن شئت فقال رسول الله صلى الله تعالى عاَّيه و سلم : ذلك بيننا و بينك إن شاء الله تعالى فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية مرااظهران ، وقيل : بلغ عسفان فألقي الله تعالى عليه الرعبُفِيدا لهالرجوعفلقي نعيم بن مسعود الاشجعي (١)وقد قدم معتمرًا فقالله أبوسفيان : إنى واعدت محداً واصحابه أن نلتقي بموسم بدر وأن هذه عام جدب ولا يصلحنا إلاعام نرعى فيه الشجرونشرب فيهاللبن وقد بدا لى وأكره أن يخرج محمد والأخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة فالحق المدينة فتتبطهم والمءندي عشرة من الإبل أضعها على يدى سهيل بن عمرو فأتى نعيم المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبي سفيان فقال لهم : بئس الرأى رأيكم أتوكم في دياركم وقراركم فلم يُفلت منكم إلاشريد فتريدون أن تخرجوا اليهم وقد جمعوا لـكم عند الموسم فو الله لايفلت منكمأحد فكره أصحاب رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم الحروج فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي ييده لأخرجن ولو وحدى فخرج ومعه سبعون رأكبًا يقولون: (حسبنا الله ونعم الوكيل) حتى وافى بدراً فأقام بها ثمانية أيام ينتظر أبا سفيان وقد انصرف أبو سفيان و من معه من مجنة إلى مكة فسهاهم أهل مكة جيش السويق يريدون أنكم لم تفعلوا شيئاً سوى شرب السويق ولم يلق رسول الله عَيْنَا أَحَدًا مِن المشركين فكر راجعاً إلى المدينة ، وفي ذلك يقول عبد الله بن رواحة ، أوكعب بن مالك :

فأقسم لو وافيتنا فالهيتنا لابت ذميما وافتقدت المواليا وإنى وإن عنفتمونى لقائل فدى لرسول الله أهلي وماليا

وعدنا أباسفيان وعدا فلمجد لميعاده صدقا وماكان وافيا تركناً به أوصال عتبة وابنه وعمرا أباجهل تركناه ثاويا عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم الشئ الذي كان غاويا أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابالنا في ظلمة الليل هاديا

فعلى هذا اللراد من الناس الأول نعيم ، وأطلق ذلك عليه كما يطلق الجمع واسم الجمع المحلى بأل الجنسية على المواحد منه مجازاً كما صرحوا به ، أو باعتبار أن المذيعين له كالقاتاين لهم لـكن فى كون القائل نعيما مقال ه

وقد ذكره ابن سعد في طبقاته موذكر بعضهم أن القائلين أناس من عبد قيس ﴿ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً ﴾ الضمير المستكن للبقول أو لمصدر قال: أو لفاعله إن أريد به نعيم وحده ، أو لله تعالى، وَتعقب أبوحيان الأول بَّأَنَّه ضعيف من حيث أنه لا يزيد إيمانا إلا النطق به لاهو أنى نفسه ، وكذا الثالث بأنه إذا أطلق على المفرد لفظ الجمع مجازاً فإن الضمائر تجرىعلى ذلك الجمع لاعلى المفرد فيقال مفارقه شابت باعتبار الإخبار عن الجمع، ولا يجوز مفارقه شاب باعتبار مفرقه شاب ، وفي كلا التعقبين نظر،أما الأول فقد نظر فيه الحلمي بأن المقول هو الذي في الحقيقة حصل به زيادة الايمان، وأما الثاني نقد نظر فيه السفاقسي بأنه لا يبعد جوازه بناءاً على ما علم من استقراء كلامهم فيها له لفظ وله معنى من اعتبار اللفظ تارة والمعنى أخرى ه

ولماراد أمهم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثبت به يقينهم بالله تعالى وازدادوا طمأنينة واظهروا حمية الاسلام ه

<sup>﴿(</sup>١) قَرَلُه:: نعيم بن مسعود أَسْلِم رضي الله تعالى عنه عام الحندق العامله

واستدل بذلك من قال : إن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصاناً وهذاظاهر إن جعلت الطاعة من جملة الايمان وأما إن جعل الايمان نفس التصديق والاعتقاد فقد قالوا فى ذلك : إن اليقين بما يزداد بالألف وكثرة التأمل و تناصر الحجج بلا ريب ، ويعضد ذلك أخبار كثيرة ، ومن جعل الايمان نفس التصديق وأنكر أن يكون قابلا للزيادة والنقصان يؤل ماورد فى ذلك باعتبار المتعلق، ومنهم من يقول: إن زيادته مجاز عن زيادة ممرته وظهور آثاره و إشراق نوره وضيائه فى القلب و نقصانه على عكس ذلك ، وكأن الزيادة هنا مجاز عن ظهور الحية وعدم المبالاة بما يثبطهم ، وأنت تعلم أن التأويل الأول هنا خنى جداً لا نه لم يتجدد للقوم بجسب الظاهر عند ذلك القول شئ يجب الايمان به كوجوب صلاة أوصوم مثلا ليقال : إن زيادة إيمانهم باعتبار ذلك المتعلق عنطقة الحصر بعيد غاية البعد ...

فالأولى القول بقبول الإيمان الزيادة والنقصان من غير تأويل ، وإن قلنا : إنه نفس التصديق وكونه إذا نقص يكون ظناً أو شكا ويخرج عن كونه إيماناً وتصديقاً بما لإظن ولا شك فى أنه على إطلاقه ممنوع به نعم قد يكون التصديق بمرتبة إذا نزل عنها يخرج عن كونه تصديقاً وذاك بما لانزاع لاحدفى أنه لايقبل

النقصان مع بقاء كونه تصديقاً ، و إلى هذا أشار بعض المحققين ﴿ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ ﴾ أى محسبنا وكافينا من أحسبه إذا كفاه، و الدليل على أن حسب بمعنى محسب اسم فاعل وقوعه صفة المنكرة في هذار جل حسبك مع إضافته إلى ضمير المخاطب فلو لا أنه اسم فاعل و إضافته لفظية لا تفيده تعريفاً كإضافة المصدر ماصح كونه صفة لرجل كذا قالوا ، ومنه يعلم أن المصدر المؤل باسم الفاعل له حكمه في الإضافة ، و الجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها ﴿ وَنَعْمَ ٱلْوَكُلُ ٢٧٣ ﴾ أى الموكول اليه ففعيل بمعنى مفعول والمخصوص بالمدح محذوف هو ضميره تعالى ، والظاهر عطف هذه الجملة الانشاء على الجملة الخبرية التي قبلها ، والواو [ما من الحكاية أو من الحكي فان كان الأول وقانا : بحواز عطف الانشاء على الإخبار فيا له من الإعراب لكونهما حينه في في المفردين فأمر العطف ظاهر من غير تكلف التأويل لان الجملة المعطوف عليها في محل نصب مفعول (قالوا) لكن القول بحواز هذا العطف بدون التأويل عند الجمهور بمنوع لابد له من شاهد ولم يثبت وقالوا) لكن القول بحواز هذا العطف بدون التأويل عند الجمهور بمنوع لابد له من شاهد ولم يثبت والمحالة العملة عليها في على نصب مفعول القالوا) لكن القول بحواز هذا العطف بدون التأويل عند الجمهور بمنوع لابد له من شاهد ولم يثبت والمالوا المعلف بدون التأويل عند الجمهور بمنوع لابد له من شاهد ولم يثبت والمالوا المعلف بدون التأويل عند الجمهور بمنوع لابد له من شاهد ولم يثبت والمناه المعلون عليها في على نصب المفول المناه المنا

وإن كان الثانى وقلنا بجواز عطف الإنشاء على الإخبار مطلقاً - كما ذهب اليه الصفار - أو قلنا : بجواذ عطف القصة على القصة أعنى عطف حاصل مضمون إحدى الجملتين على حاصل مضمون الآخرى من غير يظر إلى اللفظ - كما أشار إلى ذلك العلامة الثانى - فالأمر أيضا ظاهر ، وإن قلنا : بعدم جواز ذلك - كما ذهب اليه الجمهور - فلا بد من التأويل إما في جانب المعطوف عليه أو في جانب المعطوف ، والداهبون إلى الأول قالوا : إن الجملة الأولى وإن كانت خبرية صورة لكن المقصود منها إنشاء التوكيل أو الكفاية لا الاخبار بأنه تعالى كاف في نفس الامر ، والذاهبون إلى الثانى اختلفوا فمهم من قدر قلنا أي - وقلنا نعم الوكيل - « تعالى كاف في نفس الامر ، والذاهبون إلى الثانى اختلفوا فمهم من قدر قلنا أي - وقلنا نعم الوكيل - «

معالى كاف فى نفس الا مر ، والداهبول إلى النابى الحلفوا المهم من قدر فنه الى - ومنه بهم بو بين الاخبار بأن الله تعالى واعترض بأنه تقدير لا ينساق الدهن اليه ولادلالة للقرينة عليه مع أبه لا يوجد بين الاخبار بأن الله تعالى كافيهم والإخبار بأنهم قالوا \_نعم الوكيل مناسبة معتدبها يجسن بسيبها العطف بينهما ، ومنهم من حمل مدخول الواو معطوفا على ما قبله بتقدير المبتدا إما مؤخراً لتناسب المعطوف عليه فإن (حسينا) خبر، و (الله) مبتدأ يقرينة ذكره في المعطوف عليه و بحرى حذفه في الاستعمال وانتقال الذهن اليه ، و إمامقدماً رعاية لقرب المرجع مع ماسبق.

واعترض بأنه لايخني أنه بعد تقدير المبتدا لولم يؤل نعم الوكيل. بمقول في حقه ذلك تكون الجملة أيضا إنشائية إذ الجملة الاسمية التي خبرها إنشاء إنشائية كما أن التي خبرها فعل فعلية بحسب المعنى كيف لا ولا فرق بين\_نعم الرجل زيد،وزيدنعم الرجل \_ في أن مدلول كل منهما نسبة غير محتملة للصدق والـكمذب،وبعدالتأويل لايكون المعطوف جملة ـ نعم الوكيل ـ بل جملة متعلق خبرها ـ نعم الوكيل ـ والاشكال إنما هو في عطف ـ نعم الوكيل -إلا أن يقال يختار هذا، ويقال: الجواب عن شئ قد يكون بتقرير ذلك الشئ وإبداء شئ آخر وقد يكون بتغيير ذلك الشئ، وماهمنامن الثاني فن حيث الظاهر المعطوف هو جملة ـنعم الوكيل ـ فيعود الا شكال، ومن حيث الحقيقة هو جملة هو مقول فلا إشكال لكن يرد أنه بعدالتأويل يفوت إنشاء المدح العام الذي وضّع أفعال المدحله بل يصير للإخبار بالمدح الخاص، وهو أنه مقول فحقه-نعم الوكيل وأيضا مقولية المقول المذكور فيه إنما تكون بطريق الحمل والإخبار عنهـبنعم الوكيل ـ فلا بدّ من تقدير مقول في حقه مرة أخرى ، ويلزم تقديراتغيرمتناهية وكائنه لهذا لم يؤل الجمهور الإنشاء الواقع خبراً بذلكو إنماهو مختار السعدر حمه الله تعالى ، وقد جوز بعضهم على تقد پر كون الواومن المحمَّى عطف نعم الوكيل - على (حسبنا ) باعتبار كونه في معنى الفعل كماعطف (جعل) على (فالق)فىقوله تعالى :( فالق الاصباح وجعل الليل سكناً ) على رأى فحينتذ يكون من عطف الجملة التي لها محل من الاعراب على المفرد لأنه إذ ذاك خبر عن المفرد، وبعض المحققين يجوزون ذلك لامن عطف الإنشاء على الا خبار وهذا وإن كان في الحقيقة لاغبار عليه - إلا أن أمر العطف على الخبر بناءًا على ماذكره الشيخ الرضيمن أن نعم الرجل بمعنى المفرد وتقديره أي رجل جيد ـأظهر كمالايخني ،ومن الناسمن ادعى أن الآية شاهد علىجواز عطف الا نشاء على الاخبار فيماله محل منالاعراب بناءًا على أن الواو من الحكاية لاغير، ولايخفي عليك أنه بعدتسليم كون الواو كذلك فيها لاتصلح شاهداً على ماذكر لجواز أن يكون (قالوا ) مقدراً في المعطوف بقرينة ذكرُه في المعطوف عليه فيكون من عَطف الجملة الفعلية الحبرية ، على الجملة الفعلية الخبرية ، ثم إن الظاهر كما يقتضي أن يكون في الآية عطف على الاخبار \_ وفيه الخلاف الذي عرفت -كذلك يقتضي عطف الفعلية على الاسمية \_ وفيه أيضاخلاف مشهور كعكسه \_رمما ذكرنا في أمرالانشاء والاخبار يستخرج الجواب عنذلك، وقد أطال العلماء الكلام فيهذا المقام وماذكرناه قليل من كثير ووشل منغدير، م إنهذه الـكلمة كانتآخرقول إبراهيم عليه السلام-ين ألقي في الناركا أخرجه البخاري في الاسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعبد الرزاق. وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ، وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال:قالرسول الله ﷺ : «إذا وقعتم في الامر العظيم فقو لوا: ( حسبنا

واخرج ابن مردويه عن ابى هريرة قال:قال رسول الله على الله على الأمر العظيم فقو لوا: (حسبنا الله وندم الوكيل، وأخرج ابن أبى الدنيا عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى على كان إذا اشتد غمه مسح يبده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء، وقال :حسبى الله ونعم الوكيل،

وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال: «قالرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم: حسبى الله ونعم الوكيل أمان كل خائف» ﴿ فَانقَلَبُواْ ﴾ عطف على مقدر دل عليه السياق أى فخرجوا اليهم ورجعوا ﴿ بنعمة ﴾ فى موضع الحال من الضمير في انقلبوا وجوز أن يكون مفعولا به ، والباء على الأول للتعدية ، وعلى الثانى للمصاحبة ، والتنوين على الثقديرين للتفخيم أى ( بنعمة )عظيمة لايقدر قدرها ﴿ مَنَ اللّهَ ﴾ صفة لنعمة ، وكدة

لفخامتها ، والمراد منها السلامة \_ كما قاله ابن عباس \_ أو الثبات على الايمان وطاعة الله تعالى ورسوله وَفَضُلُ ﴾ \_ كما قاله الزجاج \_ أو إذلالهمأ عداء الله تعالى على بعد كما قيل ،أو مجموع هذه الأمور على مانقول ﴿ وفَضُلُ ﴾ وهوالربح في التجارة ، فقد روى البيهقي عن ابن عباس أن عيراً مرتوكان في أيام الموسم فاشتر اهارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فربح مالا فقسمه بين أصحابه فذلك الفضل ه

وأخرج ابن جرير عن السدى قال: أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين خرج فىغزوة بدر الصغرى بيدر أصحابه دراهم ابتاءو ابها فى الموسم فأصابوا تجارة، وعن بحاهد الفضل ماأصابو امن التجارة والأجر للم يَسسهم سُو مَ أَى لم يصبهم قتل وهو المروى عن السدى أو لم يؤذهم أحد وهو المروى عن الحبر والجملة فى موضع النصب على الحال من فاعل انقلبوا أومن المستكن فى (بنعمة ) إذا كان حالاوا لمعنى (فا نقلبوا) منعمين مبر أين من السوء ، والجملة الحالية إذا كان فعلها مضارعا منفياً بلم ، وفيها ضمير ذى الحالجاز فيها دخول الواو وعدمه ﴿ وَاتَّبَعُوا ﴾ عطف على انقلبوا وقيل: حالمن ضميره بتقدير قد أى وقد اتبعو افى كل ماأو توا أو فى الحروج إلى لقاء العدو ﴿ رضُوانَ الله ﴾ الذى هو مناط كل خير ﴿ وَاللهُ ذُو فَضُ لَ عَظْمِ عَلَى اللهُ واسناد (ذو حيث نفضل عليهم بما تفضل وفيا تقدم مع تذييله بهذه الآية المشتملة على الاسم الكريم الجامع و إسناد (ذو فضل) إليه ووصف الفضل بالعظم إيذان بأن المتخلفين فوتوا على أنفسهم أمراً عظيما لا يكتنه كنه وهم أحقاء بأن يتحسروا عليه تحسراً ليس بعده ﴿ إِنَّمَ اذَلكُم ﴾ الاشارة إلى المثبط بالذات أو بالواسطة ، والخطاب للمؤمنين وهو مبتداً ، وقوله تعالى :

﴿ يُحُونُ أُولياً وَ يَكُونُ الشيطان صفة لاسم الاشارة على التشبيه أيضا ، ويحتمل أن يكون مجاوية ) \*
ويحوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الاشارة على التشبيه أيضا ، ويحتمل أن يكون مجازاً حيث جعله هو
ويخوف هو الخبر ، وجوز أن يكون ذا إشارة إلى قول المشبط فلا بدّ حينئذ من تقدير مضاف أى قول
الشيطان ، والمرادبه إبليس أيضاً ولا تجوز فيه على الصحيح ، وإنما التجوز في الاضافة اليه لأنه لما كان القول
بوسوسته وسببه جعل كأنه قوله ، والمستكن في (يخوف) إما للقدر وإما للشيطان بحذف الراجع إلى المقدر
أى يخوف به ، والمراد بأوليائه إما أبو سفيان وأصحابه ، فالمفعول الاول ليخوف محذوف أى يخوفكم أوليا هو بأن يعظمهم في قلوبكم ، ونظير ذلك قوله تعالى : (لينذر بأساً شديداً) وبذكر هذا المفعول قرأ ابن عباس \*
وقرأ بعضهم يخوفكم بأوليائه ، وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين ، واليه ذهب الزجاج . وأبو على الفارسي .

وغيرهما ، ويؤيده قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ ﴾ أى فلا تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم ﴿ وَخَافُونَ ﴾ في غالفة أمرى ، وإما المتخلفون عنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأولياءه هو المفعول الاول والمفعول الثانى إما متروك أو محذوف للعلم به أى يوقعهم فى الخوف ، أو يخوفهم من أبى سفيان ، وأصحابه ؛ وعلى هذا الايصح عود ضمير (تخافوهم) إلى الاولياء بل هو راجع إلى الناس الثانى كضمير \_ اخشوهم \_ فهو رد له أى فلا تخافوا الناس وتقعدوا عن القتال وتجبنوا ( وخافون ) فجاهدوامع رسولى وسارعوا إلى امتثال ما يأمركم به، والحياد الوجه ذهب الحسن. والسدى ، وادعى الطبى أن النظم يساعد عليه ، والخطاب حينتذلفريةى الخارجين وإلى هذا الوجه ذهب الحسن. والسدى ، وادعى الطبى أن النظم يساعد عليه ، والخطاب حينتذلفريةى الخارجين

والمتخلفين والقصد التعريض بالطائفة الاخيرة ، وقيل : الخطاب لها و (أو لياءه ) إذ ذاك من وضع الظاهر موضع المضمر نعياً عليهم بأنهم أولياء الشيطان ۽ واستظهر بعضهم هذا القيل مطلقاً معللا له بأن الخارجين لم يخافواً إلا الله تعالى،( وقالوا حسبنا الله ) وأنت تعلم أن قيام احتمال التعريض يمرض هذا التعليل، والفاء لترتيب النهى أو الانتهاء على ماقبلها فان كون المخوف شيطاناً أوقولاً له بما يوجب عدم الحوف والنهي عنه ، وأثبت أبوعمرو يا. (وخافون) وصلا وحذفها وقفاً والباقون يحذفونها مطلقاً وهي ضمير المفعول وقوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُم مُّوْ منينَ ٥ ٧٧ ﴾ إن كان الخطاب للمتخلفين فالامر فيه واضح، و إن كان للخارجين كان مساقا للالهاب والتهييج لهُمُ لتحقق إيمانهم، وإن كان للجميع ففيه تغليب، وأيامًا كان فالجزاء محذوف، وقيل: إن كان الخطاب فيها تَهْدَمُ اللَّهُ مَنْيِنَ الْخَلْصُ لَمْ يَفْتَقُرُ إِلَى الْجِزَاءُ لَـكُونَهُ فَيْمَعْنَى التَّعْلَيلُ ، وإن كان اللَّ خرين افتقر اليه وكأن المعنى إنَّ كنتم مؤمنين فحافونى وجاهدوا مع رسولى لأن الايمان يقتضىأن تؤثر واخوف الله تعالى على خوف الناس، هذا ﴿ وَمِنْ بَابِ الْإِشَارَةُ ﴾ في الآيات (و لئنقتاتم في سبيل الله) بسيف المحبة (أو متم) بالموت الاختباري (لمغفرة) أي ستر لوجودُكم (من الله ورحمة) منه تعالى ابتحليكم بصفاته عز وجل (خير نما يجمعون) أي أهل الكثرة (فيما رحمة من الله) أي باتصافك برحمة رحيمية أي رحمة تابعة لوجودك الموهوب الالهي لا الوجود البشرى (لنت لهم ولو كنت فظاً) موصوفاً بصفات النفس كالفظاظة والغلظ (لانفضوامن حولك) ولم يتحملوا مرُّ نة ذلك،أو يقال: لو لم تغلب صفات الجمال فيك على نعوت الجلال لتفرقوا عنك و لما صبروا معك،أو يقال: لو سقيتهم صرف شرابالتوحيد غير بمزوج بمافيه لهم حظ. لتمرقواهائمين على وجوههم غير مطيقين الوقوف معك لحظة ؛ أو يقال: لوكنتمدققاً عليهم أحكام الحقائق لضاقت صدورهم ولم يتحملوا أثقال حقيقة الآداب فى الطريق ولكن سامحتهم بالشريعة والرخص (فاعفعنهم) فيما يتعلق بكمن تقصير همعهك لعلو شأنك وكونك لاترى في الوجود غير ألله (واستغفر لهم) فيما يتعلق بحقاً لله تعالى لاعتذارهم أواستغفر لهم مايجري فيصدورهم من الخطرات التي لا تليق بالمعرفة (وشاورهم في الأمر) إذا كنت في مقام الفعل اختباراً لهم وامتحاناً لمقامهم (فاذا عزمت) وذلك إذا كنت في مقام مشاهدة الربوبية والخروج من التفرقة إلى الجمع (فتوكل على الله) فانه حسبك فيما يريد منك وتريد منه ، وذكر بعض المتصوفة أنه يمكن أن يفهم من الآية كُون الخطاب مع الروح الانساني وأنه لان (١) لصفات النفس وقواها الشهوية والغضبية لتستوفى حظها ويرتبط بذلك بقاء النسل وصلاح المعاش ولو لا ذلك لاضمحلت تلك القوى وتلاشت واختلت الحكمة وفقدت الكمالات التي خلق الانسان لاجلها (إن ينصركم الله فلا غالب لكم) تحقيق لمعنى التوكل والتوحيد في الافعال ه

وقد ذكر بعض السادة قدس الله تعالى أسرارهم إن نصر الله تعالى لعباده متفاوت المراتب ، فنصره المريدين بتوفيقهم لقمع الشهوات ، ونصره المحبين بنعت المدانات ، ونصره العارفين بكشف المشاهدات ، وقدقيل: إنما يدرك نصر الله تعالى من تبرأ من حوله وقوته واعتصم بربه في جميع أسبابه و (ماكان لنبي أن يغل ) (٧) لكمال قدسه وغاية أمانته فلم يخف حق الله تعالى عن عباده وأعطى علم الحق الأهل الحق ولم يضع أسراره إلا عند الأمناء من أمته (أفن اتبع رضوان الله) أى النبي في مقام الرضوان التي هي جنة الصفات لاتصافه بصفات

<sup>(</sup>۱) قرله:(وأنه لان)الخكذافي خطه اه مصححه (۲) قوله:(وما كان لني أن يغل) وقوله: (أفن انبع)الخ كذا في خطه رحمه الله ، ولا ينحق على من حفظ القرآن ما بينهما كتبه ،صححه .

الله تعالى (كمن باء بسخط من الله ) وهو الغال المحتجب بصفات نفسه ( ومأواه جهنم ) وهي أسفل-حضيض النفس المظلمة ( هم درجات عندالله )أي كل من أهل الرضاو السخط متفاوتون في المراتب حسب الاستعدادات ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) إذ هو صلى الله تعالى عليه وسلم مرآة الحق يتجلى منه على المؤمنين ولو تجلى لهم صرفا لاحترقو إ بأول سطوات عظمته ، ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام ( من أنفسهم )كونه في لباس البشر ظاهراً بالصورة التي هم عليها وحمل المؤمنين على العارفين والرسول على الروح الانساني المنور بنور الاسماء والصفات المبعوث لاصلاح القوى غير بعيد في مقام الاشارة (أو لما أصابتكم مصيبة ) في أثناء السير فيالله تعالى وهيمصيبة الفترة بالنَّسبة اليكم (قد أصبتم) قوى النفس(مثليها) مرة عند وصولكم إلى مقام توحيد الافعال ومرة عندوصولكم إلى مقام توحيدالصفات( قلتم أنى )أصابنا ( هذا) ونحن في بيداء السير في الله تعالى عز وجل ( قل هو من عند أنفسكم ) لأنه بقي فيها بقية مّامن صفاتها . ولا ينافي قوله سبحانه : ( قل كل من عند الله ) لأن السبب الفاعلي في الجميعُ هو الحق جل شأنه والسبب القابلي أنفسهم ، ولا يفيض من الفاعل إلا ما يليق بالاستعداد ويقتضيه ، فباعتبار الفاعل يكون من عندالله، وباعتبار القابل يكون من عند أنفسهم ، وربما يقال ما يكون من أنفسهم أيضاً يكون من الله تعالى نظراً إلى التوحيد إذلا غير ثمة (ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ) سوا. قتلوا بالجهاد الاصغر وبذل الانفسطلباً لرضا الله تعالىأو بالجهاد الأكبر وكسر النفسوقع الهوىبالرياضة (أمواتا بلأحياء عند ربهم)بالحياة الحقيقيةمقربين في حضرة القدس (يرزقون ) من الأرزاق المعنوية وهي المعارف والحقائق، وقد ورد في بعض الاخبار أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تدور في أنهار الجنة وتأ كل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظلَّ العرش ، ونقل ذلك بهذا اللفظ بعض الصوفية ، وجعل الطير الحنضر إشارة إلى الأجرام السماوية ، والقناديل من ذهب إشارة إلىالـكواكب،وأنهار الجنة منابعالعلوم ومشارعها، وثمارها الاحوالوالمعارف، والمعنى أنأرواح الشهداء تتعلق بالنيرات من الاجرام السماوية بنزاهتها وترد مشارع العلوم وتكتسب هناك المعادف والاحوال،ولايخنيأنهذا مما لاينبغي اعتقاده يما أشرنا اليه فيما سبق فان كان ولا بدّ من التأويل فليجعل الطير إشارة إلى الصور التي تظهر بها الارواح بناءًا على أنها جواهر مجردة ، وأطلق اسم الطير عليها إشارة إلى خفتها ووصولها بسرعة حيث أذن لها ه

ونظير ذلك في الجملة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث: « الاطفال هم دعاميص الجنة » والدعاميص جمع دعموص وهي دوية تكون في مستنقع الماء كثيرة الحركة لاتدكاد تستقر ، ومن المعلوم أن الأطفال ليسوا تلك الدوية في الجنة لكنه أراد والسيحة الإخبار بأنهم سياحون في الجنة فعبر بذلك على سبيل التشبيه البليغ، ووصف الطير بالخضر إشارة إلى حسنها وطراوتها ، ومنه خبر « إن الدنيا حلوة خضرة » وقول عمر رضي الله تعالى عنه : إن الغزو حلو خضر ، ومن أمثالهم النفس خضراء ، وقد يريدون بذلك أنها تميل له كل شئ وتشتهيه، وأمر الظرفية في الحبر سهل ، وباقي مافيه إما على ظاهره ، وإما مؤل ، وعلى الثاني يراد من الجنة الجنة المذوية وهي جنة الذات والصفات ، ومن أنهارها ما يحصل من التجليات ، ومن ثمارها ما يعقب تلك التجليات من الآثار ، ومن القناديل المعلقة في ظل العرش مقامات لا تكتنه معلقة في ظل عرش الوجود المطلق المحيط ، وكونها من ذهب إشارة إلى عظمتها وأنها لاتنال إلا بشق الأنفس \*

وحاصل المعنى على هذا أن أرواح الشهداء الذين جادوا بأنفسهم فىمرضاة الله تعالى،أوقتلهم الشوق اليه عز شأنه تتمثُّل صُوراً حسنة ناعمة طرِّية يستحسنها من رآها تطير بجُناحي القبول والرضا في أنوأعالتجليات الالهية وتـكتسب بذلك أنواعا من اللذائذالمعنوية التي لايقدر قدرها ويتجدد لها فيمقدار كل ليلةمقام جليل لاينال إلابمثلأعمالهم ،وذلك هو النعيم المقيم والفوز العظيم،وكأن من أوَّلهذا الخبر وأمثاله قصد سدُّ بأب التناسخ ولعله بالمعنى الذي يقول به أهل الصلال غير لازم كاأشرنا اليه في آية البقرة ( فرحين بما آ تاهمالله من فضله) من الـكرامة والنعمة والزلفي عنده (ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) وهم الغزاة الذين لم يقتلوا بعد ، أو السالكون المجاهدون أنفسهم الذين لم يبلغوا درجتهم إلى ذلك الوقت (أن لاخوفعليهم وَلا هم يحزنون ) لفوزهم بالمأمن الاعظم ، والحبيب الاكرم ( يستبشرون بنعمة من الله ) عظيمة وهي جنة الصفات (وفضل) أى زيادة عليها وهي جنة الذات، (و) مع ذلك (إن الله لايضيع أجر) إيمان (المؤمنين) الذي هو جنة الافعال وثواب الاعمال (الذين استجابوا لله والرسول) بالفناء بالوحدة الذاتية والقيام بحق الاستقامة (من بعدما أصابهم القرح) أي كسر النفس (للذين أحسنو امنهم) وهما الثابتون في مقام المشاهدة (واتقوا) النظر إلى نفوسهم (لهمأجر عظيم)وراء أجر الايمان (الذينقال لهم الناس) المنكرون قبل الوصول إلى المشاهدة (إن الناس قدجمعوا له كم) وتحشدوا للانكار عليكم (فاخشوهم)واتركو اماأنتم عليه (فزادهم) ذلك القول (إيماناً) أى يقينا و توحيداً بنني الغير وعدم المبالاة به و توصُّلوا بنني ماسوى الله تعالى إلى إثباته (وقالوا حسبنا الله ) فشاهدوه ثم رجعوا إلى تفاصيل الصفات بالاستقامة (و) قالوا(نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من اللهوفضل)أى ر جعوا بالوجود الحقانى فىجنة الصفاتوالذات (لم يمسسهمسوء) لم يؤذهم أحد إذلاأحد إلا الاحد(واتبعوا رضوان الله ) في حال سلوكهم حتى فازوا بجنة الذات المشار اليها بقوله تعالى:( والله ذو فضل عظيم )كماأشر نا اليه (إيماذاكم الشيطان يخوفأولياءه) المحجوبين بأنفسهم فلاتخافوا المنكرين(وخافون)إذليس فىالوجود سُواَى (إِن كُنتُم مُؤْمِنين)أىموحدين توحيداً حقيقياً وٰالله تعالىالموفق للصواب،وهو حسْبنا ونعمالوكيل، ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فَ ٱلْـكُـفُر ﴾ خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتوجيهه اليه تشريفاً له بالتسلية مع الايذان بأنه الرئيس المعتني بشئونه يه

والمراد من الموصول إما المنافقون المتخلفون \_ واليه ذهب مجاهد . وابن إسحق \_ وإما قوم من العرب ارتدواعن الاسلام لمقاربة عبدة الأوثان \_ واليه ذهب أبو على الجبائي وإما سائر الكفار \_ واليه ذهب الحسن وإما المنافقون وطائفة من اليهود حسبا عين في قوله تعالى : (ياأيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفو اههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا ) - واليه ذهب بعضهم \_ ومعنى (يسارعون في الكفر ) يقعون فيه سريعاً لغاية حرصهم عليه وشدة رغبتهم فيه ، ولتضمن المسارعة منى الوقوع تعدت بني دون إلى الشائع تعديتها بها كما في (سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) وغيره ، وأوثر ذلك قيل : للاشعار باستقر ارهم في الكفر ودوام ملابستهم له في مبدأ المسارعة ومنتهاها كما في قوله سبحانه : (يسارعون في الخيرات) في حق المؤمنين ، وأما إيثار كلمة إلى في آيتها فلا ن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغايتها والموصول فاعل (يحزنك) وليست الصلة علة لعدم الحزن كاهو المعهود في مثله لان الحزن من الوقوع في الكفر هو الام اللائق لانه قبيح عند الله تعالى يجب أن يجزن من مشاهدته فلا يصح النهى عن الحزن من ذلك ، بل العلة هنا اللائق لانه قبيح عند الله تعالى يجب أن يجزن من مشاهدته فلا يصح النهى عن الحزن من ذلك ، بل العلة هنا

ما يترتب على تلك المسارعة من مراغمة المؤمنين وإيصال المضرة اليهم إلا أنه عبر بذلك مبالغة فى النهى ه و المراد لايحزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك ، ويدل على ذلك إيلا. قوله تعالى :

﴿ إِنَّهُمْ أَنَ يَضُرُواْ اللّهَ شَيْئًا ﴾ رداً وإنكاراً لظن الخوف ، والسكلام على حذف مضاف ، والمراد أولياء الله مثلا للقرينة العقلية عليه، وفى حذف ذلك وتعليق نفى الضرر به تعالى تشريف للمؤمنين وإيذان بأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالى ، وفى ذلك مزيد مبالغة فى التسلية ، و(شيئاً) فى موضع المصدر أى لن يضروه بشئ منا أصلا ، وتأويل يضروا بما يتعدى بنفسه إلى مفعولين بما لاداعى اليه ، ولعل المقام يدعو إلى خلافه ، وقرأ نافع - يحزن - بضم الياء وكسر الزاى فى جميع القرآن إلا قوله تعالى: (لا يحزنهم الفزع الأكبر) فانه فتحها وضم الزاى، وقرأ الباقون ثماقرأ نافع فى المستشى وقرأ أبو جعفر عكس ماقرأ نافع ، والماضى على قراءة الفتح حزن، وعلى قراءة الضم من أحزن، ومعناهما واحد إلا أن حزن لغة قليلة ، وقيل : حزنته بمعنى أحدثت له حزنا ، وأحزنته بمعنى جعلته حزينا ، وقال الخليل : خزنته بمعنى جعلت فيه حزنا ، وأحزنته بمعنى جعلته حزينا ، وقرئ يسرعون بغير ألف من أسرع ويسارعون بالامالة والتفخيم ،

﴿ يُرِيدُ اللهَ الاَ يَحَعَلَ هُمْ حَظاً فَ الاَخرَة ﴾ استثناف لبيان الموجب لمسارعتهم كأنه قيل: لم يسارعون في الكفر مع أنهم لاينتفعون به ؟ فأجيب بأنه تعالى يريد أن لا يجعل لهم نصيباً مامن الثواب فى الآخرة فهو يريد ذلك منهم ، فكيف لا يسارعون ، وفيه دليل على أن المحكفر بإرادة الله تعالى وإن عاقب فاعله و ذمه لان ذلك لسوء استعداده المقتضى إفاضة ذلك عليه ، وذكر بعض المحققينان فى ذكر الارادة إيذا نا بكال خلوص الداعى الى حرمانهم و تعذيبهم حيث تعلقت بهما إرادة أرحم الراحمين ، وزعم بعضهم أنه مبنى على مذهب الاعترال وليس كذلك كما لايخنى لانه لم يقل لم يرد كفرهم ولا رمز اليه ، وصيغة المضارع للدلالة على دوام الارادة واستمرارها ، ويرجع إلى دوام واستمرار منشأ هذا المراد وهو الكفر ففيه إشارة إلى بقائهم على الحفرحي بعضهم أنه لمادلت المسارعة فى الشيء على عظم شأنه وجلالة قدره عندالمسارع وصف عذا به بالعظم رعاية للمناسبة وتنبيها على حقارة ماسارعوا فيه وخساسته فى نفسه ، وقيل ؛ إنه لمادل قوله تعالى: (إنهم لن يضروا الله شيئاً) عظم قدر من قصدوا إضراره وصف العذاب بالعظم إيذانا بأن قصد إضرار العظيم أمرعظيم يترتب عليه العذاب العظيم ، والجلة إما حال من الضمير في لهم أى يريد الله تعالى حرمانهم من الثواب معداً لهم عذاب عظم عذاب عثام عذاب عظيم وإما مبتدأة مبينة لحظهم من العذاب إثر بيان أن لاشئ لهم من الثواب ه

وزعم بعضهم أن هاتين الجملتين في موضع التعليل النهى السابق ، وأن المعنى ولا يحزنك أنهم يسارعون في إعلاء الكفر وهدم الاسلام لاخوفا على الاسلام ولا ترحما عليهم أما الأول فلا نهم (لن يضروا الله شيئا) فلا يقدر ون على هدم دينه الذي يريد إعلاءه، وحينئذ لاحاجة إلى إرادة أولياء الله ، وأمّا الثاني فلا نه يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظيم ه

واستأنس له بأنه كثيراً ماوقع نهىالنبي صلىالله تعالى عليه وسلم عن إيقاعه نفسه الكريمة فى المشقة لهدايتهم

وعن كونه ضيق الصدر لكفرهم وخوطب بأنه ـماعليك إلا البلاغـ (ولست عليهم بمسيطر) ولايخلو عن بعد ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ انْهُ ـ تَرَوُا ٱلْـ كُفْرَ بَالْإِيمَــن ﴾ أي أخذوا الكفر بدلا من الايمان رغبة فيما أخذوا وإعراضاً عما تركوا ولهذا وضع (اشتروا) موضع بدلواً فإن الأولـأظهر في الرغبة وأدل علىسوء الآختيار،وقوله تعالى: ﴿ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْمًا ﴾ تقدم الـكلام فيه ، وفيه هنا تعريض ظاهر باقتصار الضرر عليهم كأنه قيل: وإنما يَصْرُونَ أَنْفُسُهُم ، والمرَّاد من الموصول هنا ماأريد منه هناك والتــكرير التقرير الحــكم وتأكيده ببيان علته بتغيير عنوان المُوضوع فان ماذكر في حير الصلة لكونه علماً في الخسر أن الكلي والحرمان الابدى صريح في لحوق ضرره بأنفسهم وعدم تعديه إلىغيرهم أصلاءودال على فالسخافة عقولهم وركاكة آراثهم فكيف يتأتى منهم ما يتوقف على قوة الحزم ورزانة الرأى ورصانة التدبير من مضارة أولياء الله تعالى الذين تكفل سبحانه لهم بالنصر وهي أعز من جليمة وأمنع من لهاةالليث،وجوز أن يراد بالموصول هنا عام،ويراد به هناكخاص وهُو ماعدا ماذهب إليه الحسن فيه ، والجلة مقررة لمضمون ماقبلها تقرير القواعد الكلية لما اندرج تحتهامن جزئيات الاحكام ، وجوز الزمخشري أن يكون الاول عاما للكفار وهذا خاصا بالمنافقين وأفردوابالذكر لانهم أشدّ منهم في الضرر والـكيد،واعترض بأن إرادة العامهناك بمالايلبق بفخامة شأن التنزيل لماأنصدور المسارعة فى الـكفر بالمعنى المذكور وكونها مظنة لإيراث الحزن لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كمايفهم من النهى عنه إنما يتصور بمن علم اتصافه بها وأما من لايعرف حاله من الكفرة الكائنين في الاما كز البعيدة فاسناد المسارعة المذكورة إليهم واعتبار كونها من مبادئ حزنه عليه الصلاة والسلام بما لاوجه له،ويمكن أن يقال: إن القائل بالعموم في الأول لم يرد بالـكفار مقابل المؤمنين حيث كانوار على أي حال وجدوا بل مايشمل المتخلفين والمرتدين مثلا بمن يتوقع إضرارهمله صلىالله تعالىعليه وسلم وحينئذ لايردهذا الاعتراض ه

وقيل: المراد من الأول المنافقون أو من ارتدوا بما هنا اليهود، والمراد من الإيمان إما الإيمان الحاصل بالفعل كاهو حال المرتدين أو بالقوة القريبة منه الحاصلة بمشاهدة دلائله فى التوراة كما هو شأن اليهود مثلا، وإما الايمان الاستعدادى الحاصل بمشاهدة الوحى الناطق والدلائل المنصوبة فى الآفاق والانفسكا هودأب جميع الكفرة بما عداذلك وإما القدر المشترك بين الجميع كما هو دأب الجميع فتفطن ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلَيمُ ١٧٧﴾ أى مؤلم والجملة مبتدأة مبينة لكال فظاعة عذابهم بذكر غاية إيلامه بعد ذكر نهاية عظمه، أومقررة للضرر الذى آذنت به الجملة الاولى قيل: لما جرت العادة باغتباط المشترى بما اشتراه وسروره بتحصيله عندكون الصفقة رابحة وبتألمه عندكونها خاسرة وصف عذابهم بالايلام مراعاة لذلك انقله مولانا شيخ الاسلام ه

﴿ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمُلَى لَهُمْ خَيْرٌ لَّا نَفْسَهُمْ ﴾ عطف على قوله تعالى: (ولا يحزنك) والفعل مسند إلى الموصول، و(أن) وما عملت فيه ساد مسد مفعوليه عند سيبويه لحصول المقصود وهو تعلق أفعال القلوب بنسبة بين المبتدا والحبر، وعند الاخفش المفعول الثانى محذوف، و(ما) إمام صدرية، أو موصولة وكان حقها في الوجهين أن تكتب مفصولة لكنها كتبت في الإمام موصولة، واتباع الإمام لازم، ولعل وجهه مشاكلة ما بعده، والحمل على الاكثر فيها، و(خير) خبر، وقرئ خيراً بالنصب على أن يكون - لانفسهم والحبر و(لهم) تبيين، أو حالمن (خير) والإملاء في الإصل إطالة المدة والملا الحين الطويل ، ومنه الملوان

لليل والنهار لطول تعاقبهما ، وأما إملاء الـكتاب فسمى بذلك لطول المدة بالوقوف عند كل كلمة ه وقيل: الا ملاء التخلية والشأن يقال: أملي لفرسه إذا أرخي له الطول ليرعى كيف شاءه

وحاصل التركيب لايحسبن الكافرون أن إملاءنالهم ، أو أنالذي نمليه ( خير لانفسهم ) أولايحسبن الـكافرونخيرية إملائنا لهم ، أوخيرية الذي نمليه لهم ثابتة أو واقعة ، وما ّل ذلك نهيهم عنالسرور بظاهر إطالة الله تعالى اعمارهم وإمهالهم على ماهم فيه ، أو بتخليتهم وشأنهم بناءًا على حسبان خيريته لهم ، وتحسيرهم ببيان أنه شربحت وضرر محض ، وقرأ حمزة (و لاتحسبن) بالناء ، والخطاب إما لرسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم وهو الأنسب بمقامالتسلية إلا أن المقصودالتعريض بهم إذحسبوا ماذكر، وإما لـكل من يتأتى منه الحسبان قصداً إلى إشاعة فظاعة حالهم ، والموصول مفعول ، و﴿ أَنَّمَا نَمْلِي ﴾ الخ بدل اشتمال منه، وحيث كانالمقصود بالذات هو البدل وكان هنا بما يسدّ مسدّ المفعولينجاز الاقتصار على مفعولو احد؛ وإلافالاقتصار لولا ذلك غير صحيح على الصحيح ، ويجوزأن يكون ( أنما نملي ) مفعولا ثانياً إلا أنه لـكونه في تأويل المصدر لايصح حمله على الذوات فلا بد من تقدير ، أما في الآول أي لاتحسبن حال الذين كفروا وشأنهم،وأما في الثانيأي لاتحسبنالذين كفروا أصحاب (أنما نملي لهم ) الخ،و إنما قيد الخير بقوله تعالى: (لانفسهم) لأن الا ملاءخير للمؤمنين لما فيه من الفوائد الجمة ، ومن جعل (خيراً ) فيما نحن فيه أفعل تفضيل ،وجعل المفضل عليهالقتل في سبيل الله تعالى جعل التفضيل مبنيا على اعتبار الزعم والمماشاة ،والآية نزلت في مشركي مكة ـوهو المروى عن مقاتل أو في قريظة . والنضير \_ وهو المروى عن عطاء \_ ﴿ إِنَّمَا نُمُلِّي لَهُمُ لَيَزْدَادُوا إِنْمَا ﴾ استثناف بما هو العلة للحكم قبلها ، والقائلون بأن الخير والشر بإرادته تعالى يجوزون التعليل بمثل هذا ، إما لانه غرض وإما لآنه مرأد مع الفعل فيشبه العلة عند من لم يجوز تعليل أفعاله بالاغراض. وأما المعتزلة فانهم وإن قالوا بتعليلها لكنالقبيح ليس مرادأ له تعالى عندهم ومطلو باوغرضا ،ولهذا جعلوا ازيادالا يمم هنا باعثاً تحوقعدت عن الحرب جبناً لاغرضاً يقصد حصوله، ولما لم يكن الازدياد متقدما على الا ملاء هَنا ، والباعث لابد أن يكون متقدماً جعلوه استعارة بناءاً على أن سبقه في علم الله تعالى القديم الذي لايجوز تخلف المعلوم عنه شبهه بتقدم الباعث في الخارج ولا يخني تعسفه ، ولذا قيل : إن الاسهل القول بأن اللام للعاقبة ه

واعترض بأنه وإن كان أقل تسكلفاً إلا أن القول بها غير محيح لأن هذه الجملة تعليل لما قبلها فلو كان الا ملاء لغرض محيح يترتب عليه هذا الأمر الفاسد القبيح لم يصح ذلك ولم يصلحهذا تعليلالنهيهم عن حسبان الا ملاء لهم خيراً فتأمل قاله بعض المحققين ه

وقرا يحيى بن وثاب بفتح (أنما ) هذه وكسر الاولى وبياء الغيبة فى (يحسبن) على أن (الذين كفروا) فاعل (يحسبن) و (أنما يملى لهم) (ليزدادوا إنما) قائم مقام مفعولى الحسبان، والمعنى (ولا يحسبن الذين كفروا) أن إملاء ما لهم لاز دياد الا يتم بل للتوبة والدخول فى الايمان و تدارك مافات ، (وإنما يملى لهم خير لا نفسهم ) اعتراض بين الفعل ومعموله ومعناه أن إملاء نا خير لهم إن انتبهوا وتابو ا. والفرق بين القراء تين أن الا ملاء على هذه القراءة لا رادة التوبة والإملاء للازدياد منفى ضمناً ولا تعارض بينهما لا رادة التوبة والإملاء للازدياد منفى منهما ولا يلزم تخلف المراد عن الارادة لانه مشروط بشروط فاعلمت و وزعم بعضهم أن جملة (إنما تملى لهم خير) النج حالية أى لا يحسبن فى هذه الحالة هذا ، وهذه الحالة منافية له وزعم بعضهم أن جملة (إنما تملى لهم خير) النج حالية أى لا يحسبن فى هذه الحالة هذا ، وهذه الحالة منافية له

وليس بشئ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينَ ١٧٨ ﴾ جملة مبتدأة مبينة لحالهم فىالآخرة إثر بيان حالهم فىالدنياأوحال منالواو أي أيزدادوا إثمًا معدًا لهم عذابْمهينوهذا متعين في القراءة الآخيرة ـ كما ذهب اليه غير واحد من المحققين ـ ليكون مضمون ذلك دأخلا في حيز النهيءن الحسبان بمنزلة أن يقال: ( ليزدادوا إثما ) وليكون لهم عذاب ، وجعلها بعضهم معطوفة على جملة ( ليزدادوا ) بأن يكون ( عذاب مهين ) فاعل الظرف بتقدير ويكون ( لهم عذاب مهين ) وهو من الضعف بمكان ، نعم قيل : بجواز كونها اعتراضية وله وجه في الجملة ، هذا وإنما وصف عذابهم بالا هانة لانه \_ كما قال شيخ الاسلام \_ لماتضمن الا ملاء التمتع بطيبات الدنياوزينتها وذلك بما يستدعي التعزز والتجبر وصفه به ليكون جزاؤهم جزاءاً وفاقاً \_ قاله شيخ الاسلام \_ ويمكنأن يقال إن ذلك إشارة إلى رد ما يمكن أن يكون منشأ لحسبانهم وهو أنهم أعزة لديه عز وجل إثر آلا شارة إلى رده بنوع آخره ﴿ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لَيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا ۖ أَنتُمْ عَلَيْهُ ﴾ كلام مستأنف مسوق لوعد المؤمنين ووعيد المنافقين بالعقوبة الدنيوية وهي الفضيحة والحزى إثر بيان عقوبتهم الأخروية ، وقدم بيان ذلك لانه أمس بالا ملاء لازدياد الآثام، وفي هذا الوعد والوعيد أيضا مالايخني من التسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الـكلام السابق ، وقيل : الآية مسوقة لبيان الحكمة في إملائه تعالى للـكفرة إثر بيان شريته لهم ، ولايخني أنه بعيد فضلاعن كونه أقرب، والمراد من المؤمنين المخلصون والخطاب على ما يقتضيه الذوق لعامة المخلصين: والمنافقين ففيه التفاتِ فيضمن التلوين ، والمراد بماهم عليه اختلاط بعضهم يبعض واستواؤهم في إجراء أحكَّام الإسلام عليهم ، وإلى هذا جنح المحققون من أهل التفسير ، وقال أكثره:إن الخطاب للمنافقين ليسإلا ، ففيه تلوين فقط ، وذهب أكثر أهل المعانى إلى أنه للمؤمنين خاصة ففيه تلوين والتفات أيضاً ه

وأخرج ابن أبى حاتم من طريق على عن ابن عباس. وابن جرير. وغيره عرب قتادة أنه للكفار ، ولعل المراد بهم المنافقون و إلا فهو بعيد جدا ، واللام فى (ليذر)) متعلقة بمحذوف هو الخبر لكان ، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها - فا ذهب اليه البصريون - أى ماكان الله مريداً لان يذر المؤمنين النخ ؛ وقال الكوفيون اللام مزيدة للتأكيد وناصبة للفعل بنفسها والخبر هو الفعل؛ ولا يقدح فى عملها زيادتها إذالزائد قد يعمل فا فى حروف الجر المزيدة فلا ضعف فى مذهبهم من هذه الحيثية كاوهم ، وأصل يذر يوذر فحذفت الواو منها تشبيها لها بيدع وليس لحذفها علة هناك إذ لم تقع بين ياء وكسرة ولا ماهو فى تقدير الكسرة بخلاف يدع فان الأصل يودع فحذفت الواو لوقوعها بين الياء وماهو فى تقدير الكسرة ، وإنما فتحت الدال لان لامه حرف حلقى فيفتح له ماقبله ومثله - يسع ويطأ ويقع - ولم يستعملوا من يذر ماضياً ولا مصدراً ولا اسم فاعل مثلا استغناءاً بتصرف مرادفه وهو يترك ه

وقوله تعالى : ﴿ حَتَّى يَمَيزُ الْخَبَيْتُ مَنَ الطَّيِّبِ ﴾ غاية لما يفهمه النفي السابق كأنه قيل: ما يتركهم على ذلك الاختلاف بل يقدر الأمور ويرتب الاسباب حتى يعزل المنافق من المؤمن وليس غاية لل كلام السابق نفسه إذ يصير المعنى أنه تعالى لا يترك المؤمنين على ما أنتم عليه إلى هذه الغاية ، ويفهم منه كما قال السمين : إنه إنا وجدت الغاية ترك المؤمنين على ما أنتم عليه ، وليس المعنى على ذلك وعبر عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث الغاية ترك المؤمنين على ما أنتم عليه ، وليس المعنى على ذلك وعبر عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث تسجيلا على ظل منهما بما يليق به وإشعاراً بعلة الحكم، وأفرد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكل إيذا نابا أن مدار

إفرازاحد الفريقين من الآخرهو اتصافهما بوصفهما لاخصوصية ذاتهماو تعدد آحادهما، وتعليق الميز بالخبيث مع أن المتبادر بماسبق من عدم ترك المؤمنين على الاختلاط تعليقه بهم وإفرازهم عن المنافقين لما أن الميز الواقع بين الفريقين إنما هو بالتصرف في المنافقين وتغييرهم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المؤمنين على ما كانواعليه من أصل الايمان وإن ظهر مزيد إخلاصهم لا بالتصرف فيهمو تغييرهم من حال إلى حال مع بقاء المنافقين على ماهم عليه من الاستتار وإنما لم ينسب عدم الترك اليهم لما أنه مشعر بالاعتناء بشأن من نسب اليه فان المتبادر منه عدم الترك على حالة غير ملائمة كما يشهد به الذوق السليم قاله بعض المحققين، وقيل: إنما قدم الخبيث على الطيب وعلق به فعل الميز إشعاراً بمزيد رداءة ذلك الجنس فان الملقى من الشيئين هو الادون \*

بو عس مير إسدر بريد راحد على التشديد وماضيه ميز ، وماضى المخفف ماز ، وهما ـ كا قال غير واحد ـ وقرأ حمزة . والكسائى (يميز ) بالتشديد وماضيه ميز ، وماضى المخفف ماز ، وهما ـ كا قال غير واحد، لفتان بمعنى واحد ، وليس التضعيف لتعدى الفعل كا فى فرح وفرح ، لان ماز وميز يتعديان إلى فعول واحد، ونظير ذلك عاض وعوض ، وعن ابن كشير أنه قرى (يميز) بضم أوله مع التخفيف على أنه من أماز بمعنى ميز ، واختلف بم يحصل هذا الميز ؟فقيل: بالحن والمصائب كا وقع يوم أحد، وقيل: بإعلاء كلمة الدين وكسر شوكة المخالفين، وقيل: بالوحى إلى الني تيكيلية ولهذا أردفه سبحانه بقوله:

و مَاكَانَ الله ليطلعكم عَلَى الْغَيْب و لَكُن الله يَعْتَبى من رشَّله مَن يَشَاهِ مَى ومن هنا جعل مولانا شيخ الاسلام ماقبل الاستدراك إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال وأن المعنى ماكان القه ليترك المخلصين تشريفاً لهم، والاستدراك إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال وأن المعنى ماكان القه ليترك المخلصين على الاختلاط بالمنافقين بل يرتب المبادى حتى يخرج المنافقين من بينهم ،وما يفعل ذلك بإطلاعكم على ما فى قلوبهم من الكفر والنفاق و لدخنه تعالى يوحى إلى رسوله والمنتققين في خبره بذلك و بما ظهر منهم من الاقوال والافعال حسباحكى عنهم بعضه فيا سلف فيفضحهم على رموس الاشهادو يخلصكم عا تكرهون ، وذكر أنه قد جوزأن يكون المعنى لا يتركم مختلطين (حتى يميز الخبيث من الطيب) بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التى لا يصبر عليها إلا الخلص الذين امتحن الله تعالى قلوبهم كبذل الارواح في الجهاد ،وإنفاق الاموال في سبيل الله تعالى في جعل ذلك عاراً على عقائدكم وشاهداً بضما ثركم حتى يعلم بعضكم بما في قلب بعض بطريق الاستدلال لامن جهة الوقوف على عادت الصدور ، فان ذلك بما استأثر الله تعالى به ، و تعقبه بأن الاستدراك باجتباء الرسل المنبي عن مزيد مزيهم وفضل معرفهم على الخلق إثر بيان قصور رتبهم عن الوقوف على خفايا السرائر صريح في أن المراد إظهار وفضل معرفهم على الخلق إثر بيان قصور رتبهم عن الوقوف على خفايا السرائر صريح في أن المراد إظهار تلك السرائر بطريق الوحى لابطريق التكليف بما يؤدى إلى خروج أسرارهم عن رتبة الخفاء ه

وأنت تعلم أن دعوى أن الاستدراك صريح فيما ادعاه من المراد مما لا يكاد يثبته الدليل ، ولهذا قيل إن حاصل المعنى ليس لم كم رتبة الاطلاع على الغيب وإنما لم كم رتبة العلم الاستدلالي الحاصل من نصب العلامات والادلة ، والله تعالى سيمنحكم بذلك فلا تطمعوا في غيره فان رتبة الاطلاع على الغيب لمن شاء من رسله ، وألادلة ، والله المصطفين الاخيار ؟ نعم ماذكره هذا المولى أظهر ، وأولى ، وقد سبقه اليه أبوحيان ، وأبن أنم من أولئك المصطفين الاخيار ؟ نعم ماذكره هذا المولى أظهر ، وأولى ، وقد سبقه اليه أبوحيان ، والمراد من قوله سبحانه : (ليطلعكم) إما ليؤتى أحدكم علم الغيب فيطلع على مافى القلوب أو ليطلع جميعكم أى والمراد من قوله سبحانه : (ليطلعكم) إما ليؤتى أحدكم علم الغيب فيطلع على مافى القلوب أو ليطلع جميعكم أى أنه تعالى لا يطلع جميعكم على ذلك بل يختص به من أراد ، وأيد الأول بأن سبب النزول أكثر ملاءمة له ه

(م ۱۸ – ج ٤ – تفسير روح المعانى )

فقد أخرج ابن جرير عن السدى أناالكفرة قالوا انكان محمد صادقا فليخبرنا من يؤمن مناومن يكفرفنزلت و نقل الواحدي عن السدى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : عرضت على أمتى في صورها كما عرضت على آدم وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر فبلغ ذلك المنافقين فاستهزءوا وقالوا: يزعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفرونحنمعهولا يعرفنا فأنزل الله تعالى هذه الآية » وقال الـكلبي: قالت قريش: «تزعم يامحمد أن من خالفك فهو في النار والله تعالى عليه غضبان وأن من تبعك على دينك فهو من أهل الجنة والله تعالى عنه راض فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن فأنزلالله تعالى هذه الآية ، وأيد الثاني بأن ظاهر السوق يقتضيه قيل : والحق اتباع السوق ويكني أدنىمناسبة بالقصة في كونها سببا للنزول على أن في سند هذه الآثار مقالًا حتى قال بعض الحفاظ في بعضها: إنى لمأقف عليه ، وقد روى عن أبىالعالية ما يخالفها وهو أن المؤمنين سئلوا أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق فنزلت، والاجتباء الاستخلاص كما روى عن أبي مالك و يؤول إلىالاصطفاء والاختيار وهو المشهور في تفسيره ، ويقال جبوت المالوجبيته بالواو والياء فياء يجتبي هنا إما على أصلها أومنقلبة من واو لانكسار ماقبلها ، وعبر بهللايذان بأنالوقوف علىالاسرارالغيبية لايتأتى إلا بمن رشحه الله تعالى لمنصب جليل تقاصرت عنه همم الأمم واصطفاه على الجماهير لارشادهمو (من)لابتداء الغاية وتعميم الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على أن شأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أمر مبينله أصل أصيل جار على سنة الله تعالى المسلوكة فيها بين الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ، وقيل: إنها للتبعيض فان الاطلاع على المغيبات مختص ببعض الرسل، وفي بعض الأوقات حسما تقتضيه مشيئته تعالى ولا يخنى أن كون ذلك في بعض الاوقات مسلم،وأما كونه مختصاً ببعض الرسل فني القلب منه شي. ي ولعلالصواب خلافه ولا يشكل على هذا أن الله تعالى قد يطلع علىالغيب بعض أهل الـكشف ذوى الانفس القدسية لأن ذلك بطريق الوراثة لااستقلالا وهم يقولون : إن المختص بالرسل عليهم السلام هو الثاني على أنه إذا كانالمرادما أيدهالسوق بعدهذا الاستشكال وإظهارالاسم الجليل فى الموضعين لتربية المهابة ومثله على ماقيل ما في قوله تعـالى : ﴿ فَا مَنُواْ بِاللَّهَ وَرُسُلُه ﴾ والمراد آمنوا بصفة الاخلاص فلا يضر كـون الخطاب عاماً للمنافقين وهم مؤمنون ظاهراً .

و تعميم الامر مع أن سوق النظم الكريم للا يمان بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يجاب الا يمان به بالطريق البرهاني والاشعار بأن ذلك مستلزم للا يمان بالدكل لانه والسلام فيدخل فيه تصديقه فيها أخبر به من بصحة نبوته ، والمأمور به الإيمان بكل ماجاء به عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه تصديقه فيها أخبر به من أحوال المنافقين دخو لا أولياً وقد يقال: إن المراد من الإيمان بالله تعالى أن يعلموه وحده مطلعاً على الغيب ومن الإيمان برسله أن يعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى ولا يقولون إلا ما يوحي إليهم في أمر الشرائع ، وكون المراد من الإيمان بالله تعالى الايمان بأنه سبحانه وتعالى لا يترك المخلصين على الاختلاط في أمر الشرائع ، وكون المراد من الايمان بنصب العلامات وتحصيل العلم الاستدلائي بمعرفة المؤمن والمنافق ومن الايمان برسله الايمان بأنهم المترشحون للاطلاع على الغيب لاغيرهم بعيد كالا يخني ﴿ وَإِن تُوْمنُوا ﴾ أي بالله تعالى ورسله الايمان بأنهم المترشحون للاطلاع على الغيب لاغيرهم بعيد كالا يخني ﴿ وَإِن تُوْمنُوا ﴾ أي بالله تعالى ورسله الايمان بأنهم المترشحون للاطلاع على الغيب لاغيرهم بعيد كالا يخني ﴿ وَإِن تُوْمنُوا ﴾ أي بالله تعالى ورسله الايمان بأنهم المترشحون للاطلاع على الغيب لاغيرهم بعيد كالا يخني ﴿ وَإِن تُوْمنُوا ﴾ أي بالله تعالى ورسله الايمان بأنهم المترشحون للاطلاع على الغيب لاغيرهم بعيد كالا يخني ﴿ وَإِن تُوْمنُوا ﴾ أي بالله تعالى ورسله الايمان بأنهم المترسة و المنافق و ال

حق الايمان ﴿ وَتَتَقُواْ ﴾ المخالفة في الآمر والنهيأو تتقوا النفاق ﴿ فَلَكُمْ ﴾ بمقابلة ذلك فضلا من الله تعالى ﴿ وَالْجَرْ عَظَيْمُ ١٧٩ ﴾ لايكتنه ولايحد في الدنيا والآخرة ه

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَسْخُلُونَ بَمَا ۗ ءَاتُهُـمُ اُللَّهُ مِن فَصْلِهِ هُوَخَيْراً لَمَّـكُم ﴾ ييان لحال البخلوسوء عاقبته وتخطئة لاهله في دعواهم خيريته حسب بيان حال الإملاء وبهذا ترتبط الآية بما قبلها \*

وقيل: وجه الارتباط أنه تعالى لما بالغ فى التحريض على بذل الارواح فى الجهادوغيره شرع ههنا فى التحريض على بذل المال وبين الوعيد الشديد لمن يبخل وإيراد ما يخلوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله للمبالعة فى بيان سوء صنيعهم فان ذلك من موجبات بذله فى سبيله سبحانه وفعل الحسبان مسند إلى الموصول والمفعول الاولى محذوف لدلالة الصلة عليه ه

واعترض بأن المفعول فى هذا الباب مطلوب من جهتين منجهة العامل فيه ومنجهة كونه أحد جزأى الجلة فلما تكرر طلبه امتنع حذفه ونقض ذلك بخبركان فانه مطلوب من جهتين أيضاً ولا خلاف فى جواز حذفه إذا دل عليه دليل.

ونقل الطبي عن صاحب الكشاف أن حذف أحد مفعولي حسب إنما يجوز إذا كان فاعل حسب ومفعو لاهشية أو الحداً في المعنى كقوله تعالى: (ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً) على القراءة بالياء التحتية، ثم قال: وهذه الآية ليست كذلك فلا بد من التأويل بأن يقال: (إن الذين يبخلون) الفاعل لما اشتمل على البخل كان في حكم اتحاد الفاعل والمفعول ولذلك حذف ، وقيل: إن الزيخسرى كنى عزقوة القرينة بالاتحاد الذى ذكره وكلا القوليزليسا بشئ ، والصحيح أن مدار صحة الحذف القرينة فتى وجدت جاز الحذف ومتى لم توجد لم يجزه والقول بأن هوضمير رفع استعير في مكان المنصوب وهو راجع إلى البخل أو الايتاء على أنه مفعول أو لا تعسف جداً لا يليق بالنظم الكريم وإن جوزه المولى عصام الدين تبعا لا بى البقاء - حتى قال فى الدرالمصون: تعسف جداً لا يليق بالنظم الكريم وإن جوزه المولى عصام الدين تبعا لا بى البقاء مقبل: الفعل مسند إلى ضمير فصل بين مفعولى حسب لا تو كيد للمظهر فا توهم، وقيل: الفعل مسند إلى ضمير الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أوضمير من يحسب ، والمفعول الأول هو الموصول بتقدير مضاف أى يخل الذين ، والثانى (خيراً) فإنى الوجه الاول وهو خلاف الظاهر ، نعم إنه متعين على قراءة الخطاب ها الذين ، والثانى (خيراً) فإنى الوجه الاول وهو خلاف الظاهر ، نعم إنه متعين على قراءة الخطاب ها الذين ، والثانى (خيراً) فإنى الوجه الاول وهو خلاف الظاهر ، نعم إنه متعين على قراءة الخطاب ها الذين ، والثانى (خيراً) فإنى الوجه الاول وهو خلاف الظاهر ، نعم إنه متعين على قراءة الخطاب ها الذين ، والثانى (خيراً )

وعلى كل تقدير يقدر بين الباء ومجرورها مضاف أى لا يحسبن، أو (لا تحسبن الذين يبحلون) بإنفاق أو ذكاة ما آتاهم الله من فضله هو صفة حسنة (أوخيراً) لهم من الانفاق ﴿ بَلْ هُو شَر ﴾ عظيم ﴿ لَمُم ﴾ والتنصيص على ذلك مع علمه مما تقدم للمبالغة ﴿ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخلُواْ به يَوْمَ الْقيَّمَة ﴾ بيان لكيفية شريته لهم ، والسين مزيدة للتأكد، والكلام عند الاكثرين إما محمول على ظاهره ، فقد أخرج البخارى عن أبى هريرة رضى الله مزيدة للتأكد، والكلام عند الاكثرين إما محمول على ظاهره ، فقد أخرج البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من آتاه الله تعالى مالافلم يؤد زكاته مُثلًا له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة في الخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلاهذه الآية » تأقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة في الخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك أنا كنزك ثم تلاهذه الآية » تأ

وع به ربيبان يصوفه يوم العيامة فيا حد بهورسية يملون؛ الالمان الله والم أنه قال : «ما من ذى رحم يأتى ذا رحمه فيسأله من وأخرج غير واحد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : «ما من ذى رحم يأتى ذا رحمه فيسأله من وأخرج غير واحد عن النبي صلى الله تعالى إياه فيبخل عليه إلاخرج له يوم القيامة من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه من ثم قرأالآية وفضل ما أعطاه الله تعالى إياه فيبخل عليه إلاخرج له يوم القيامة من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه من ثم قرأالآية و

وأخرج عبد الرزاق. وغيره عن إبراهيم النخمى أنه قال :يجعل ما بخلوا به طوقا من نار في أعناقهم، وذهب بعضهم إلى أن الظاهر غير مراد ، والمعنى كما قال مجاهد : سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من أمو الهم يوم القيامة عقوبة لهم فلا يأتون ، وقال أبومسلم : سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق على أنه حذف المضاف، وأقيم المضاف اليه مقامه للإيذان بكمال المناسبة بينهما ، ومن أمثالهم تقلدها طوق الحمامة ، وكيفها كان فالآية نزلتُ في مانعي الزئاة فما روى ذلك عن الصادق . وابن مسعود . والشعبي .والسدى.وخلق آخرين وهو الظاهر ، وأخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها نزلت في أهل الـكتاب الذين كتموا صفةرسولالله صلىالله تعالىعليهوسلمونبوته التينطقت بها التوراة ، فالمرادبالبخل كتمانالعلمو بالفضل التوراة التي أوتوها، ومعنى (سيطوقون) ماقاله أبو مسلم، أو المراد أنهم يطوّقون طوقامن النارجزا. هذا الـكتبان « فالآية حينئذ نظير قوله صلى الله تعـالى عليه وسلم: « من سئل عرب علم فكتمه ألجم بلجام من نار » وعليه يكون هذا عوداً إلى ماانجر منه الـكلام إلى قصة أحد ، وذلك هو شرح أحوال أهل الـكتاب قيل: ويعضده أن كثيراً من آيات بقية السورة فيهم ﴿ وَلَّهَ ميرَاثُ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أى لله تعالى وحده لالاحد غيره استقلالاًاو اشتراكا مافى السموات والارضىما يتوارث من مال وغيره كالاحوالالتي تنتقل من واحد إلى آخر كالرسالات التي يتوارثها أهل السماء مثلا فما لهؤلاء القوم يبخلون عليه بملكم ولا ينفقونه في سبيله وابتغاء مرضاته ، فالميراث مصدر كالميعاد وأصله موراث فقلبت الواو ياءاً لانكسار ما قبلها ، والمراد به ما يتوارث ، والسكلام جار على حقيقته ولامجاز فيه، ويجوز أنه تعالى يرث من هؤلاء ما في أيديهم مما بخلوا به وينتقل منهم اليه حين يهلـكهم ويفنيهم وتبقى الحسرة والندامة عليهم ، فني الـكلام على هذا بجاز قال الزجاج : أى إن الله تعالى يفني أهلهما فيبقيان بما فيهما ليسالاحدفيهما ملك فحوطبوا بما يعلمون لانهم يجعلونمايرجع إلىالانسازميراثا ملكا له ﴿ وَأَلْقَهُ بِمَـاتَعْمَلُونَ ﴾ منالمنع والبخل ﴿ خَبِيرٌ • ١٨ ﴾ فيجازيكم علىذلك، وإظهارالاسم الجليللتربية المهابة والالتفات إلى الخطاب للسالغة فى الوعيد لان تهديد العظيم بالمواجهة أشدّ وهي قراءة نافع ، وابن عامر . وعاصم . وحمزة . والكسائي ، وقرأ الباقون بالياء على الغيبة •

( لَقَدْ سَمَعَ الله قَوْلُ الَّذِيرِ ... قَالُواْ إِنَّ الله فَقَيرُ وَنَحْنُ اعْنَياهِ ﴾ آخرج ابن إسحق . وابن جرير . وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : دخل أبو بكر رضى الله تعالى عنه بيت المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص .. وكان من علماتهم وأحبارهم .. فقال أبو بكر : ويحك يافنحاص اتق الله تعمالى وأسلم فو الله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة فقال فنحاص : والله ياأبا بكر مابنا إلى الله تعالى من فقر وإنه الينا لفقير وما نتضرع اليه كاتضرع الينا وإنا عنه الاغنياء ولوكان غنيا عنا مااستقرض منا كما يزعم صاحبكم وأنه ينها كم عن الربا ويعطينا ولوكان غنياً عنا مااستقرض منا كما يزعم صاحبكم وأنه ينها كمعن الربا ويعطينا ولوكان غنياً عنا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر رضى الله تعالى عنه فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال : والذي نفسى بيده لو لا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك ياعدوالله تعالى فذهب فنحاص إلى رسول الله والله فقيل نفسى بيده لو لا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك ياعدوالله تعالى فذهب فنحاص إلى رسول الله والله فقيل نفسي بيده لو لا العهد الذي بيننا وبينك لوسول الله تعلى شأنه فقير وهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تعالى قال : يارسول الله قال قولا عظيها يزعم أن الله تعالى شأنه فقير وهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تعالى قالم يارسول الله قال ناله تعالى شأنه فقير وهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تعالى قال الله تعالى الله تعالى شأنه فقير وهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تعالى قال الله الله تعالى شأنه فقير وهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تعالى قال قولا عظيا يزعم أن الله تعالى شأنه فقير وهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تعالى قالم الله الله تعالى فلم المول الله تعالى فله تعالى فله الله تعالى فله تعالى فله الله تعالى فله تعالى فله

مما قال فضربت وجهه فجحدفنحاص فقال: ماقلت ذلك فأنزل الله تعالى فيها قال فنحاص تصديقاً لا بى بكررضى الله تعالى عنه هذه الآية ، وأنزل فى أبى بكر وما بلغه فىذلك من الغضب و(لتسمعن من الذين أو توا الـكتاب من قبلـكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً) الآيةه

وأخرج ابن المنذر عن قتادةأنه قال: ذكر لنا أنهانزات في حيى بن أخطب لما أنزل الله تعالى ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) قال : يستقرضنا ربنا إنما يستقرض الفقير الغني • وأخرج الضياء . وغيره من طريقسعيد بنجبيرعن ابن عباسقال : أتت اليهود رسول الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا حين أنزل الله تعالى ﴿ مَن ذَا الذَى يَقْرَضَ الله قَرْضاً حَسْناً ﴾ فقالوا : يامحمد فقير ربك يسأل عباده القرض؟ فأنزل الله تعالى الآية ، والجمع على الروايتين الأوليين مع كون القائل واحداً لرضا الباقين بذلك ، وتخصيص هذا القول بالسماع مع أنه تعالى سميع لجميع المسموعات كناية تلويحية عن الوعيد لأن السماع لازم العلم بالمسموع وهو لازم الوعيد في هذا المقام فهو سماع ظهور وتهديد لاسماع قبول ورضاً ـ يا في سمع الله لمن حمده ـ و إنما عبر عن ذلك بالسماع للايذان بأنه من الشناعة والسماجة بحيث لايرضي قائله بأن يسمّعه سامع ولهذا أنكروه، ولكون إنكارهم القول بمنزلة إنكار السمع أكده تعالى بالتأكيد القسمى ، وفيه أيضا من التشديد في التهديد والمبالغة فىالوعيد مالا يخنى ، والعامل فى موضع إن وماعملت فيه قالوا : فهى المحـكية به ، وجوز أن يكون ذلك معمولًا لقول المضافلانه،صدر ، قال أبو البقاء : وهذا يخرج على قول الـكوفيين في أعمال|لأولوهو أصل ضعيف و يزداد هنا ضعفاً بأن الثاني فعل ، والاول مصدر و إعمال الفعل لـكونه أقوى أولى • ﴿ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ ﴾ أي سنكتبه في صحائف الـكتبة ، فالإسناد مجازي والـكتابة حقيقة ، أوسنحفظه في علمنا وُلانهمله فالاسناد حَقيقة والـكتابةبجاز ، والسين للتأكيد أى لن يفوتنا أبداً تدوينهو إثباته لـكونه في غاية العظم والهول، كيفلاوهو كفربالله تعالى سواء كانءن اعتقادأو استهزاء بالقرآن؟! وهو الظاهر، ولذلك عطف عليه قوله تعالى: ﴿ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْسِيَا ۗ ءِ بغَيْرٍ حَقَّ ﴾ إيذانا بأنهما فى العظم إخوان وتنبيها على أنه ليس بأول جريمة ارتكبوها ومعصية استباحوها ، وأن من اجترأ على قتل الانبياء بغير حق في اعتقاده أيضا كما هو في نفس الامر لم يستبعد منه أمثال هذا القول ، ونسبة القتل إلى هؤلاء القائلين باعتبار الرضا بفعل القاتلين من أسلافهم ، وقيل : المعنى سنجمع ماقالوا ( وقتلهم الانبياء ) في مقام العذاب ونجزيهما جزاءاً بماثلا لتشار كهما فى أن فى كل منهما إبطالًا لما جاء به المرسلون ، ولا يخنى أنه بما لاينبغى تخريج كلام الله تعالى عليه • ﴿ وَنَقُولُ ذُو قُواْ عَذَابَ ٱلْحَرَيقِ ١٨١ ﴾ أى وننتقم منهم بو اسطة هذاالقول الذي لا يقال إلا و قدو جدالعذاب، والحريق بمعنى المحرق وإضافة العذاب اليه من الاضافة البيانية أي العذاب الذي هو المحرق لأن المعذب هو الله تعالى لاالحريق، أو الافاضة للسبب لتنزيله منزلة الفاعل. كما قاله بعض المحققين. والذوق. كما قال الراغب. وجود الطعم في الفم ؛ وأصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر فانه يقال له : أكل ، ثم اتسع فيه فاستعمل لإدراك سائر المحسوسات والحالات، وذكره هنا عاقال ناصر الدين ـ لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل و التهالك على المال وغالبحاجة الانساناليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله للخوفمن فقدانه،ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال ، ولك أن تقول : إن اليهود لما قالواماقالوا وقتلوا من قتلوا فقد أذاقوا المسلمين واتباع الانبياء غصصاً

وشبوا في أفئدتهم نار الغيرة والآسف وأحرقوا قلوبهم بلهب الإيذا، والدكرب فعوضوا هذاالعذاب الشديد، وقيل: (لهم ذوقواعذاب الحريق) كاأذقتم أوليا، الله تعالى قالدنيا ما يكرهون. والقائل لهمذلك كاقال الضحاك خزنة جهنم، فالاسناد حينئذ بجازى، وفي هذه الآية مبالغات في الوعيد حيث ذكر فيها العذاب والحريق والذوق المنبئ عن اليأس فقد قال الزجاج: ذق كلمة تقال لمن أيس عن العفو أى ذق ما أنت فيه فلست بمتخاص، فه والمؤون بأن ماهم فيه من العذاب والهوان يعقبه ما هو أشد منه وأدهى، والقول للتشفى المنبئ عن كال الغيظ والغضب وفيا قبلها مالا يخفى أيضا من المبالغات، وقرأ حمزة (سيكتب) بالياء والبناء المفعول (وقتلهم) بالرفع، ويقول بصيغة الغيبة ﴿ ذَلكَ ﴾ إشارة إلى العذاب المحقق المنزل منزلة المحسوس المشاهد، وللاشارة إلى عظم شأنه و بعدمنزلته في الهول والفظاعة أتى باسم الاشارة مقرونا باللام والكاف وهومبتدأ خبره قوله تعالى: يتفطرن منه، والمراد من الأيدى الأنفس والتعبير بها عها من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي تدكاد السموات يتفطرن منه، والمراد من الأيدى الأنفس والتعبير بها عها من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي مدار جل العمل عليه ، يجوز أن لا يتجوز في الأيدى بل يجعل تقديمها الذي هو عملها عبارة عن جميع الإعمال التي أكثرها أوال كثير منها يزاول باليد على طريق التغليب ﴿ وَأَنَّ اللهَ كَيْسَ بِظَلَام الله يُستزم العدل المقتضى إثابة المحسن ومعاقبة المسئ واليه ذهب الفحول من المفسرين و تعقبه مولانا شيخ الاسلام بقوله : وفساده ظاهرفان ترك ومعاقبة المسئ واليه ذهب الفحول من المفسرين و تعقبه مولانا شيخ الاسلام بقوله : وفساده ظاهرفان ترك ومعاقبة المسئ واليه ذهب الفحول من المفسرين و تعقبه مولانا شيخ الاسلام بقوله : وفساده ظاهرفان ترك

وخلاصته المعارضة بطريق القياس الاستثنائي بأنه لو كان ترك التعذيب ظلما لكان نني الظلم سبباً للتعذيب لكن ترك التعذيب ليس بظلم فنني الظلم لا يكون سببا له ، وأجيب بأن منشأ هذا الاعتراض عدم الفرق بين السبب والعلة الموجبة ، والفرق مثل الصبح ظاهر فإن السبب وسيلة محضة لا يوجب حصول المسبب كم أن القلم سبب الكتابة غير موجب إياها ، والعدل اللازم من نني الظلم سبب لعذاب المستحق وإن لم يوجبه ها فلاستدلال بعدم الإ يجاب على عدم السببية فاسدجدا ، وأما قولهم في العدل المقتضى الخوفه و بيان لمقتضاه إذا خلى وطبعه ، و وسيلة ولا يلزم منه إيجاب الا ثابة والمعاقبة على اليقي عنه قوله سبحانه في الحديث القدسى : «سبقت رحمتي غضبى » ، و خلاصة هذا أن الملازمة بين المقدم والتالى في القياس الاستثنائي عنوعة بأنه لم لا يحوز أن لا يكون ترك التعذيب ظلما و يكون نفي الفهوم المعتبر عند الشافعي لا على كون السبب موجباً لا نا نقول : عنما أن يكون منهي ذلك الاعتراض على المفهوم المعتبر عند الشافعي لا على كون السبب موجباً المستحقين ، والمفهوم منه أن العدل لا يكون سببا لعذاب غير المستحقين وهو معنى متفق عليه لا نزاع فيه ، وإن أريد أن المفهوم من قولنا سبب تعذيهم كونه تعالى غير المستحقين وهو معنى متفق عليه لا نزاع فيه ، وإن أريد أن المفهوم من قولنا سبب تعذيهم كونه تعالى غير طالم أنه تعالى لو لم يعذبهم لكان ظالماً فنقول هو معنى متفق عليه لا نزاع فيه ، المسبب السبب الموجب على قائنا - ويرد عليه ما أوردناه ولا يكون من باب المفهوم في شئ وإن أريد المراد بالسبب السبب الموجب على قائنا - ويرد عليه ما أوردناه ولا يكون من باب المفهوم في شئ وإن أريد عليه على وذا وذاك فليبين حتى نشكلم عليه ، ومن الناس من دفع الاعتراض بأن حاصل معي الآية وقع العذاب غير هذا وذاك فليبين حتى نشكلم عليه ، ومن الناس من دفع الاعتراض بأن حاصل معي الآية وقع العذاب غير هذا وذاك فليبين حتى التناب المفهوم المتحق الآية وقع العذاب

عليكم ولم يترك بسبب أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد وهو بمنطوقه يدل على أن نفى الظلم لا يكون سبباً لترك التعذيب من مستحقه ولا يدل على كون الظلم سبباً لترك التعذيب بل له سبب آخر وهو لطفه تعالى فلا يرد الاعتراض ، وأنت تعلم بأن هذا ذهول عن مُقصود المعترض أيضاً فان دلالة الـكلام على كون الظلم سببا لترك التعذيب وعدمها خارج عن مطمح نظره على ماعرفت من تقرير كلامه على أنه إذا كان المراد بالسبب السبب الموجب على ماهو مبنى كلام ذلك المولى فدلالته عليه ظاهرة فان وجود السبب الموجب لما يكون سببا لوجود المسبب يكون عدمه سببا لعدمه \_ كما فى طلوع الشمس ووجود النهار ـ فالعدل أعنى نغى الظلم إذا كان سبباً لتعذيب المستحق يكون عدمه أعنى الظلم سببا لعدمالتعذيب، وقيل: إنه عطفعلى ماقدمت للدلالة على أنسببية ذنو بهم لعذابهم مقيدة بانتفاء ظلمه تعالى إذ لولاه لامكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم لاأن لا يعذبهم بذنوبهم، وتعقبه أيضاْمولانا شيخ الاسلام بقوله :وأنت خبير بأن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لاينافى كون تعذيب هؤلاء الكفرة بسبب ذنوبهم حتى يحتاجً إلى اعتبار عدمه معه ، وإنما يحتاج إلى ذلك إن كان المدعى أنجميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب المعذبين انتهى ، ولا يخفى عليك أن أن لا يعذبهم بذنوبهم فى كلام القيل معطُّوف على قوله: أن يعذبهم، والمعنى أنذكر هذا القيدر فع احتمال ان يعذبهم بغير ذنوبهم لاحتمال أن لا يعذبهم بذنو بهم فانه أمر حسن شرعا وعقلا وقوله : للدلالة على أن سببية ذنو بهم لعذابهم مقيدة الخ أراد به أن تعينه للسببية إنما يحصل بهذا القيدإذ بإمكان تعذيبه بغير ذنب يحتمل أن يكون سبب التعذيب إرادة العذاب بلا ذنب فيكون حاصل معنى الآية إن عذا بكم هذا إنما نشأ من ذنو بكم لامن شئ آخر، فاذا علمت هذا ظهرَ لك أن تزييف المولى كلام صاحب القيل بأن إمكان تعذيبه تعالىالخ ناشئءنالغفلة عن مراده ، فان كلامه ليس في منافاة هذين الامرين بحسب ذاتهما بلفي منافاة احتمال التعذيب بلاذنب لتعين سببية الذنوب له وكذا قوله عقيب ذلك ، وإنما يحتاج إلى ذلك إن كان المدعى الخناشئ عن الغفلة أيضالان الاحتياج إلى ذلك القيد فى كل من الصورتين إنما هو لتقريع المخاطبين و تبكيتهم في الاعتراف بتقصيراتهم بأنه لاسبب للمذاب إلا من قبلهم ، فالقول بالاحتياج في صورة وعدمه في صورة ركيك جداً ، ثم إنه لاتدافع بين هذا القيل وبين مانقل أولا عن فحول المفسرين حيث جعل المعطوف هناك سبباً وههناقيداً للسبب لأن المراد بالسبب الوسيلة المحضة كما أشرنااليه فيماسبق فهووسيلةسواء اعتبر سببا مستقلا أو قيداً للسبب، نعمبينهما على ماسيأتىإن شاءالله تعالى تدافع يتراءى من وجه آخر لـكنه أيضاً غير وارد كما سنحققه بحوله تعالى.

والحاصل أن العطف هنا ممالا بأس به وهو الظاهر ـ واليه ذهب من ذهب ـ ويجوز أن يجعل ـ واليه ذهب شيخ الاسلام ـ (أن) وما بعدها في على الرفع على أنه خبر لمبتدأ عنوف ، والجملة اعتراض تذييلى مقرد لمضمون ماقبلها أى والامرأنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم ، والتعبير عن ذلك بننى الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما تقرر من قاعدة أهل السنة فضلا عن كونه ظالماً بالغا لبيان كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم كما يعبر عن ترك الإثابة على الاعمال بإضاعتها مع أن الاعمال غير مرجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعتها ، وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبران ماذكر من التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم ، ومن هنا يعلم الجواب عما قيل : إن نني نفس الظلم من نني كثرته ونفي الكثرة لا ينفي أصله بل ربما يشعر بوجوده ، وأجيب عنذلك أيضاً بأنه نفي لاصل

الظام وكثر ته باعتبار آحاد من ظلم فالمبالغة فى ( ظلام ) باعتبار المكمية لاالكيفية ، وبأنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى القليل لأن من يظلم يظلم للانتفاع بالظلم فاذا ترك كثيره مع زيادته نفعه فى حق من يجوز عليه النفع والضر كان لقليله مع قلة نفعه أكثر تركا ، وبأن ( ظلام ) للنسب كعطار أى لا ينسب اليه الظلم أصلاوبأن كل صفة له تعالى في أكمل المراتب فلوكان تعالى ظالماً سبحانه لكان ظلاماً فنفى اللازم لنفى الملزوم ، واعترض بأنه لا يلزم من كون صفاته تعالى في أقصى مراتب الكال كون المفروض ثبوته كذلك بل الاصل فى صفات النقص على تقدير ثبوتها أن تكون ناقصة ، وأجيب بأنه إذا فرض ثبوت صفة له تعالى تفرض بما يلزمها من الكال، والقول بأن هذا فى صفات الكال دون صفات النقص إنما يوجب عدم ثبوتها لاثبوتها ناقصة ، وسيأتى إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فى هذا المقام ﴿ الدِّينَ قَالُو ا ﴾ نصب أو رفع على الذم ، وجوز أن يكون فى موضع جرّ على البدلية من نظيره المتقدم »

والمراد من آلموصول جماعة من اليهود منهم كعب بن الإشرف . ومالك بن الصيف.ووهب بن يهوذا.وزيد بن التابوه . وفنحاص بن عازورا. . وحيى بن أخطب أتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا هذا القول : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ﴾ أي أمرنا في التوراة وأوصانا ﴿ أَلَّا نُؤْمَنَ ﴾ أي بأن لانصدق ونعترف ﴿ لَرَسُولَ ﴾ يدعى الرسالة الينا من قبل الله تعالى ﴿ حَتَّىٰ بَأْتُ يَنَا بِقُرْ بَانَ ﴾ وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من يعتم وغيرها كما قالدغير واحد ـ وقرئ (بقربان ) بضمة بن ﴿ تَـأَ كُلُهُ ٱلنَّارُ ﴾ أريد به نار بيضاء تنزل من السماء ولها دقى،والمرادمنأكل النار للقربان[حالتهاله|لىطبعهابالإحراق،واستعاله فىذلك|مامنباب|لاستعارةأو المجاز المرسل ،وقد كانأمر إحراق النار للقربان إذا قبل شائعاً في زمن الانبياء السالفين إلا أن دعوى أو لئك اليهود هذا العهد من مفترياتهم وأباطيلهم لأن أكل النار القربان لم يوجب الايمان إلا لـكونه معجزة فهو وسائر المعجزات شرع فىذلك، ولما كأن مرامهم من هذا الـكلام الباطل عدم الايمانُ برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعدم إتيانه بما قالوا ، ولو تحقق الإتيان به لتحقق الإيمان بزعمهم ردّ الله تعالى عليهم بقوله سبحانه : ﴿ قُـلٌ ﴾ يامحمد لهؤلاء القائلين تبكيتاً لهم وإظهاراً لـكذبهم ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ ﴾ كثيرة العددكبيرة المقدار مثل زكريا.ويحيى وغيرهم ﴿ مِّن قَبْلِي بُالْيَنَّاتِ ﴾ أى المعجزات الواضحة والحجج الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم وحقية قولهم كما كنتم تقترحون عليهم وتطلبون منهم ﴿ وَبِالَّذِّي قُلْـتُمْ ﴾ بعينه وهو القربان الذي تأكله النار ﴿ فَلَمْ قَتَـلْتُمُوهُمُ ﴾ أى فمالكم لم تؤمنوا بهم حتى اجترأتم على قتلهم مع أنهم جاءوا بما قلتم مع معجزات أخر ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقَانَ ١٨٣ ﴾ أى فيما يدل عليه كلامكم من أنكم تؤمنون لرسول يأتيكم بما اقترحتموه ، والخطاب لمن في زمن نبينا صلى الله تعالى عليهو سلم وإنكان الفعل لاسلافهم لرضاهم به \_على مامرّ غيرمرة \_ وإنمالم يقطع سبحانه عذرهم بماسألوه من القربان المذكور لعلمه سبحانه بأن في الإتيان به مفسدة لهم ، والمعجزات تابعة للصالح ، ونقل عن السدى أن هذا الشرط جاء في التوراة هكذا : من جاء يزعم أنه رسول الله تعالى فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمداً عليهما الصلاة والسلام فاذا أتياكمها آمنوا بهمافاتهما يأتيان بغير قربان ، والظاهر عدم ثبوت هذا الشرط أصلا ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ فيما جشَّهم به

﴿ فَقَــُدُ كُدِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلُكَ ﴾ جاءوا بمثل ماجئت به ،والجملة جواب للشرطلكن باعتبار لازمهاالذى دلعليه المقامفانه لتسليته والمنتخصص على الثانى كأنه قيلفان: كذبوك فلا تحزن و تسل ، وجعل بعضهم الجواب محذوفا وهذا تعليلا له ومثله كثير فى الكلام .

وقال عصام الملة: لاحاجة إلى التأويل، والقول بالحذف إذالمعنى إن يكَّذبوك فتكذُّ يبك تـكذيبرسل من قبلك حيث أخبروا ببعثتك ، وفي ذلك كمال توبيخهم وتوضيح صدقه صلى الله تعالى عليه وسلم وتسلية له ليس فوقها تسلية ، ونظر فيه بأن التسلية \_ على ماذهب إليه الجهور \_ أتم إذ عليه تـكون المشاركـة بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام فى تـكذيبالمـكذبينشفاهاً وصريحاً وعلى الثانى لاشركة إلا في التكذيب لكنه بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهي وصريح ، وبالنسبة إلى آلمرسلين ليس كـذلك ، و لا شك لذى ذوق أن الأول أبلغ في التسلية ، وعليه يجوز في ( من ) أن تتعلق ـ بكذب\_ وأن تتعلق بمحذوف وقع صفة ـلرسل\_ أى كائنة من قبلك وعلى الثانى يتعين الثانى و يشعر بالاول الذي عليه الجمهور وصف الرسل بقوله سبحانه : ﴿ جَاءُو بِالْبِينَـٰتَ ﴾ أي المعجزات الواضحات الباهرات ﴿ وَٱلزُّبُر ﴾ جمع ذبور كالرسولوالرسلوهوالـكتابالمقصورعلىالحـكم من ذبرته بمعنى حسنته قاله الزجاج، وقيل:الزبرالمواعظ والزواجرمنزبرته إذازجرته ﴿وَٱلْـكتَّبِٱلْمُنير ٨٤٨ ﴾ أى الموضح أو الواضح المستنير • أخرج ابن أبي حاتم عن السدى أنه القرآن، ومعنى مجئ الرسل به مجيئهم بما اشتمل عليه من أصول الدين على مايشير إليه قوله تعالىفيه: (وإنه لنيزبر الاولين) على وجه ، وعنقتادة أن المرادبه الزبروالشئ يضاعف بالاعتبار وهو واحد ، وقيل:المرادبه التوراة . والانجيل . والزبور وهو في عرفالقرآن ما يتضمنالشرائع والاحكام ولذلك جا. هو والحكمة متعاطفين في عامة المواقع، ووجه إفراد الـكتاب بناءاً على القولالأول ظاهر ، ولعل وجه إفراده بناءاً على القول الثاني والثالث ، وإن أريد منه الجنس الصادق بالواحد والمتعدد الرمز إلىأنالكتب السماوية وإن تعدّدت فهي من بعض الحيثيات كشيء واحده

وقرأ ابن عامر - وبالزبر - بإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات بأن يراد بها المعجزات غير الـكتب لانإعادة العامل تقتضى المغايرة ولولاها لجاز أن يكون منعطف الخاص على العام ٥

ومن الغريب القول بأن المراد بالبينات الحروف باعتبار أسمائها كألف ولام ، وبالزبر الحروف باعتبار مسمياتها ورسمها كأب ، وبالكتاب الحروف المجتمعة المتلفظ بهاكلمة وكلامآه

وادعى أهل هذا القول:إن لـكل من ذلك معانى وأسراراً لا يعقلها إلا العالمون فهم يبحثون عن الكلمة باعتبار لفظها وباعتبار كل حرف من حروفها المرسومة وباعتباراسم كل حرف منها الذى هوعبارة عن ثلاثة حروف ، ولا يخنى أن هذا اصطلاح لا ينبغى تخريج كلام الله تعالى عليه ه

والظاهر من تتبع الآثار الصحيحة أنه لم يثبت فيه عن الشارع الاعظم صلى الله تعالى عليه وسلم شي ودون إثبات ذلك الموت الآحر ﴿ كُلُّ نَفْس ذَا ثَقَةُ الْمُوْت ﴾ أى نازل بها لا محالة فكأنهاذا ثقته وهووعد ووعيد للبصدق والمكذب وفيه تأكيد للتسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم لان تذكر الموت واستحضاره بما يزيل (م - 1 / ج ٤ - تفسير روح المعانى)

الهموم والأشجان الدنيوية ،

وفي الخبر «أكثروا ذكر هاذم اللذات فانه ماذكر في كثير إلاوقلله ولافي قليل إلا وكثره» وكذا العلم بأن وراء هذه الدار داراً أخرى يتميز فيها المحسن عن المسيء ويرى كل منها جزاء عمله، وهذه القضية الكلية لا يمكن إجراؤها على عمومها لظاهر قوله تعالى: (فصعق من في السموات ومن في الآرض إلامن شاء الله) وإذا أريد بالنفس الذات كثرت المستثنيات جداً ، وهل تدخل الملائكة في هذا العموم؟ قولان، والجمهور على دخولهم ه فعن ابن عباس أنه قال نلما نزل قوله تعالى: (كل من عليها فان) قالت الملائكة : مات أهل الآرض فلما نزل فعن ابن عباس أنه قال نلما نزل قوله تعالى: (كل من عليها فان) قالت الملائكة : المناشأة الحيوانية الجسمانية عما لاريب فيه إلا أن الحكماء بنوا ذلك على أن هذه الحياة لاتحصل إلا بالرطوبة والحرارة الغريزيتين ه عما المرارة ولا تزال هذه الحالم مستمرة ألى أن الحرارة تؤثر في تحليل الرطوبة ، فاذا قبلت الرطوبة ومنهنا قالوا: إن الآرواح المجردة لا تموت ولا يتصور موتها إذ لاحرارة هناك ولا رطوبة ، وقد ناقشهم المسلمون في ذلك والمدار عندهم على حرارة الحكاف ورطوبة النون ، ولعلهم يفر قون بين موت وموت ، وقد استدل بالآية على أن المقتول ميت وعلى أن الفس باقية بعد البدن لأن الذائق لابد أن يكون باقيا حالحصول المذوق فتدبر ، وقرأ اليزيدى (ذائقة الموت) بطرح التنوين مع النصب كما في قوله ؛ النفس باقية بعد البدن لأن الذائق لابد أن يكون باقيا حالحصول المذوق فتدبر ، وقرأ اليزيدى (ذائقة الموت) بطرح التنوين مع النصب كما في قوله ؛ التنوين ونصب الموت على الاصل ؛ وقرأ الاعمش (ذائقة الموت) بطرح التنوين مع النصب كما في قوله ؛

وعلى القراءات الثلاث ( كل نفس ) مبتدأ وجاز ذلك وإن كان نكرة لما فيه من العموم ، و ( ذائقة ) الخبر ، وأنث على معنى ( كل ) لان ( كل نفس ) نفوس ولو ذكر فى غير القرآن على لفظ ( كل ) جاز يه ﴿ وَ إِنَّمَا تُوفُونَ أُجُورَكُمْ ﴾ أى تعطون أجزية أعماله كم وافية تامة ﴿ يَوْمَ الْقَيْمَةَ ﴾ أى وقت قيامكم من القبور ، فالقيامة مصدر والوحدة لقيامهم دفعة واحدة ، وفى لفظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورهم من خير أوشر تصل اليهم قبل ذلك اليوم، ويؤيده ما أخرجه الترمذي عن أي سعيد الخدري . والطبراني فى الاوسط عن أبى هريرة مرفوعا « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران » ، وقيل النكتة في ذلك أنه قد يقع الجزاء ببعض الاعمال فى الدنيا ، ولعل من ينكر عذاب القبر تنعين عنده هذه النكتة \*

﴿ فَمَنْ زُحْرَحَ عَنَ ٱلنَّارِ ﴾ أى بعد يؤمنذعن نارجهنم، وأصل الزحزحة تكرير الزح، وهو الجذب بعجلة، وقد أريد هنا المعنى اللازم ﴿ وَأَدْخَلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ أى سعدونجاقاله ابن عباس، وأصل للفوز الظفر بالبغية، وبعض الناس قدر له هنا متعلقاً أى فاز بالنجاء ونيل المراد، ويحتمل أنه حذف للعموم أى بكل ما يريد، وفى الحبر « لموضع سوط أحدكم فى الجنة خير من الدنيا وما فيها ثم قرأ رسول الله والله وسلم : « من أحب وأخرج أحمد . ومسلم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتى إلى الناس مايحب أن يؤتى اليه » وذكر دخول الجنة بعد البعد عن النار لانه لايلزم من البعد عنها دخول الجنة كما هو ظاهر » وما أُخَيَّوة الدّنيا ﴾ أى لذاتها وشهواتها وزينتها ﴿ إلَّا مَتَا الْعُرُور و ١٨٠ ﴾ المتاع ما يتمتع به و ينتفع

به مما يباع ويشترى وقد شبهها سبحانه بذلك المتاع الذى يدلس به على المستام ويغير حتى يشتريه إشارة إلى غاية رداءتها عند منأمعن النظر فيها:

إذا امتحن الدنيالبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق

وعن قتادة هي متاع متروك أو شكمت والله أن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاعطاعةالله تعالى إن استطعتم ولاقوة إلابالله،وعن على كرم الله تعالى وجهه هي لين مسهاقاتل سمها،وقيل:الدنياظاهرهامظنة السرور وباطنها مطية الشرور ، وذكر بعضهم أن هذا التشبيه بالنسبة لمن آثرها على الآخرة، وأما من طلب بماالآخرة فهي له متاع بلاغ،وفي الخبر «نعم المال الصالح للرجل الصالح» ،والغرور مصدر أوجمع غار ﴿ لَتُبْلُونَ ﴾ جواب قسم محذوف أي والله لتختبرن ، والمراد لتعاملن معاملة المختبر ليظهر ماعندكم من الثبات على الحق والافعال الحسنة ولايصح حمل الابتلاء على حقيقته لأنه محال على علام الغيوب يًا مرٌّ ، والخطاب للبُّومنين أولهممعه يَتِللَّهِ ، وإنما أخبرهم سبحانه بما سيقع ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعهو يستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن الصبر والثبات فان هجوم البلاء بما يزيد في اللا وا. والاستعداد للـكرب بما يهون الخطب ولتحقيق معنى الابتلاء لهذا التهوين أتى بالتأكيد ، وقد يقال : أتى به لتحقيق وقوع المبتلى به مبالغة فى الحث على ما أريد منهم من النّهيؤ والاستعداد ، وعلى أي وجه فالجملة مسوقة لتسلية أوليّاء الله تعالى عما سيلقونه من جهة أعدائه سبحانه إثر تسليتهم عما وقع منهم ، وقيل : إنما سيقت لبيان أن الدنيا دار محنة وابتلاء ، وأنها إنما زويتءن المؤمنين ليصبروا فيؤجروا إثر بيان أنها ( متاع الغرور ) ، ولعل الأول أولى يمّا لايخفى ، والواو المضمومة ضمير الرفع و لام الكلمة محذوفة لعلة تصريفية ،و إنما حركت هذه الواودفعاً للثقل الحاصل من التقاءالساكنين وكان ذلك بالضم ليدل على المحذوف في الجملة ولم تقلب الواو ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها لعروض ذلك ﴿ فِي أَمْوَالَـكُمْ ﴾ بالفرائض فيها والجوائح ، واقتصر بعض على الثاني مدعياً أن الأول الممثل في كلامهم بِالْإِنْفَاقِ المَّامُورُ بِهِ فِي سبيلِ الله تعالى ، والزِّكاة لايليق نظمه في سلك الابتلاء لما أنه من بابالاضعاف لامن قبيل الاتلاف ، وفيه نظر تقدم في البقرة الإشارة اليه ،وعن الحسنالاقتصار على الأول.والأولى القول بالعموم ﴿ وَ ﴾ في ﴿ أَنْفُسكُمْ ﴾ بالقتل ، والجراح ، والأسر . والأمراض . وفقد الاقارب . وسائر ما يرد عليها من أصناف المتاعب والمخاوف والشدائد ، وقدم الاموال على الانفس للترقى إلى الاشرف . أو لان الرزايا في الاموال أكثر من الرزايافي الانفس ﴿ وَلَتُسْمَعُنَّ مَن ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَابَ مِن قَبْلَكُم ﴾ أي من قبل إيتائكم القرآن وهم اليهود والنصاري والتعبير عنهم بذلك إما الماشعار بمدار الشقاق والايذان بأن ما يسمعونه منهم مستند على زعمهم إلى الـكتاب . وإما للاشارة إلى عظم صدور ذلك المسموع منهم . وشدة وقعه على الأسماع حيث أنه كلام صدر بمن لا يتوقع صدوره منه لوجود زاجر عنه معه . وهو إيتاؤه الـكتاب فاقيل : والتصريح بالقبلية إما لتأكيد الاشعار وتقوية المدار وإما للبالغة في أمر الزاجر عن صدور ذلك المسموع من أولئك المسمعين ﴿ وَمَنَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾ وهم كفار العرب ﴿ أَذَّى كَثيراً ﴾ كالطعن في الدين وتخطئة من آمن والا فتراءعلى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه و سلم والتشبيب بنساء المؤمنين ﴿ وَإِنْ تَصْبُرُواْ ﴾

على تلك الشدائد عندور ودها ﴿ وَتَتَقُواْ ﴾ أى تتمسكوا بتقوى الله تعالى وطاعته رالتبتل اليه بالكلية والاعراض عما سواه بالمرة بحيث يستوى عندكم وصول المحبوب ولقاء المكروه ﴿ فَإِنَّذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى المذكورضمناً من الصبر والتقوى. ومافيه من معتى البعد إما لـكونه غير مذكور صريحاً على ما قيل ، أو للايذان بعلو درجة هذين الأمرين وبعد منزلتهما \*

و توحيد حرف الخطاب إماباعتبار كل واحدمن المخاطبين اعتناءاً بشأن المخاطب به وإما لأن المراد بالخطاب بحرد التنبيه منغير خصوصية أحوال المخاطبين ﴿ مُنعَزْمُ الْأُمُورِ ١٨٦ ﴾ أى الامور التي ينبغي أن يعزمها كل أحد لما فيه من كال المزية والشرف والعز ، أوبما عَزه الله تعالى وأوجبه على عباده ، وعلى كلا التقديرين فالعزم مصدر بمعنى المعزوم وهوه أخوذ من قولهم عزمت الأمر كانقله الراغب والاشهر عزمت على الامر، ودعوى أنه لم يسمع سواه غير مسموعة كدعوى عدم صحة نسبة العزم إليه تعالى لانه توطين النفس وعقد القلب على ما يركى فعلة وهو محال عليه تعالى، و مما يؤيد صحة النسبة أنه قرئ (فاذاعز مت) بضم التاء وهو حينئذ بمعنى الارادة والايجاب ، ومنه قول أم عطية رضىالله تعالى عنها: نهيناعن اتباع الجنائز ولم يعزم عليناوما فى حديث آخر يرغبنا فى قيام رمضان من غيرعزيمة ، وقولهم : عزمات الله تعالى ـ كانقله الأزهرى ـ ومنهذا البابقول الفقهاء: ترك الصلاة زمنالحيض عزيمة ، والجملة تعليل لجواب واقع موقعه كأنه قيل: (وإن تصبروا وتتقوا فهو خير لكم) أو فقد أحسنتم ، أو نحوهما (فانذلك) الخ ، وجوز أن يكون(ذلك) إشارة إلىصبر المخاطبينو تقواهم فحينتُذ تكون الجلة بنفسها جواب الشرط،وفي إبراز الامر بالصبر والتقوى فيصورةالشرطية من إظهار لهال اللطف بالعباد مالايخفى،وزعم بعضهم أن هذا الامر الذي أشارت إليه الآية كان قبل نزول آية القتالوبنزولهانسخ ذلك،وصحح عدم النسخ وأن الامر بما ذكر كان من باب المداراة التي لاتنافىالأمربالقتال،وسبب نزول هذه الآية في قول ما تقدمت الاشارة اليه ، وأخرج الواحدي عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسولالله ﷺ ركبعلى حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وسار يعود سعد بن عبادة في بني الحرث ابن الخزرج قبل وقعة بدرحتى مرَّ بمجلس فيه عبد الله بن أنَّ ـ وذلك قبل أن يسلم عبد الله فاذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثان واليهود ، وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشي المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بنألى أنفه بردائه ثم قال:لاتغبرواعلينا فسلم رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم ثموقف فعزل ودعاهم إلى الله تعالى،وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبيَّ: أيها المرء إنه لاأحسن مما تقول إنكان حقاً فلا تؤذنا به فى مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه ، وقال عبد الله بن رواحة : بلي يارسول الله فاغشنا به فى مجالسنا فانا نحب ذلك واستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون فلم يزل النبي صلى الله تعـالى عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا ، ثم ركب رسول الله صلى الله تعـالى عليه وسلم دابته فسارحتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: ياسعد ألم تسمع ماقال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي ـ قال: كذا وكذا فقال سعد: يارسول الله اعف عنه واصفح فو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله تعالى بالحق الذي نزلعليك وقدا صطلح أهلهذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة فلمارد الله تعالى ذلك بالحقالذي أعطاكه شرق فنص بذلك فعفا عنه رسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى الآية ، وروى الزهرى عنعدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعراً وكان بهجوالنبي على النبي على الله الله الله الله و فاراد النبي الله الله الله و فاراد النبي الله و في الله و الله و في الله و في الله و ال

وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش ليبينه بياء الغيبة ، وقدقر رعلما والعربية أنك إذا أخبرت عن يمين حلف بها فلك في ذلك ثلاثة أوجه ، أحدها أن يكون بلفظ الغائب كأنك تخبر عن شئ كان تقول: استحلفته ليقومن الثانى أن تأتى بلفظ الحاضر تريد اللفظ الذى قيل له فتقول: استحلفته لتقومن كأنك قلت: قلت المتحلفة الثالث أن تأتى بلفظ المتحلم فتقول: استحلفته لا قومن ، ومنه قوله تعالى: (تقاسمو ا بالله لنبيتنه و أهله ) بالنون والياء والتاه ، ولو كان تقاسمو ا أمراً لم يحى فيه الياء التحتية لانه ليس بغائب قاله بعض المحققين ( وكاتك تُمُدُونَهُ والتاه علف على الجواب و إيما لم يوكد بالنون المكونه منفياً ، وقال أبو البقاء : اكتفاء بالتوكيد فى الفعل الأول عطف على الجواب و إيما لم يوكد بالنون المكونه منفياً ، وقال أبو البقاء : اكتفاء بالتوكيد فى الفعل الأول عوجوز أن يكون حالا من ضمير المخاطبين إما على إضار مبتدا بعدالواو أى وأنتم لاتكتمونه وإما على وأى من يحود دخول الواو على المضارع المنفى عند وقوعه حالا أى لتظهر نه غير كاتمين ، والنهى عن الكتمان بعد الأمور به ذكر الآيات الأمر بالبيان للبالغة في يحاب المأمور به كما ذهب اليه غير واحد -أو لان المراد بالبيان المأمور به ذكر الآيات الناطقة بنبوته والكتمان المنهى عنه إلغاء التأويلات الزائعة والشبهات الباطلة كما قيل ه

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه كان يفسر (لثبيننه للناسولاتكتمونه)بقوله لتتكلمن بالحق ولتصدقنه بالعمل ،وأمر النهىبعد الامر علىهذا ظاهر أيضاً ، ولعل الكلام عليه أفيده

وقرأ ابن كثير ومن معه ولا يكتمونه بالياء في سابقه ﴿ فَنَبَذُوهُ ﴾ أى طرحوا ماأخذ منهم من الميثاق ﴿ وَرَاء ظُهُورهم ﴾ ولم يراعوه ولم يلتفتوا اليه أصلافان النبذوراء الظهر تمثيل واستعارة لترك الاعتدادوعدم

الالتفات وعكسه جعل الشئ نصب الدين ومقابلها ﴿ وَأَشْتَرُوا بِه ﴾ أى بالـكتاب الذى أمروا ببيانه ونهوا عن كتهانه ، وقيل : الضمير للعهد والأول أولى ، والمعنى أخذوا بدله ﴿ ثَمَناً قَليلًا ﴾ من حطام الدنيا الفانية وأغراضها الفاسدة ﴿ فَبْشُ مَا يَشْتَرُونَ ١٨٧ ﴾ أى بئس شيئاً يشتر ونه ذلك النمن فهانكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس و جعلة يشترونه صفته ، والمخصوص بالذم محذوف ، وقيل: (ما) مصدرية فاعل بئس والمخصوص بحذوف أى بئس شراؤهم هذا الشراء لاستحقاقهم به العذاب الآليم ، واستدل بالآية على وجوب إظهار العلم وحرمة كتهان من من أمور الدين لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة و تطييب لنفوسهم واستجلاب لمسارهم واستجذاب لمبارهم ونحو ذلك ، وفي الخبر « من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار » ، وروى الثعلي بإسناده عن لمبارهم ونحو ذلك ، وفي الخبر « من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار » ، وروى الثعلي بإسناده عن الحسن بن عمارة قال : أتيت الزهرى بعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه فقلت : إن رأيت أن تحدثني ؟ فقال : حدثني فقلت : حدثني الحسكم أما علمت أنى تركت الحديث أما علمت أنى تركت الحديث المبارع وجهه يقول : ما خذ على أهل العمل أن يعلموا - تى أخذ على أهل العمل أن يعلموا - تى أخذ على أهل العمل أن يعلموا - تى أخذ على أهل العمل أن يعلموا ، قال : فحدثني أربعين حديثاً ، وأخرج عبد بن حميد عن أبي هو يربه الموات الآية و المنافذ الله تعالى على أهل المكتاب ماحدثتكم و تلا هذه الآية و المنافذ الله تعالى على أهل المكتاب ماحدثتكم و تلا هذه الآية و المنافذ الله تعالى على أهل المكتاب ماحدثتكم و تلا هذه الآية و المنافذ الله تعالى على أهل السكتاب ماحدثتكم و تلا هذه الآية و المنافذة الله تعالى على أهل المكتاب ماحدثتكم و تلا هذه الآية و المنافذة الله تعالى على أهل المكتاب ماحدثتكم و تلاهذه الآية و المنافذة الله تعالى على أهل المكتاب ماحدثتكم و تلاهذه الآية و المنافذة الله تعالى على أهل المكتاب ماحدثتكم و تلاهذه الآية و المنافذة الله تعلى على أهل المكتاب ماحدثتكم و تلاهذه الآية و المنافذة الله تعلى على أهل المكتاب على أهل المكتاب ماحدثتكم و تلاهذه المنافذة الله تعلى على أهل المكتاب ماحدثتكم و تلاهذه المنافذة الله تعدل المكتاب ماحدثتكم و تلاهد من المكتاب من المكتاب من المكتاب من المكتاب من المكتاب من المكاب من المكتاب من المكتاب من المكتاب من المكتاب من المكتاب من الم

وأخرج ابن سعد عن الحسن لولا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم ماحدثه كم بكثير مماتسألون عنه ، و يؤيد الاستدلال بالآية على ماذكر ما أخرجه ابن جرير عن أبى عبيدة قال : جا. رجل إلى قوم في المسجد وفيهم عبد الله بن مسعود فقال : إن كعباً يقرئـكم السلام ويبشركم أن هذه الآية ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الـكتاب) الخ ليست فيكم ،فقال له عبد الله ،وأنت فاقرئه السلام أنهانزات ـ وهويهودىـ وأراد ابن مسعود رضى الله تعمالى عنه أن كعباً لم يعرف ما أشارت اليه وإن نزلت فى أهل الكتاب ﴿ لَاَتَّحْسَبَنَّ ﴾ خطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو لـكل أحد بمن يصلح للخطاب أى لاتظانن ه ﴿ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بَمَا أَتُواْ ﴾ أى بما فعلوا ، وبه قرأ أبي ، وقرى ، ﴿ بِمَا آتُوا ﴾ و﴿ بِمَا أُوتُوا ﴾ وروى الثانى عن على كرم الله تعالى وجهه ﴿ وَمُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ ﴾ أى أن يحمدهم الناس؛ وقيل: المسلمون، وقيل: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ بِمَا لَمُ أَيْفُهُ لُواْ ﴾ قال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبيرحاتهم من طريق العوفى : هم أهل الكتاب أنزل عليهم الكتاب فحكموا بغير الحق وحرفوا الكلام عن مواضعه وفرحوا بذلكوأحبوا (أن يحمدوا بما لم يفعلوا) من الصلاة والصيام، وفي رواية البخاري. وغيره عنه «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سألهم عن شئ فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك اليه وفرحوا ( بما أتوا ) من كتمان ما سألهم عنه ، وأخرج ابنجرير عن سعيد ابن جبير أنهم (يفرحون ) بكتمانهم صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي نطق بها كتابهم ( ويحبون أن يحمدوا ) بأنهم متبعون دين إبراهيم عليه السلام ، فعلى هذا يكون الموصول عبارة عن المذ كورين سابقاً الذين أخذ ميثاقـكم ، وقد وضع موضع ضميرهم ، وسيقت الجملة لبيان ما يستنبع أعمالهم المحكية من العذاب

إثر بيان قباحتها ، وفي ذلك من التسلية أيضاً ما لايخني، وقد أدمج فيها بيان بعض آخر من شنائعهم وفضائحهم وهو إصرارهم على القبيح وفرحهم بذلك ومحبتهم لأن يوصفوا بما ليس فيهم من الاوصاف الجميلة ، وأخرج سبحانه ذلك مخرج المعلوم إيذانا بشهرة اتصافهم به، وقيل: إن الموصول عبارة عن أناس منافقين وهمطائفة معهودون من المذكورين وغيرهم ، وأيد ذلك بما أخرجه الشيخان . والبيهقي في شعب الايمان عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه أنَّ رجالًا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقمدهم خلاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاذا قدم رسول الله ﷺ منالغزٍو اعتذروا اليه وحلفوا وأحبواً ( أن يحمدوا بما لم يفعلوا ) فنزلت هذه الآية ؛ وروى مثل ذلك عن رافع بن خديج . وزيد بن ثابت . وغيرهما ، وقيل : المراد بهؤلاء المنافقون كافة ، وقد كان أكثرهم من اليهود ه وأدعى بعضهمأنه الانسب بما في حيزالصلة لشهرةأنهم كانوا يفرحون بما فعلوا من إظهار الايمان وقلوبهم مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالايمان وهم عنفعله بألف منزل ، وكانوا يظهرون محبة المؤمنين وهم فى الغاية القاصية من العداوة ، ولا يخفي عليكَ أنه و إن سلم كونه أنسب إلا أنه لم يوجد فيمانعلممن الآثار الصحيحة ما يؤيده ، ومن هنا يعلم بعد القول بأن الاولى إجراء الموصول على عمومه شاملا لـكلمن يأتى بشئ من الحسنات فيفرح به فرح إعجاب ، ويود أن يمدحه الناس بما هو عار منه من الفضائل منتظما للمعهودين انتظاما أولياً على أنَّه قد اعترض بأن انتظام المعهودين مطلقاًفضلاعن كونه أوليا غير مسلم إلا إذا عمم مافى (بما أتوا) بحيث يشمل الحسنات الحقيقية وغيرها أما إذا خص بالحسنات كما يوهمه ظاهر هذا القول فلا يسلم الانتظام لأن أولئك الفرحين لم يأتوا بحسنة فىنفسالامر ليفرحوا بها فرح إعجاب يما لايخفى ، ولعل الأمرُ فى هذا سهل ، نعم يزيده بعداً مَاأخرجه الامام أحمد . والبخارى . ومسلم . والترمذى . والنسائى . والبيه قى في الشعب من طريق حميد بن عبد الرحمن أن مروان قال لبوابه : اذهب يارافع إلى ابن عباس فقل : لثن كان كل امرئ منا فرح بما أوتىوأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون ، فقال ابن عباس : مالـكمو لهذه الآية إنما أنزلت هذهالآية في أهل الكتاب، ثم تلا ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الـكتاب ) إلى آخر الآيتين فانه لوكان الأولى إجراء الموصول على عمومه لأجراه حبر الامة وترجمان القرآن ، وأزال الإشكال بتقييد الفرح بفرح الاعجاب يا فعل صاحب هذا القول ولايلزم من كلام الحبر على هذا عدم حرمة الفرح فرح إعجاب وحب الحمد بما لم يفعل بالمرة بلقصارى مايلزم منه عدم كون ذلك مفاد الآية \_ كاقيل \_ وهو لايستلزم عدم كونه مفاد شئ أصلا ليكون ذلك قولا بعدم الحرمة ، كيف وكثير من النصوص ناطق بحرمة ذلك حتى عده البعض من الكبائر؟! فليفهم، وأيامًا كان فالموصول مفعول أول- لتحسبن - وقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَحْسَبُهُم ﴾ تأكيد له والعرب \_ كما قال الزجاج - إذا أطالع القصة تعيد حسبت وما أشبهها إعلاما بأن الَّذي جرى متصل بالأولوتوكيدله ، فتقول : لاتظَّن زيداً إذا جال وكلمك بكذا وكذا فلا تظنه صادقاً فيفيد لاتظنن توكيداً ر توضيحاً ، والفاء زائدة كما في قوله : • فاذا هلكت ( فعند) ذلك فاجزعي ٥ والمفعول الثاني في قوله سبحانه: ﴿ بَمُفَازَةً مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أى متلبسين بنجاة منه على أن المفازة مصدر ميمى بمعنى الفوز ، والتاء ليست للوحدة بناءَ المصدر عليه، و ( من العذاب ) متعلق به ، وجوز أن تكون المفازة اسم مكان أى محل فوز ونجاة ،

وأن يستعار من المفازة للقفر وحينئذ يكون من العذاب صفة له لآن اسم المكان لا يعمل ولابد من تقدير المتعلق خاصاً أى منجية ( من العذاب ) وتقديره عاما - أى بمفازة كائنة من العذاب - غير صحيح لأن المفازة ليست من العذاب ، واعترض بأن تقديره خاصا مع كونه خلاف الاصل تعسف مستغنى عنه ، وقرئ بضم الباء الموحدة فى الفعلين على أن الخطاب شامل للمؤمنين أيضا ، وبياء الغيبة وفتح الباء فيهما على أن الفعل له عليه الصلاة والسلام أو لسكل من يتأتى منه الحسبان ومفعولاه فى القراءتين كما ذكر من قبل \*

وقرا أبو عمرو . وابن كثير بالياء وفتح الباء في الفعل الآول ، وبالياء وضم الباء في الفعل الثانى على أن فاعل (لايحسبن الذين) بعده ومفعولاه محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤكده وفاعل مؤكده ضمير الموصول ومفعولاه ضميره ، و(بمفازة )أى (لايحسبن الذين يفرحون بما أتوا )فلا (يحسبن ) أنفسهم ( بمفازة ) ويجوز أن يكون المفعول الأول للايحسبن بحذوفا والمفعول الثاني مذكوراً أي أعنى (بمفازة ) أن (لايحسبن الذين يفرحون) أنفسهم فائزين، وقوله تعالى: (فلا يحسبنهم) مؤكد والفاء زائدة كما مر وأن يكون كلا مفعولى الدين يفرحون) أنفسهم فائزين، وقوله تعالى: (فلا يحسبنهم) مؤكد والفاء زائدة كما مر وأن يكون كلا مفعولى والفاعل فقط على ماهو الانسبإذ ليس المذكور سابقاً سواهما، وردبان فيه اتصال ضمير المفعول بغير عامله أوفاعله المتصل بعامله ولم يقل به أحد من النحاة وإن كان فيه تحاش عن الحذف في هذا الباب ، وفيه نظر إذقد صرح كثير المتصل بعامله ولم يقل به أحد من النحاق وإن كان فيه تحاش عن الحذف في هذا الباب ، وفيه نظر إذقد صرح كثير بحواز ذلك ، وقد افردت هذه المسألة بالتدوين، وجوز أيضا أن يكون الفعل الأول مسنداً إلى ضمير الموصول والفاء للمطف لظهور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه على الصفول الثاني عليه والفعل أثانى مسنداً إلى ضمير الموصول والفاء للمطف لظهور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه على الصنائي عليه والفعل أو عدم حسبان كل حاسبو مفعولاه الصمير المنصوب و (بمفازة) و تصدير الوعيد بنبيهم عن الحسبان المذكور غيرة ون بما صنعوا من عذاب الآخرة فا نجوابه من المؤاخذة الدنيوية وعليه كان مبنى فرحهم ، وأما نهيه منتجون بما صنعوا من عداب الآخرة فا نجوا به من المؤاخذة الدنيوية وعليه كان مبنى فرحهم ، وأما نهيه في فلتحون غير عسبانهم المذكور لالاحتمال وقوع الحسبان من جهته منتجية من المسانهم وأما من وأما نهيه وأمانا من حسبانهم وأمان من حسبانهم وأمانه من وأمان من حسبانه والمانه من وأما نهيه وأمان منه والمنائد كور الاحتمال وقوع الحسبان من جهته منتجية من المنائد كور المناؤلة والمناؤلة والمناؤ

وأنت تعلم أن تعليل التصدير بما ذكر على تقدير إجراء الموصول على عمومه على مامر غير ظاهر إلا أن يقال بالتغليب ﴿ وَكُمْ عَذَابُ البِيمُ ١٨٨ ﴾ بيان لثبوت فرد من العذاب لاغاية له في المدة والشدة إثر ماأشير اليه من عدم نجاتهم من مطلق العذاب ويلوح بذلك الجلة الاسمية والتنكير التفخيمي والوصف و وجوز أن يكون هذا إشارة إلى العذاب الآخروي ويحمل نفي النجاة من العذاب فيها تقدم على نفي العذاب العاجل وهو كونهم مذمو مين مردودين نيابين الناس لأن لباس الزور لا يبقى وينكشف حالصاحبه ويفتضح في ولله كُلُّ السَّمُونَ وَ وَ الْكَرْض ﴾ تقرير لما قبله حيث أفاد أن لله وحده السلطان القاهر في جميع العالم يتصرف فيه كيفها يشاء ويختار إيجاداً وإعداما إحياءاً وإماتة تعذيباً وإثابة ، ومن هو كذلك فهو مالك أمرهم لاراد له عما أراد بهم ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلُ شَيْ قَديرٌ ١٨٩ ﴾ تقرير إثر تقرير والا ظهار في مقام الاضهار لتربية المهابة مع الاشعار بمناط الحكم فان شمول القدرة لجميع الاشياء من أحكام الالوهية والرمز إلى استقلال كل من الجلتين بالتقرير ، وقيل : مجموع الجلتين مسوق لرد قول اليهود السابق ( إن الله فقير و تحرب أغنياء )

وضعف بالبعد \_ ولو قيل - وفيه ردّ لهان الأمر &

هذا ﴿ وَمَنَ بَابِ الْاشَارَةُ فَى الآياتِ ﴾ (ولا يحزنك) لتوقع الضرر، أولشدة الغيرة (الذين يسارعون في الكفر ) لحجابهم الاصلى وظلمتهم الذاتية (إنهم لن يضروا الله شيئاً) فانساحة الكبريا. مقدسة عن هجوم ظلال الصلال، أو المراد لن يضروك أيها المظهر الاعظم إلاأنه تعالى أقام نفسه تعالى مقام نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم، وفى الآية إشارة إلى الفرق والجمع (يريد الله) إظهاراً اصفة قهره (أن لايجعل لهمحظاً فىالآخرة ولهمءذاب عظيم) لعظم حجابهم ونظرهم إلى الأغيار (إن الذين اشتروا الكفر) وأخذوه بالإيمان بدله لقبح استعدادهم وسوَّ اختيارهمالغير المجعول (لْنَ يضروا الله شيئاً) وَلكن يضرون أنفسهم لحرمانها تجلي الجال (وَلهم عذاب أليم) لكونهمغدوابذلكمظهر الجلال (ولاتحسبنالذين كفروا أنما تمليلهم) ونزيد فيمددهم (خيرلانفسهم) ينتَّفُعُونَ بِهِ فَي القربِ إلينا (إيمانملي لهم ليزدادوا إثما) بسبب ذلك لاز ديادهم حجابًا على حجاب وبعداً على بعد (ولهم عذاب مهين ) لفرط بعدهم عن منبع العز (ماكان الله ليذر المؤمنين على ماأنتم عليه) من ظاهر الاسلام وتصديق اللسان (حتى يميز الخبيث) من صفات النفس وحظوظ الشيطان ودواعيالهوي(منالطيب)وهو صفات القلب كالاخلاص . واليقين . والمكاشفة ومشاهدة الروح . ومناغاة السر ومسامراته وذلك بوقوع الفتن والمصائب بينكم (وما كان الله ليطلعكم على الغيب) أىغيب وجودكم من الحقائقالـكامنة فيكم بلاواسطةٌ الرسولللبعد وعدم المناسبة وانتفاء استعداد التلقى منه سبحانه (ولـكنّ الله يجتبي من رسله من يشاء) فيطلعه على ذلك و يهديكم إلى ماغاب عنـ كم من كنوز وجودكم وأسرار اللجنسية التي بينــكم و بينه (فا تمنو ا بالله و رسله) بالتصديق والتمسك بالشريعة ليمكنكم التلقى منهم (وإن تؤمنوا) بعد ذلك الإيمان الحقيقي الحاصل بالسلوك والمتابعة في الطريقة (وتتقوا) الحجب والموانع (فلكم أجر عظيم) من كشف الحقيقة،وقديقال: إنله تعالى غيوباً . غيب الظاهر . وغيب الباطن . وغيب الغيب . وسر الغيب . وغيب السر ، فغيب الظاهرهوماأخبربه سبحانه عن أمر الآخرة ، وغيب الباطن هو غيب المقدورات المكنونة عنقلوب الاغيار ، وغيب الغيب هوسر الصفات في الافعال، وسر الغيب هو نور الذات في الصفة، وغيب السر هو غيب القدموسرالحقيقة والاطلاع بالواسطة على ماعدا الاخير واقع للسالكين على حسب مراتبهم ، وأما الاطلاع على الاخيرفغير واقع لاحد أصلا فان الازلية منزهة عن الاردراك وخاصة بنبينا صلىالله تعالى عليه وسلم مزذلك المعنىرؤيته بنعت الـكشف له وابتسام صباح الازل في وَجهه لابنعت الاحاطة والادراك (ولاتحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ) من المال. أو العلم. أو القدرة. أو النفس فلا ينفقونه في سبيل الله على المستحقين، أو المستعدين، أو الانبياء. والصديقين في النب عنهم، أو في الفناء في الله تعالى (هو خيراً لهم بل هو شرلهم) لاحتجابهم به (سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة) ويلزمون وباله ويبقى ذلك حسرة في قلوبهم عند هلا كهم على مايشير قوله تعالى: (ولله ميراث السموات والارض) وقد ذكر بعضالعارفين إن من أعظم أنواع البخل كتم الاسرار عن أهلهاو عدم إظهار مواهب الله تعالى على المريدين وإبقائهم في مهامه الطريق مع التمــكن من إرشاهم ويقال: إن مبنى الطريق على السخاء وإن السخاء بالمالوصف المريدين،والسخاء بالنفس وصف المحبين، وبالروح وصفالعارفين ه

وقال ابن عطا. : السخاء بذل النفس والسر والروح والسكل ، ومن بخل فى طريق الحق بماله حجب و بقى (م ۲۰ — ج ٤ — تفسير روح المعانى ) معه ، ومن نظر إلى الغير حرم فوائد الحق وسواطع أنوار القرب ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إنالله فقير ونحنأغنياء) وهم اليهود حيث سمعوا الاستقراض ولم يفهموا سرهفوقعوا فيماوقعواوقالوا ماقالوا وهذاالقول إنما بحر اليه الطغيان وغلبة الصفات الذميمة واستيلاء سلطان الهوىعلى النفس الامارة فتطلب حينئذالار تداء برداء الربوبية ، ومن هنا تقول : (أنا ربكم الأعلى ) أحيانا مع حجابها وبعدها عن الحضرة (الذين قالوا إن الله عهد الينا أن لانؤمن لرسول حتى يأتينًا بقربان تأكله النار ) قيل : إنه روى أن أنبيا. بني إسرائيل كانت معجزتهم أن يأتوا بقربان فيدعوا الله تعالى فتأتى نار من السماء فتأ كله، وتأويله أن يأتوا بنفوسهم يتقربون بها إلى الله تعالى ويدعون بالزهد والعبادة فتأتى نار العشق من سماء الروح فتأكله وتفنيه في الوحدة وبعد ذلك تصح نبوتهم وتظهر فلما سمع بذلك عوام بني إسرائيل اعتقدوا ظاهره الممكن في عالم القدرة فاقترحوا على كل نبي تلك الآية إلى أن جاء نبينا ﷺ فاقترحوا عليه ونقلالله تعالى ذلك لنا ورده عليهم،وأولى منهذا فى باب التأويل أن يهود صفات النفس البهيمية والشيطانية قالوا لرسول الخاطر الرحمانى والالهام الرباني لاننقاد لك (حتى تأتينا بقربان) هو الدنيا ومافيها تجعلهانسيكة لله عز وجل فتأكلهانار المحبة (قل)ياوارد الحق(قد جاءكم رسلمن قبلي ) أي واردات الحق (بالبينات)بالحجج الباهرة ( وبالذيقلتم )وهو جعل الدنيا وما فيهاقر بانا (فلم قتلتموهم ) أي غلبتموهم ومحوتموهم حتى لم تبقوًا أثراً لتلك الو اردات ( إِن كنتم صادقين ) في أنـكم تؤمنون لمن يأتيكم بذلك( فان كذبوك) خطاب للرسول الاعظم ﷺ (فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات) للعوام (والزبر)للمتوسطين(والـكتــاب المنير ) للخراص ، ويحتمل أن يكونالأول إشارة إلى توحيد الأفعال والثاني إلى توحيد الصفات، والثالث إلى توحيدالذات المشار إليه بقوله تعالى: (الله نور السموات والارض) ولهذا أتى الكتاب مفرداً ووصفه بالمنير، وجوز أن يكون الخطاب للوار دالرحماني والرسل إشارة إلى الوار دات المختلفة المتنوعة (كلنفسذائقة الموت) حكم شامل لجميع الانفس مجردة كانتأو بسيطة بحمل الموتعلي مايشمل الموت الطبيعي والفناء في الله سبحانه وتعالى ( ثم تو فون أجوركم )على اختلافها يوم القيامة ( فمن زحزح عنالنار) أىنارالحجاب أوما يعمهاوالنار المعروفة (وأدخل الجنة) المتنوعة إلىماقدمناهغير مرة ، أو الجنة بالمعنىالأعم (فقد فازوما الحياة الدنيا ) ولذاتها الفانية (إلامتاع الغرور) لأنها الحجاب الأعظم لمن نظر إليها من حيث هي (لتبلون)لتختبرن في أمو الكم بإيجاب إنفاقها مع ميلكم إليهاو انفسكم بتعريضها لما يكاد يجر إلى إتلافها مع حبكم لها يه وقال بعض العارفين:إن الله تعالىأظهر النفس وزينها بكسوة الربو بيةوملاها باللطف والقهر وكساها زينة الملك من الأموال ابتلاءًا وامتحاناً فمن نظر إلى نفسه بعين زينة الربوبية فنيت نفسه فيها ونطقالسان الربوبية منه وصار كشجرة موسى عليه السلام حيث نطق الحق منها وذلك مثل الحلاج القائل : أنا الحق ، ومن نظر إلى زينة الأموال التي هي : ينة الملك صارحاله كحالسليمن عليه السلام حيث كان ينظر إلى عظم جلال المولى من خلال تلك الزينة ، ومن نظر إلى نفسه من حيث أنها نفسه واغتر بالسراب ولم يحقق بالذوق ماعنده صار حاله كحال فرعون إذ نادى (أنا ربكم الاعلى) ، ومن نظر إلى خضرة الدنياً وحسا كاس شهواتها وسكر بها صار كبلعام ( فمثله كمثل السكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) وهذا وجه الابتلاء بالاموال والانفس، وأي ابتلاء أعظم من رؤية الملك ورؤية الربوبية في الـكون الذي هو محل الالتباس ( ولتسمعن من الذين

أوتوا الـكتاب من قبلكم ) وهم أهل مقام الجمع ( ومن الذين أشركوا ) وهم أهل الـكثرة ( أذى كثيراً ) لنطقهم بما يخالف مشربكم والخطاب للمتوسطين من السالكين فانهم ينكرون على أهل مقام الجمع وعلى أهل الـكثرة جميعا ماداموا غير واصلين إلى توحيدالذاتوغير كارعين من بحار الفرق بعد الجمع ( وإن تصبروا ) على مجاهدة أنفسكم ( وتتقوا ) النظر إلى الأغيار ( فان ذلك من عزم الامور ) أى من الأمور المطلوبة التي تجرّ إلى المقصود والفوز بالمطلوب ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو توا الـكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) الظاهر هنا عدم صحة إرادةالمعنى الذي أريد ( من الذين أو توا الكتاب ) آنفا ومن حمله عليه يُكلفجداً فلمله باقعلى ظاهره ، أو أنه إشارة إلى العلماء مطلقاً وضمير ( فنبذوه وراء ظهورهم ) الخ راجع إليهم باعتبار البعض فتدبر ( ولاتحسبن الذين يفرحون بما أتوا )أى يعجبون بما فعلوا من طاعة ويحجبون برؤيته (ويحبون أن يحمدوا ) أي يحمدهم الناس فهم محجوبون بغرض الحمد والثناء من الناس، أو أن يكونوا محمودين عند الله (بما لم يفعلوا )بلفعله الله تعالى على أيديهم إذ لافعل حقيقة إلا لله تعالى (فلا تحسبهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ألم ) وهو عذاب الحرمان والحجاب ( ولله ملك السموات والارض) ليس لاحد فيهما شي. وهو المتصرف فيهما وفيها اشتملنا عليه فـكيف يعجب من ظهر على يده فعل بما ظهر (والله علىكل شئ قدير)لا يقدر سواه على فعلمًا حتى يحجب برؤيته ﴿ إِنَّ فَى خَلْقُ ٱلسَّمَوَ اتَوَالْأَرْضَ ﴾ تأكيد لما قبله وإقامة دليل عليه ولذا لم يعطف، وأتى بكلمة إن اعتناءاً بتحقق مضمون الجلة أى إن في إيجادهماو إنشائهها على ماهما عليه من العجائب والبدا تُع﴿ وَٱنْحَتَلَـٰفُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارِ ﴾ أى تعاقبها ومجئ كل منهما خلف الآخر بحسب طلوع الشدس وغروبها التابعين لسباحتها في بحر قدرته سبحانه حسب إرادته، وخبر الخرزتين خارج عن سلك القبول وبفرض نظمه فيه مؤل، و ثقب التأويل واسع و كون ذلك تابعاً لحر كة السموات وسكون الارض ـ كما قاله مولانا شيخ الاسلام \_ مخالف لما ذهب اليه جمهور أهل السنة من المحدثين وغيرهم من سكون السموات وتحرك النجوم أنفسها بتقدير الله تعالى العليم ،وما ذهباليه هومذهب الحكماء المشهور بين الناس ، وقد ذكر مولاناالشيخ الاكبر قدس سرةٌ مايخالفه أيضا حيث قال : إن الله سبحانه جعل هذه السموات ساكنة وخلق فيها نجوماً تسبح بها وجعل لها فىسباحتهاحركات مقدرة لاتزيد ولاتنقص وجعلها تسيرفى جرم السهاءالذي هومساحتها فتخرق الهواء المماس لها فيحدث بسيرها أصوات ونغات مطربة لـكون سيرها على وزن معلوم فتلكنغات الافلاك الحادثة من قطع الكواكب المسافات السماوية ، وجعل أصحاب علم الهيئة للافلاك ترتيبا مكنا في حكم العقل وجعلوا الكواكب فى الافلاك كالشامات على سطح الجسم وكل ماقالوه يعطيه ميزان حركاتها وإنالله تعالى لو فعل ذلك كما ذكروه لـكان السير السير بعينه ، ولذلك يصيبون في علم الـكسوفات ونحوه ، وقالوا : إن السموات كالاكر وأن الارض في جوفها وذلك كله ترتيب وضعى يجوز في الا مكان غيره وهم مصيبون في الاوزان مخطَّتُون في أن الأمر كما رتبوه فليس الأمر إلا على ماذكرناه شهوداً أنتهي ه

و يؤيد دعوى أنه بجوز فى الا مكان غير مماذهب اليه أصحاب الزيج الجديد من أن الشمس ساكنة لا تتحرك أصلا وأنها مركز العالموأن الارض و كذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليها وأقامو اعلى ذلك الادلة والبراهين بزعهم وبنوا عايه الكسوف والخسوف ونحوهما ولم يتخلف شئ من ذلك فهذا يشعر بأنه لاقطع فياذهب اليه أصحاب الهيئة، ويحتمل أن يراد باختلاف الليل والنهار تفارتهما بازدياد كلمنهما بانتقاص الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة الينا قربا وبعداً بحسب الازمنة ، أو فى اختلافهما وتفاوتهما بحسب الامكنة إما فى الطول والقصر فان البلاد القرية من قطب الشهال أيامهاالصيفية أطول وليالها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليها ، وإما فى أنفسهما فان كرية الارض تقتضى أن يكون بعض الاوقات فى بعض الاماكر في للا ، وفى مقابله نهاداً ، وفى بعضها صباحا ، وفى بعضها ظهراً أو عصراً أو غير ذلك ، وهذا مما لاشبهة فيه عند كثير من الناس، وذكره شيخ الاسلام أيضا لهوليس بالبعيد براختلاف الاوقات فى الاماكن مشاهد محسوس لايختلف فيه اثنان إلا أن فى كرية الارض اختلاف الأطاس خلق الارض سبع فى الأماكن مشاهد محسوس لايختلف فيه اثنان إلا أن فى كرية الارض اختلاف الأطاس خلق الارض سبع طبقات وجعل كل أرض أصغر من الأخرى ليكون على كل أرض شماه أطرافها عليها نصف كرة وكرة الارض لها كالبساط فهى مدحية دحاها من أجل الشياء أن تكون عليها وجعل فى كل سماه من هذه واحدة من الجوارى على الترتيب المعروف انتهى ، والقلب كليا الساء أن تكون عليها وجعل فى كل سماه من هذه واحدة من الجوارى على الترتيب المعروف انتهى ، والقلب الساء أن تكون عليها وجعل فى كل سماه من هذه واحدة من الجوارى على الترتيب المعروف انتهى ، والقاب على لمال السكرية والله لايستحي من الحق ، وما ذهب اليه الشيخ الاكبر قدس سره أمر شهودى وفيه الموافق على المنافقة والله مظم المحدثين ، وأكثر علماء الدين ه

والذى قطع به بعض المحققين أنه لم يحى فى الاحاديث الصحيحة المرفوعة ما يفصل أمر السمو ات والارض أتم تفصيل إذ ليست المسألة من المهمات فى نظر الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم والمهم فى نظره منها واضح لامرية فيه، وسبحان من لا يتعاصى قدر ته شئ ، والليل واحد بمعنى جمع وواحده ليلة مثل تمرة وتمر وقد جمع على ليال فزادوا فيها الياء على غير قياس ، و نظيره أهل وأهال ، و يقال : كان الاصل فيها ليلاة فحذفت لأن تصغيرها لييلية كذا فى الصحاح ، وصحح غير واحد أنه مفرد ولا يحفظ له جمع ، وأن القول بأنه جمع والليالى جمع جمع غير مرضى فافهم ، وقد تقدم السكلام مستوفى فى الليل والنهار ، ووجه تقديم الأول على الثانى بخرها والتنوين فيه للتفخيم كما وكدة الله تعالى وبال علمه وقدرته ، وهو اسم إن وقد دخله اللام لتأخره عن خبرها والتنوين فيه للتفخيم كما وكفا أى آيات كثيرة عظيمة ، وجمع القلة هنا قائم مقام جمع الكثرة ، قيل : وفى ذلك رمز إلى أن الآيات الظاهرة وإن كانت كثيرة فى نفسها إلا أنها قليلة فى جنب ماخنى منها فى خزائن وفى ذلك رمز إلى أن الآيات الظاهرة وإن كانت كثيرة فى نفسها إلا أنها قليلة فى جنب ماخنى منها فى خزائن ومنه خبر هإن الله تعالى منع بنى مدلج لصلتهم الرحم وطعنهم فى ألباب الإبل مأى خالص إبلهم وكرائمها ، ويقال : لب يلب كعض يعض إذا صار ليباوهى لغة أهل الحجاز ، وأهل بحديقولوني : لب يلب كمن يمه المناع على ما يعلى أنها تدليل وجود الصانع لتغيرها المستازم لحدوثها واستنادها إلى ووجه دلالة المذكورات على وحدته تعالى أنها تدل على وجود الصانع لتغيرها المستازم لحدوثها واستنادها إلى ووجه دلالة المذكورات على ذلك لزم منه الوحدة ، ووجه دلالة المنع ما بعد أنها فى غاية الاتقان ونهاية الاحكام ووجه دلالة المذكورات على ذلك لزم منه الوحدة ، ووجه دلالة على مابعد أنها فى غاية الاتقان ونهاية الاحكام ووجه دلالة المذكورات على ذلك لزم منه الوحدة ، ووجه دلالة على مابعد أنها فى غاية الاتقان ونهاية الاحكام ووجه دلالة المناع المياد المياء المياد أنها فى غاية الاتقان ونهاية الاحكام ووجه دلالة المدونه المياد أنها المياد أنها المياد المياد والمياد المياد المياد المياد المياد المياد أنها واستنادها إلى المياد أنها المياد ألها المياد ال

لمن تأمل فيها وتفكر فى ظاهرهاوخافئ اوذلك يستدعى كال العلم والقدرة كالايخنى ، وللمتكلمين فى الاستدلال على وجود الصانع بمثل هذه المذكورات طريقان ؛ أحدهماظريق التغير ، والثانى طريق الإمكان ، والاكثرون على ترجيح الثانى ، والبحث مفصل فى موضعه ه

وإنما اقتصر سبحانه هنا علىهذه الثلاثة بعد مازاده في البقرة لأنالآيات على كثرتهامنحصرة في السماوية والارضية والمركبة منهما ، فأشار إلى الاولين بخلق السموات والارض ، وإلى الثالثة باختلاف الليلوالنهار لانهما من دوران الشمس على الارض ، أولانهما بواسطة مفيض بحسب الظاهر وهو الجرم العلوي وقابل للإفاضة وهو الجرم السفلي القابل للظلمة والضياء قاله بعضهم ، وقال ناصر الدين؛ لعل ذلك لان مناط الاستدلال هو التغير، وهذه الثلاثة متعرضة لجملة أنواعه فانه إنما يكون في ذات الشيء كتغير الليل و النهار ، أوجز ثه كـتغير العناصر بتبدل صورها ، أو الخارج عنه كـتغير الافلاك بتبدل أوضاعها ، واعترض بأنه مبنى على مذهب الحكاء في إثبات الهيولى والصورة والاوضاع الفلكية فلا يناسب تخريج كتاب الله تعالى عليه،ولعل الاولى من هذا وذاك ماقاله شيخ الاسلام في عدم التعرض لمَاذكر في تلك السورة من أن المقصودههنا بيان استبداده تعالى بماذكر من الملك والقدرة ، والثلاثة المذكورة معظم الشواهدالدالة على ذلك فاكتفي بها؛ وأما هناك فقد قصد في ضمن بيان اختصاصه تعالى بالالوهية بيان اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلائل الفضل والرحمة في سلك دلائل التوحيد فان مافصل هناك من آيات رحمته تعالى كما أنه من آيات ألوهيته ووحدته ه ومما يؤيد كون المذكورات معظم الشواهد الدالة على التوحيد ماأخرجه الطبراني. وابن مردويه. وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: أتت قريش اليهود فقالوا: ماجامكم به موسىمن الآيات اقالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين وأتوا النصاري فقالوا: كيف كان عيسي فيكم؟قالوا: كأن يبرئ الاكمه والابرص ويجي الموتى فأتوا الني السيائي ادع لناربك يجمل لنا الصفا ذهباً فدعا ربه فنزلت: (إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب) وأخرج ابن حبان في صحيحه . وابن عساكر . وغيرهما عن عطاء قال. قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أخبريني بأعجب مارأيت من رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قالت: وأى شأنه لم يكن عجباً !؟ إنه أتاني ليلة فدخل معي في لحافي ثم قال ذريني أتعبد لربي فقام فتوضأ ثم قام يصلي فبكي حتى سالت دموعه على صدره ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى فلم يزل كذلك حتىجاء بلال فأذنه بالصلاة فقلت: يارسول الله ما يبكيك وقد غفر الله تعالى لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً ولم لاأفعل وقد أنزل الله تعالى على في هذه الليلة (إن في خلقالسموات والارض) إلى قوله سبحانه: (فقناعذاب النار) ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ، وكان صلى الله تعــالى عليه وسلم على ماروى عن على كرم الله تعالى وجهه إذا قام من الليل تسوك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: (إن فى خاق السموات) الآية ه

وأخرجالشيخان.وأبو داود.والنسائى .وغيرهم عنابن عباس قال: بت عندخالتى ميمونة فنامرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى انتصف الليل ، أو قبله بقليل ، أو بعده بقليل ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آلعران حتى ختم ،

﴿ ٱلَّذَيْنَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قَيْلُمَا وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ فى موضع جرّعلى أنه نعت (لأولى)ويجوز أن يكون فى موضع رفع أونصب على المدح، وجعله مبتدأ والخبر مجذوف تقديره يقولون(ربنا آمنا) بعيد لمافيه من تفكيك

النظم، ويزيده بعداً ماأخرجه الاصبهاني في الترغيب عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال بقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «ينادى مناديوم القيامة أين أولو الألباب ؟قالوا :أى أولى الالباب تريد ؟قال: (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً) الح عقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم وقال لهم ادخلوها خالدين » والظاهر أن المراد من الذكر الله ان لكن مع حضور القلب إذلا تمدح بالذكر بدونه بل أجمعوا على أنه لا ثواب لذاكر غافل، وإليه ذهب كثير، وعد ابن جريج قراءة القرآن ذكراً فلا تدر وللمضطجع القادر، نعم نص بعض الشافعية على كراهتها له إذا غطى رأسه للنوم، وقال بعض المحققين: المرادبه ذكره تعالى مطلقاً سواء كان ذلك من حيث النات والافعال، وسواء قارنه ذكر اللسان أولا، والمعنى عليه الذين لا يغفلون عنه تعالى في عامة أوقاتهم باطمئنان قلوبهم بذكره واستغراق سرائرهم في مراقبته، وعليه فيحمل ما حكى عن ابن عمر رضى الله تعالى فقال بعضهم : أما قال الله تعالى (يذكرون الله قياماً وقعوداً) فقاموا يذكرون الله تعالى على أن مرادهم بذلك النبرك بنوع موافقة للا ية في ضمن فرد من أفراد مدلولها وليس مرادهم به تفسيرها على أن مرادهم بذلك النبرك بنوع موافقة للا ية في ضمن فرد من أفراد مدلولها وليس مرادهم به تفسيرها وتحقيق المصداقها على التعيين وإلا لاضطجعوا وذكروا أيضا ليتم التفسير وتحقيق المصداق،

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني من طريق جويبر عن الضحاك عنابن مسعود في الآية أنه قال : إنما هذا في الصلاة إذا لم تستطع قائماً فقاعداً وإن لم تستطع قاعداً فعلى جنب، وكذلك أمر التنظيم ان بن حصين، وكانت به بواسير كاخرجه البخارى عنه وبهذا الخبراحتج الإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه على أن المريض يصلى مضطجعا على جنبه الآيمن مستقبلا بمقادم بدنه ولا يجوز له أن يستلقى على ظهره على ماذهب اليه الامام أبو حنفية رضى الله تعالى عنه ، وجعل الآية حجة على ذلك بناءاً على أنه لما حصر أمر الذاكر في الهيئات المذكورة دل على أن غير هاليس من هيئته محل تأمل، وتخصيص على أن غير هاليس من هيئته على تأمل، وتخصيص ابن مسعود الذكر بالصلاة لا ينتهض حجة على أنه بعيد من سياق النظم الجليل وسباقه ه

والقيام والقعود جمع قائم وقاعد كنيام ورقود حجمع نائم وراقد، وانتصابهما على الحالية من ضمير الفاعل في (يذكرون) ويحتمل أن يكونا مصدرين مؤلين بقائمين وقاعدين لتتأتى الحالية، وقوله تعالى: (و على جنوبهم) متعلق بمحذوف معطوف على الحال أي وكائنين على جنوبهم أى مضطجعين، وجوز أن يقدر المتعلق المغطوف خاصا أي ومضطجعين على جنوبهم، والمراد من ذكر هذه الاحوال الاشارة إلى الدوام وانفهامه منها عرفاما لاشبهة فيه وليس المراد الدوام الحقيقي لاستحالته بل في غالب أحوالهم ، وبعضهم يأخذ الدوام من المضارع الدال على الاستمرار وكيفها كان فالمراديذكرون الله تعالى كثيراً ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلْق السَّمُوات وَالاَرْض ﴾ عطف على إلاحوال السابقة غير ظاهر و تقديم الذكر في تلك الحالات على التفكر علم أن فيهما الاعتراف بالعبودية ، والعبد مركب من النفس الباطنة والبدن الظاهر ، وفي الأول إشارة إلى عبودية الأول لان التفكر إنما يكون بالقلب والروح ، وفي بيان العبودية بعد الفراغ من آيات الربوبية ما الايخني من اللطف، وقيل : قدم الأول لانه إشارة إلى النظر في الآفاق و لإشبهة في تقدم الأول على الثاني ، وصرح مو لانا شيخ الاسلام بأن بعد الفراغ المنارة إلى النظر في الآفاق و لإشبهة في تقدم الأول على الثاني ، وصرح مو لانا شيخ الاسلام بأن

هذا بيان للتفكر في أفعاله تعالى ، وما تقدم بيان للتفكر في ذاته تعالى على الاطلاق ، والذي عليه أئمة التفسير أنه سبحانه إنما خصصالتفكر بالخلقالنهي عن التفكر في الحالق لعدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته جل شأنه وعز سلطانه،وقدورد هذا النهيفى غير ماحديث ، فقد أخرج أبو الشيخ . والاصبهانى عن عبد الله بن سلام قال: «خرج رسولاللهﷺ على أصحابه وهم يتفكرونفقال:لاتفكروا في الله تعالى ولكن تفكروا فيما خلق ه وعن عمرو بن مرة قال : « مر رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم على قوم يتفكرون فقال : « تفكروا فى الخلق ولاتفكروا فىالخالق »رعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « تفكر وافى آلاء الله تعالى ولا تفكر وا في الله تعالى » ، وعن ابن عباس تفكروا في كل شئ ولا تفكروا في ذات الله تعالى ـ إلى غير ذلك - فني كون الأولبياناً للتفكر فىذا تەسبحانەعلى الا طلاق نظر على أن بعض الفضلاء ذكرفى تفسيره أن النفكر فى الله سبحانه محال لما أنه يستدعى الاحاطة بمن هو بـكل شئ محيط فتدبر ، وقيل : قدم الذكر على الدوام على التفكر للتنبيه على أن العقل لا يفي بالهداية مالم يتنور بنور ذكر الله تعالى وهدايته فلا بد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى ورعاية ماشرع له ، وأن العقل المخالف للشرع لبس الضلال و لانتيجة لفكره إلا الضلال ، و- الخُلق ـ إما بمعنى المخلوق على أنَّ الاضافة بمعنى في أي يتفكرون فيها خلق في السموات والارضأعم من أن يكون بطريق الجزئية منهما أو بطريق الحلول فيهما ، أو على أنها بيانية أى فى المخلوق الذى هو السموات والارض ، وإما باق عني مصدريته أى يتفكرون في إنشائهما وإبداعهما بما فيهمامن عجائب المصنوعات ودقائق الاسرار ولطائف الحمكم ويستدلون بذلك على الصانع ووحدته الذاتية وأنه الملكالقاهر والعالم القادر والحكيم المنقن إلى غير ذلكمن صفات الكال ، و يجزهم ذلك إلى معرفة صدق الرسل وحقية الكتب الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية وتحقيق المعاد وثبوت الجزاء ، ولشرافة هذه الثمرة الحاصلة من التفكر مع كونه من الاعمال المخصوصة بالقلب البعيدة عن مظان الرياء كان من أفضل العبادات ، وقد أخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال: تفكر ساعة. خـير مرن قيام ليلة ، وأخرج ابن سعد عن أبى الدرداء مثله ، وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعا مثله ، وعن أبي هريرة قال: قال رسو ل الله صلى الله تعالى عليه و سلم : «فـكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة » ، وعنه أيضا مرفوعاً بينها رجل مستلق ينظر إلى النجوم وإلى السها. فقال والله إنى لاعلم أن لك رباً وخالقاً اللهم اغفرلى فنظر الله تعالىله فغفر له ، وأخرج ابن المنذرعن عون قال: سألت أم الدرداء ماكان أفضل عبادة أبي الدرداء ؟ قالت: التفكر والاعتبار ،

وأخرج ابن أبى الدنيا عن عامر بن قيس قال: سمعت غير واحد ـ لااثنين ولا ثلاثة ـ من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان ـ أو نور الإيمان ـ النفكر، واقتصر سبحانه على ذكر التفكر (فى خلق السموات والارض) ولم يتعرض جل شأنه لا دراج اختلاف الليل والنهار فى ذلك السلاك مع ذكره فيما سلف ـ وشرف التفكر فيه أيضاً كما يقتضيه التعليل، وظاهرما أخرجه الديلمي عن أنسمرة عا تفكر ساعة فى اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة ـ إما للايذان بظهور اندراج ذلك فيهاذكر مما أن الاختلاف من الاحوال التابعة لاحوال السموات والارض على ماأشير اليه، وإما للاشعار بمسادعة المذكورين إلى الحكم بالنتيجة لمجرد تفكرهم فى بعض الآيات من غير حاجة إلى بعض آخر منها فى إثبات المطلوب . . (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً ﴾ الإشارة إلى السموات والارض لما أنهما باعتبار تعلق الخلق بهما فى معى

المخلوق، أو إلى الخلق على تقدير كونه بمعنى المخلوق، وقيل: اليهما باعتبار المتفكر فيه وعلى كل فأمر الافراد والتذكير واضح والعدول عن الضمير إلى اسم الاشارة للاشارة إلى أنها مخلوقات عجيبة بجب أن يعتنى بكال تمييزها استعظاماً لها، ونظير ذلك قوله تعالى: (إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم) والباطل العبث وهو مالافائدة فيه مطلقاً أو مالافائدة فيه يعتد بها ، أو مالا يقصد به فائدة ، وقيل الناهب الزائل الذي لا يكون له قوة وصلابة ، وهو إما صفة لمصدر محذوف أي خلقاً باطلا، أو حال من المفعول ه ولا يخفى أنه قول لاقوة له ولا صلابة ، وهو إما صفة لمصدر محذوف أي خلقاً باطلا، أو حال من المفعول ه والمعنى ربنا ماخلقت هذا المخلوق ،أو المتفكر فيه العظيم الشأن عارياً عن الحكمة خالياً عن المصلحة فإيني عنه أوضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر فيه العادمين من جناح النظر قداماه وخوافيه بل خلقته مشتملا على حكم جليلة منتظماً لمصالح عظيمة تقف الافكار حسرى دون الاحاطة بهاو تكل أقدام الاذهان دون الوقوف عليها بأسرها ، ومن جملتها أن يكون مداراً لمعا يش العباد ومناراً يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد حسما عليه نطقت به كتبك وجاءت به رسلك \*

والجملة بتمامها فى حيزالنصب بقول مقدرأى يقولون (ربنا)الخ،وجملة القول حال من المستكن فى (يتفكرون) أى يتفكرون فى ذلك قائلين (ربنا ماخلقت هذا باطلا)، وإلى هذا ذهب عامة المفسرين ه

واعترض بأن النظم الـكريم لايساعده لماأن(ما)فى حيز الصلة وماهو قيد له حقه أن يكون من مبادى الحـكم الذي أجرى على الموصولودواعي ثبوته له كذكرهم لله تعالى في عامة أوقاتهم وتفكرهم في خلق السموات والارض فأنهما عا يؤدي إلى اجتلاء تلك الاسيات والاستدلال بها على المطلوب، ولاريب أن قولهم ذلك ليس من مبادئ الاستدلال المذكور بل من نتائجها المترتبة عليه فاعتباره قيداً لما في حيز الصلة عالايليق بشأن التنزيل الجليل،فاللائق أن تـكون جملة القول استثنافامبيناً لنتيجة النفـكر ومدلول الآيات ناشئاً عا سبق فانالنفس عند سماع تخصيص الآيات المنصوبة في خلق العالم- بأولى الالباب- ثم وصفهم بذكر الله تعالى والتفكر في مجال تلك الآيات تبقى مترقبة لما يظهر منهم من آثارها وأحكامها كأنه قيل: فماذا يكون عند تفكرهم فىذلك ومايترتب عليه من النتيجة ؟ فقيل يقولون كيت وكيت، عا ينئ عن وقوفهم على سر الخلق المؤدى إلى معرفة صدق الرسل وحقية الـكتب الناطقة بتفاصيل الاحكامالشرعية وهذا على تقدير كون الموصول موصولا نعتاً ،(لاولى)، وأما على تقدير كونه مفصولا منصوبا أومرفوعا على المدح مثلا فتأتى الحالية من ذلك إذلا اشتباه فيأن قولهم هذامن مبادى مدحهم ومحاسن مناقبهم ويكون فيإبراز هذا القول فيمعرض الحال إشعار بمقارنته لتفكرهم من غير تردد وتلعثم فىذلكانتهى،وهو كلام تلوح عليه أمارات التحقيق ومخايلالتدقيق. والقول بأن الحالية تجتمع مع كون القول المذكور منالنتائج لايخني مافيه ، ثم كونهذا القولمن نتائج التفكر ممالايكاد ينكره ذو فكر ، وتوضيح ذلك على أى أن ألقوم لماتفكروا في مخلوقاته سبحانه ولاسيما السموات مع مافيها من الشمس . والقمر . والنجوم . والأرض وماعليها من البحار والجبال والمعادن عرفوا أن لها رباً وصانعاً فقالوا : (ربنا) ثم لما اعترفوا فيأن في فل من ذلك حكما ومقاصد وفوائد لاتحيط بتفاصيلها الافكار قالوا: (ماخلقتهذا باطلا) ثم لما تأملوا وقاسوا أحوالهذه المصنوعات إلى صانعها رأوا أنه لابد وأن يكون الصانع منزهاً عن مشابهة شئ منها، فإذن هو ليس بحسم ولا عرض و لافى حيز و لا بمفتقر (ولا، ولا...) فقالوا : ﴿ سُبُّحُـٰنَكَ ﴾ أى تنزيهاً لك مالا يليق بك، ثم لمااستغرقوا في بحار العظمة و الجلال و بلغواهذا المبلغ الاعظم

وتحققوا أرخ من قدر على ماذكر منالانشاء بلا مثال يحتذيه أو قانون ينتجيه واتصف بالقدرة الشاملة والحكمة الكاملة كان على إعادة من نطقت الـكتب السياوية باعادته أقدر ، وإن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة هي جزاء المـكلفين بحسب استحقاقهم المنوط بأعمالهم القلبية والقالبية طلبوا النجاة بمايحيق بالمقصرين ويليق بالمخلين فقالوا : ﴿ فَقَنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩١ ﴾ أي فوفقنا للعمل بما فهمنا من الدلالة ، ومن هنا قيل: إن الفاء لترتب الدعاء بالاستعاذة من النار على مادل عليه ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) من وجوب الطاعة واجتناب المعصية كـأنه قيل: فنحن نطيعك (فقنا عذاب النار) التي هي جزاء منعصاك، و (سبحانك) مصدر منصوب بفعل محذوف ، والجملة معترضة لتقوية الـكملام وتأكيده،ولاينافي ذلك كونها مؤكـدة لنفي العبث عن خلقه وبعضهم قال: بهذا التأكيدولم يقل بالاعتراض ،وجعلما بعدالفاءمترتبا على التنزيه المدلول عليه (بسبحانك) وادعى أنه الاظهر لاندراج تنزهه تعالىءن ردّ سؤال الخاضعين الملتجئين اليه فيه، ولا يخفى تفرع المسألة على التنزيه عن خيبة رجاء الراجين ، وقيل : إنه جواب شرط مقدر وأن التقدير إذا نزهناك أو وحدَّناك ( فقنا عذاب النار)الذيهو جزاءالذين لم ينزهوا أو لم يوحدوا ، واستدل الطبرسي بالآية على أن الـكـفر والصلال والقبائح ليست خلقاً لله تعالى لأن هذه الاشياءكلها باطلة بالاجماع وقد نفىالله سبحانه ذلك حكاية عن أولى الالباب الذين رضى قولهم بأنه لإباطل فيماخلقه سبحانه فيجببذاك القطع بأن القبائح كلها ليست مضافة اليه عزشأنه ومنفية عنه خلقاً وإيجاداً - وفيه نظر ـ لأن الاشياءكلها سواء من حيث أنها خلقالله تعالى ومشتملة على المصالح والحمكم كما ينئ عن ذلك قوله تعالى : ( أعطى كل شئ خلقه ثم هدى ) وتفاوتها إنما هو باعتبار نسبة بعضهًا إلى بعض وكون بعضها متعلق الامر والبعض الآخر متعلق النهى مثلا لاباعتباركون البعض مشتملا على الحسكمة والبعض الآخرِ عاريا عنها ، فالقبائح من حيث أنها خلق الله تعالى ليست باطلة لآن الباطل كما علمت هو مالا فائدة فيه مطلقاً ، أو مالا فائدة فيه يُعتد بها أومالا يقصد به فائدة وهي ليست كذلك لاشتمالها في أنفسها على الحمكم والفوائدالجمةالتي لايبعد قصدالله تعالى لهامع غناه الذاتى عنها ولايشترط كون تلك الفوائدلمن صدرت على يده وإلالزم خلو كثير من مخلوقاته تعالى عنَّ الفوائد ، وتسميتها قبائح إنما هي باعتبار كونها متعلقالنهي لحكمة أيضاً وهو لايستدعى كونها خالية عن الحكمة بلقصارى ذلك أنه يستلزم عدم رضاه سبحانه بماشرعا المستدعي ذلك للعقاب عليها بسبب أن إفاضتها كانت حسب الاستعداد الازلى فدعوى ـ أن هذه الأشياء ظما باطلة - باطلة گدعوى الاجماع على ذلك وكأن القائل لم يفهم معنى الباطل فقال ماقال ، واستدل بها بعضهم أيضاً على أن أفعال الله تعالى معللة بالاغراض وهو مبنى ظاهراً على أن الباطل العبث بالمعنى الثالث وقدعلمت أن معنى العبث ليس محصوراً فيه و بفرض الحصر لا بأس بهذا القول على ماذهب كثير من المحققين لـكن مع القول بالغني الذاتي وعدم الاستكمال بالغير كما أشرنا اليه في البقرة ، واحتج حكماً الاسلام بها علىأنه سبحانة وتعالى خلق الافلاك والكواكب وأودع فيهاقوى مخصوصة وجعلها بحيث يحصل من حركاتهاوا تصالبعضها يبعض مصالح في هذا العالم لآنها لولم تكن كذلك لكانت باطلة ولايمكن أن تقصر منافعهاعلىالاستدلال بها على الصانع فقط لان كل ذرة من ذرات الماء والهواء يشاركها في ذلك فلا تبقى لخصوصياتها فائدة وهو خلاف النص ، وناقشهم المتكلمون فحذلك بأنه يجوز أن تكون الفلكيات أسبابا عادية للارضيات لاحقيقية وأن التأثير عندها لابها ويكني ذلكفائدة لخلقها ،

(م ۲۱ – ج ۶ – تفسیر روح المعانی )

وأنت تعلم أن القول بإيداع القوى في الفلكيات بل وفي جميع الاسباب مع القول بأنها مؤثرة بإذن الله تعالى مما لا بأسْ به بل هو المذهب المنصور الذي درج عليه سلف ألامة وحققناًه فيما قبل وهو لاينافي استناد الحكل إلى مسبب الاسباب ولايزاحم جريان الأمور كلها بقضائه وقدره تعالى شأنه ونعم القول بأن الفلكيات ونحوها مؤثرة بنفسها ولولم يأذنالله تعالى ضلال واعتقاده كـفر ، وعلى ذلك يخرج مأوقع فىالخبر «منقال: أمطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله تعالى مؤمن بالكوكب» ، ومن قال : أمطرنا بفضل الله تعالى فهو مؤمن بالله تعالى كافر بالـكوكبفليحفظ ﴿ رَبَّنَا انَّكَ مَن تُدخلُ النَّارَ فَقَدْأَخْزَ يْتَهُ ﴾ مبالغة في استدعاء الوقايةمن الناروبيان السببه ، وصدرت الجملة بالنداء مبالغة في التضرع إلى معود الاحسان فما يشعر به لفظ الرب، وعن ابن عباس أنه كان يقول :اسم الله تعالى الأكبر رب ربّ ، والتأكيد بأن الاظهار كال اليقين بمضمون الجملة ، والايذان بشدّة الخوف ووضْع الظاهر موضع الضمير للتهويل ،وذكر الادخال في موراد العذابلتُّعيين كيفيته وتبيين غاية فظاعته و الا خزاء \_ كما قال الو احدى \_ جاء لمعان متقاربة فعن الزجاج يقال: أخزى الله تعالى العدو أي أبعده، وقيل:أهانه، وقيل:فضحه ، وقيل:أهلكه، ونقل هذا عن المفضل، وقيل:أحَّله محلاً وأوقفه موقفاً يستحى منه ه وقال ابن الانبارى:الخزى في اللغة الهلاك بتلف أو بانقطاع حجة أو بوقوع في بلا. والمراد فقد أخزيته خزياً لاغاية وراءه، ومن القواعد المقررة أنه إذا جعل الجزاء أمر أظاهر اللزوم للشرط سواء كان اللزوم بالعموم والخصوص كما في قولهم: من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك ، أو بالاستلزام كما في هذه الآية يحمل على أعظم أفراده وأخصها لتربية الفائدة ، ولهذا قيد الخزى بما قيد ، واحتج حكماء الاسلام بهذه الآية على أنَّ العَذابُ الروحاني أقوى من العذاب الجسماني وذلك لأنه رتب فيها العذاب الروحاني وهو الاخزاء بناءاً على أنه الاهانة والتخجيل على الجسمانيالذيهو إدخالالنار،وجعلالثانيشرطاً والأولجزاءاً،والمراد منالجملة الشرطية الجزا. والشرط قيد له فيشعر بأنه أقوى وأفظع وإلا لعكس ـ كاقال الامام الرازي ـ وأيضاً المفهوم من قوله تعالى: (وقناعذابالنار) طلب الوقاية منه ، وقوله سبحانه: (ربنا) الح دليل عليه فكأنه طلب الوقاية من المذكور لترتب الخزى عليه فيدل على أنه غاية يخاف منه ـ يَا قاله بعض المحققين - واحتج بها المعتزلة على أن صاحب الـكبيرة ليس بمؤمن لأنه إذا أدخله الله تعالى النار فقدأخزاه والمؤمن لايخزى لقوله تعالى :(يوم لايخزى اللهالنبي والذين آمنوا معه)، وأجيب بأنه لايلزم من أن لايكون من آمن مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مخز ياً أن لايكون غيره وهو مؤمن كذلك موأيضاً الآيةليست عامة لقوله تعالى: (وإن منكم إلاواردهاكان على ربك حتماً مقضياً ثم: جي الذين اتقوا )فتحمل على من أدخل النار للخلود وهُم الكفار ، وهو المروى عن أنس.وسعيد بن المسيب. وقتادة . وابن جريج،

وأيضاً يمكن أن يقال: إن كل من يدخلها مخزى حال دخوله وإن كانت عاقبة أهل الكبائر منهم الحروج، وقوله تعالى (يوم لايخزى) المخنفي الحزى فيه على الاطلاق و المطلق يكنى في صدقه صورة و احدة و هو ننى الحزى المخلد، وأيضا يحتمل أن يقال و الاخز المشترك بين التخجيل والاهلاك والمثبت هو الاولوالمنفى هو الثانى، وحيئند لا يلزم التنافى ، واحتجت المرجئة بها على أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار لانه مؤمن لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى) وقوله سبحانه : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) و المؤمن لا يخزى الله النبي ) النج والمدخل فى النار مخزى لهذه الآية ، وأجيب بمنع المقدمات بأسرها لقوله تعالى: (يوم لا يخزى الله النبي ) النج والمدخل فى النار مخزى لهذه الآية ، وأجيب بمنع المقدمات بأسرها

أماالاولى فباحتمال أن لا يسمى بعد القتل مؤمناو إن كان قبل مؤمنا، وأماالا خريان فبخصوص المحمول وجزئية الموضوع كاتقرر آنفا ﴿ وَمَا للظَّلْمِينَ مَنْ أَنصَار ١٩٣ ﴾ أى ليس لكل منهم ناصر ينصره ويخلصه مماهو فيه، والجمله تذييل لاظهار فظاعة حالهم ، وفيه تأكيد للاستدعاء ووضع الظالمين موضع ضمير المدخلين لنمهم والإشعار بتعليل دخولهم النار بظلمهم ، وتمسكت المعتزلة بنني الانصار على نني الشفاعة لسائر المدخلين، وأجيب بأن الظالم على الاطلاق هو الدكافر لقوله تعالى: (والكافرون هم الظالمون) ، وقيل: نني الناصر لا يمنع نني الشفيع لان النصر دفع بقوة والشفاعة تخليص بخضوع و تضرع وله وجه ، والقول : بأن العرف لا يساعده غير متجه \*

وقال في الكشف: الظاهر من الآية أن من دخل النار لا ناصر له من دخو لهاأما إنه لا ناصر له من الخروج بعد الدخول فلا ، وذلك لانه عام في نفى الافراد مهمل بحسب الاوقات ، والظاهر التقييد بما يطلب النصر أو لا لاجله لمن أخذ يعاقب فقلت: مالهمن ناصر لم يفهم منه أن العقاب لا ينتهى بنفسه وأنه بعد العقاب لم يشفع بل فهم منه لم يمنعه أحد بما حل به ،ثم إن سلم التساوى لم يدل على النفى وأجاب غير واحد على تقدير عموم الظالم وعدم الفرق بين النصر والشفاعة بأن الادلة الدالة على الشفاعة وهى أكثر من أن تحصى \_ مخصصة للعموم ، وقد تقدم ما ينفعك هنا في ربّنا إنّنا سمعناً منادياً ينادى للإيمان على معنى القول أيضا، وهو فاقال شيخ الاسلام: حكاية لدعاء آخر مبنى على تأملهم في الدليل السمعي بعد حكاية دعائهم السابق المبنى على تفكرهم في الادلة توجههم إلى مولا هم وعدم غفلتهم عنه مع إظهار فإلى الضراعة والابتهال إلى معقود الاحسان والإفضال ، وفي توجههم إلى مولا هم وعدم غفلتهم عنه مع إظهار فإلى الضراعة والابتهال إلى معقود الاحسان والإفضال ، وفي التأكيد إيذان بصدور ذلك عنهم بوفور الرغبة ومزيد العناية و فالدالنشاط ، والمراد بالمنادى رسول الله في الترايد العناية و فالدالنشاط ، والمراد بالمنادى رسول الله في الموقور الرغبة ومزيد العناية و فالدالنشاط ، والمراد بالمنادى رسول الله في التحد وهو المروى عن ابن مسعود . وابن عباس . وابن جريج واختاره الجبائي . وغيره ،

وقيل: المراد به القرآن ، وهو المحكى عن محمد بن كعب القرظى . وقتادة ، واختاره الطبرى معللا ذلك بأنه ليس يسمع كل واحد الذي المستخلق ولا يراه ، والقرآن ظاهر باق على بمرالاً يام والدهور يسمعه من أدرك عصر نزوله ومن لم يدرك ، ولاهل القول الاول أن يقولوا: من بلغه بعثة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ودعوته جازله أن يقول : ( سمعنا منادياً ) و إن كان فيه ضرب من التجوز ، وأيضاً المراد بالنداء الدعاء ونسبته إليه صلى الله تعالى عليه وسلم أشهر و أظهر ، فقدقال تعالى: (ادع إلى سبيل ربك) (أدعوا إلى إلله) (وداعياً إلى الله) وهي إليه عليه الصلاة والسلام حقيقة ، وإلى القرآن على حد قوله :

(تنادیك أجداث وهن صموت) و سكانها تحت التراب سكوت

والتنوين في المنادى للتفخيم وإيثاره على الداعى للاشارة إلى كال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى القريب والبعيد لما فيه من الإيذان برفع الصوت ، وقد كان شأنه الرفيع والتنوين في الخطب ذلك الرفع حقيقة ، فني الحبر كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول بصحكم ومساكم . ولما كان النداء مخصوصاً بما يؤدى له ومنتهيا اليه تعدى باللام وإلى تارة ، وتارة فاللام في للايمان على ظاهرها ولاحاجة إلى جعلها بمعنى إلى أوالباء ، ولا إلى جعلها بمعنى العلة على ذهب اليه البعض وجملة (ينادى) في موضع المفعول الثانى لسمع على ماذهب اليه الاخفش وكثير من النحاة من تعدى سمع حده إلى مفعولين ولاحذف في الكلام ؛ وذهب الجهور إلى أنها لا تتعدى إلا إلى واحد واختاره ابن الحاجب قال

فى أماليه: وقد يتوهم أن السماع متعد إلى مفعولين من جهة المعنى والاستعال ، أما المعنى فلتوقفه علىمسموع، وأما الاستعال فلقو لهم: سمعت زيداً يقول ذلك وسمعته قائلا، وقوله تعالى: (هل يسمعونكم إذتدعون) ولاوجه له لأنه يكني في تعلقهُ المسموع دون المسموع منه ، وإنما المسموع منه كالمشموم منه فكما أن الشم لا يتعدى إلا إلى واحد فكذلك السماع فهو مما حذف فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه للعلم به ويذكر بعده حال تبينه ويقدر في (يسمعونكم إذتدعون) يسمعونأصواتكم انتهى، والزمخشرى جعل المسموع صفة بعدالنكرة وحالا بعد المعرفة وهو الظاهر ، وادعى بعض المحققين أن الاوفق بالمعنى فيها جعله حالا أووصفاً أن يجعل بدلا بتأويل الفعل بالمصدر علىمايراه بعض النحاة لكنه قليل فىالاستعمال فلذا أوثرت الوصفية أوالحالية ه وزعم بعضهم أن السماع إذا وقع على غير الصوت فلا بدُّ أن يذكر بعده فعل مضارع يدل على الصوت ولا يجوز غيره ـ وهو غير صحيح ـ لوقوع الظرف واسم الفاعل كما سمعته ، وفى تعليق السماع بالذات مبالغة فى تحقيقه ، والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند صدور المسموع عن المتكلم ، وفى إطلاق المنادى أولاحيث قال سبحانه: (منادياً) ولم يذكر مادعى له ، ثم قوله عز شأنه بعد: (ينادى للإيمان) مالايخفى من التعظيم لشأن المنادى والمنادى له ، ولو قيل من أول الآمر (منادياً للإيمان ) لم يكن بهذه المثابة ، وحذف المفعول الصريح ـ لينادىـ إيذانا بالعموم أى ينادى كل و احد ﴿ أَنْ امْنُواْ بَرِّبُكُمْ ﴾ أى أن آمنوا به على أن (أن ) تفسيرية ، أو بأن آمنوا۔ علی أنها مصدریة ، وعلیالاول فا منوا تفسیر لینادی لان نداءه عین قوله: (آمنوا) والتقدیر (ینادی للإِيمَان) أَى يَقُول: (آمنوا) وَليس تفسيراً للإِيمان كما تُوهم، وعلى الثانى يكون ـ بأن آمنوا ـ متعلقاً برينادي) لاُّنَّهُ المُنادي به وليس بدلا من الإيمان ـ كا زعمه البعض ـ ومن الحجققين من اقتصر على احتمال المصدرية لما أن كثيراً من النحاة يأ في التفسيرية لما فيها من التكلف، ومن اختارها قال: إن المصدرية تستدعي التأويل بالمصدر وهو مفوّت لمعنى الطلب المقصود من الكلام ، وأجيب بأنه يقدر الطلب في التأويل إذا كانت داخلة على الامر وكذا يقدر مايناسب الماضي والمستقبل إذا كانت داخلة عليهما ، ولا ينبغي أن يجعل الحاصل من الـكل بمجرد معنى المصدر لئلايفوت المقصودمن الآمر وأخويه ، وفى التعرض لعنوان الربوبية إشارة إلى بعضالاً دلة عليه سبحانه وتعالى ورمز إلى نعمته جلو علا على المخاطبين ليذكروها فيسارعوا إلى امتثال الامر، وفى إطلاق الايمان ثم تقييده تفخيم لشأنه ﴿ وَعَامَنّا ﴾ عطف على (سمعنا ) والعطف بالفاء مؤذن بتعجيل القبول وتسبب الايمان عن السماع من غير مُهلة ، والمعنى فا منا بربنا لما دعينا إلى ذلك ، قال أبو منصور : فيه دليل على بطلان الاستثناء في الايمان ولا يخني بعده ﴿ رَّابَّنَا ﴾ تـكرير ـكاقيل ـ للتضرع وإظهار لـكمال الخضوع وعرض للاعتراف بربوبيته تعالى مع الإيمان به ﴿ فَأَغْفُرْ لَنَا ﴾ مرتب على الايمان به تعالى والاقرار بربوبيته كما تدل عليه الفاء أى فاسترلنا ﴿ ذُنُو بَنَا﴾ أى كبائرنا ﴿ وَكَفُّوْ عَنَّا سَيُّمَا ۖ تَنَا ﴾ أى صفائرنا، وقيل: المرادمن الذنوبماتقدم من المعاصى، ومن السيئات ماتأخر منَّها، وقيل: الأول ما أتى به الانسان مع العلم بكونه معصية ، والثاني ما أتى به من الجهل بذلك ، والأول هو التفسير المأثورعن ابن عباس ه وأيدبأنه المناسباللغة لانالذنب مأخوذ منالذنب بمعنىالذيل فاستعمل فيما تستوخم عاقبته وهو الكبيرة لما يعقبها من الاثم العظيم ، ولذلك تسمى تبعة اعتباراً بما يتبعها من العقاب كم صرح به ألراغب ، وأما السيئة فمن السوء وهو المستقبِّح ولذلك تقابل بالحسنة فتـكون أخف ، وتأييده بأن الغفَّران مختص بفعل الله تعالى

والتـكفير قد يستعمل في فعل العبد ـ كما يقال ؛ كفر عن يمينه ـ وهو يقتضي أن يكون الثاني أخف من الأولّ على تحمل ما فيه إنما يقتضي مجرد الأخفية .وأما كون الأولالكبائر والثاني الصغائر بالمعنى المراد فلا يجوز يراد بالأول والثاني ما ذكر في القول الثالث ، فإن الآخفية وعدمها فيه بما لا سترة عليه كما لايخني ،ثم المفهوم من كثير من عبارات اللغويين عدم الفرق بين الغفران والتكفير بل صرح بعضهم بأن معناهما واحد . وقيل ؛ في التكفير معنى زائدوهو التغطية للائمن منالفضيحة ،وقيل : إنه كثيراً مايعتبرفيه معنىالاذهاب والازالة ولهذا يعدي بعن والغفران ليس كذلك، وفي ذكر (لنا ) و(عنا ) في الآية مع أنه لو قيل : فاغفر ذنوبنا وكفر سيئاً تنا لأفاد المقصود إيماء إلى وفور الرغبة في هذين الأمرين ،وادعى بعضهمأن الدعاء الاول متضمن للدعاء بتوفيق الله تعالى للتوبة لانه السبب لمغفرة الكبائر وأن الدعاء الثانى متضمن لطلب التوفيق منه سبحانه للاجتناب عن الكبائر لانه السبب لتفكير الصغائر ، وأنت تعلم أن المغفرة غير مشروطة بالنوبة عند الاشاعرة . وأن بعضهم احتج بهذه الآية على ذلك حيث أنهم طلبوا المغفرة بدون ذكر التوبة بل بدون التوبة بدلالة فاء التعقيب كذا قيل ، وسيأتي تحقيق مافيه فتدبر ﴿ وَتَوَقَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴾ أي مخصوصين بالانخراط في سلكهم والعدّ من ذمرتهم ولا مجال لـكون المعية زمانية إذ منهم من مات قبل، ومن يموت بَعْـدُ ، وفي طلبهم التوفىوإسنادهم له إلى الله تعالى إشعار بأنهم يحبون لقاء الله تعالى ومن أحب لقاءالله تعالى أحب الله تعالى لقاءه 🔹 والابرارجمع برّ كأرباب جمع رب ، وقيل: جمع بارّ كأصحاب جمع صاحب ، وضعف بأن فاعلا لا يجمع على أفعال ، واصحاب جمع صحب بالسكون ، أو صحب بالكسر مخفف صاحب بحذف الالف ، وبعض أهل العربيّة أثبته وجعله نادراً ، ونكتة قولهم مع (الابرار) دون أبراراً التذلل،وأن المراد لسنا بأبرار فاسلكنا معهم واجعلنا من أتباعهم ، وفي الكشُّفُ إِنْ في ذلك هضما للنفس وحسن أدب معإدماج مبالغة لأنه من باب هو من العلماء ـ بدل عالم ﴿ رَبُّنَا وَءَاتَنَا ﴾ أي بعد التوفى ﴿ مَاوَعَدُّتْنَا ﴾ أي به أو إياه، والمراد بذلك الثواب ﴿ عَلَىٰ رُسُلكَ ﴾ إما متعلق بالوعد ، أو بمحذوف وقع صفة لمصدر مؤكد محذوف وعلى التقديرين في الحكلام مضاف محذوف والتقدير على التقدير الاول، وعدتنا على تصديق أو امتثال رسلك وهو يما يقال ـ وعد الله تعمالي الجنة على الطاعة ، وعلى الثابي وعدتنا وعداً كاثناً على السنة رسلك ، ويجوز أن يتعلق الجار على تقدير الالسنة بالوعد أيضاً فتخف مؤنة الحذف وتعلقه ـ با تنا - كما جوزه أبوالبقاء خلاف الظاهر 🔹

وبعض المحققين جوز التعلق بكون مقيد هو حالمن (ما) أى منزلا أو محمولا (على رسلك) و اعترضه أبو حيان بأن القاعدة أن متعلق الظرف إذا كان كونا مقيداً لا يجوز حذفه وإيما يحذف إذا كان كونا مطلقاً، وأيضا الظرف هنا حال وهو إذا وقع حالاً أو خبراً أوصفة يتعلق بكون مطلق لا مقيد، وأجيب بمنع انحصار التعلق في كون مطلق بل يجوز التعلق به أو بمقيد ، ويجوز حذفه إذا كان عليه دليل ولا يخني متانة الجواب، وأن إنكار أبي حيان ليس بشئ إلاأن تقدير كون مقيد فيما نحن فيه تعسف مستغني عنه و وزعم بعضهم جواز كون (على) بمنى مع ، وأنه متعلق با تنا ولا حذف لشئ أصلا ، والمراد - آتنا مع رسلك وشاركم معنافي أجرنا في الذيل على الخير كفاعله ، وفائدة طلب تشريكهم معهم أدا محقهم و تكثير وسلك وشاركم ولا يخني أن هذا بما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه ، بل ولائلام أحدمن فضيلهم ببرئة مشاركتهم ولا يخني أن هذا بما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه ، بل ولائلام أحدمن

فصحاء العرب، وتمكرير النداء لما مرّ غير مرة وجمع الرسل مع أن المنادى هو واحد الآحاد عَيَّالِيَّةِ وحده لما أن دعوته لاسيما على منبر التوحيد، وما أجمع عليه السكل من الشرائع منطوية على دعوة السكل فتصديقه والشائع تصديق لهم عليه السلام من الثواب موعود على لسانه عليه الصلاة و السلام من الثواب موعود على لسانهم وإيثار الجمع على الأوللإظهار الرغبة في تيار فضل الله تعالى إذ من المعلوم أن الثواب على تصديق رسل أعظم من الثواب على تصديق رسول واحد ، وعلى الثاني لإظهار كال الثقة بإنجار الموعود بناءاً على كثرة الشهود و تأخير هذا الدعاء بناءاً على ماذكرنا في تفسير الموصول، ويكاد يكون مقطوعاً به ظاهر لأن الامر أخروى «

وأما إذا فسر بالنصر على الاعداء ـ فا قيل ـ فتأخيره عما قبله إما لانه من باب التحلية والآخر من باب التخلية والتحلية متأخرة عنالتخلية، وإما لأن الاولءايترتب على تحققه النجاة في العقبي وعلى عدمه الهلاك فيها ، والثانى ليس كذلك - فالايخنى ـ فيكون دونه فلهذا أخرعنه،وأيد كون المراد النصر لاالثواب الاخروى تعقيب ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقَيْـاَمَة ﴾ لأن طلب الثواب يغني عرب هذا الدعاء لأن الثواب متى حصل كان الخزى عنهم بمراحل، وهذا بخلاف ماإذا كان المردا من الاول الدعاء بالنصر في الدنيا فان عدم الإغناء عليه ظاهر بل في الجمع بين الدعاءين حينئذ لطافة إذ ما ل الأول ( لاتخزنا ) في الدنيا بغلبة العدو علينا فـكأنهم قالوًا : لاتخزنا في الدنيا ولاتخزنا في الآخرة ، وغايروا في التعبير فعبروا في طلب كل من الامرين بعبارة للاختلاف بين المطلوبين أنفسهما ، وأجيب بأن فائدة التعقيب على ذلك التقدير الإشارة إلىأنهم طلبوا ثوابا كاملا لم يتقدمه خزى ووقوعفى بلاء وكأنهم لما طلبوا ماهو المتمنى الاعظموغاية مايرجوه الراجون في ذلك اليوم الأينوم ، وهو الثواب التفتوا إلى طلب ما يعظم به أمره ويرتفع به في ذلك الموقف قدره وهو ترك العذاب بالمرة ، وفي الجمع بين الأمرين على هذا من اللطف مالايخني ، وأيضا يحتمل أن يقال: إنهم طلبوا الثواب أولا باعتبار أبه يندفعُ به العذاب الجسماني ، ثم طلبوا دفع العذاب الروحاني بناءاً على أن الخزى الاهانة والتخجيل، فيكون في الـكلام ترق من الادنى إلى الأعلى كأنهم قالوا: ربنا ادفع عنا العذاب الجسماني وادفع عناماهو أشد منه وهو العذاب الروحاني ، وإن أنت أبيت هذا وذاك وادعيت التلازم بين الثواب وترك الحزى فلنا أن نقول: إن القوم لمزيد حرصهم وفرط رغبتهم في النجاة في ذلك اليوم الذي تظهر فيه الاهوال وتشيب فيه الاطفال لم يكتفوا بأحد الدعاءين وإن استلزم الآخر بل جمعوا بينهما ليكون ذلك من الالحاح ـ والله تعالى يحب الملحين في الدعاء ـ فهو أقرب إلى الاجابة ، وقدموا الأولاً نه أو فق بماقبله صيغة ، ومن الناس من يؤل هذا الدعاء بأنه طلب العصمة عماً يقتضي الإخزاء ، وجعل ختم الأدعية ليكون ختامها مسكالانا لمطلوب فيه أمرعظيم ، والظرف متعلق بما عنده معنى ولفظاً ويجب ذلك قطعاً إن كان الكلام مؤلا ، أو كان الموصول عبارة عن النصر ، ويترجح ـ بل يكاديجب أيضا - إذا كان الموصول عبارة عن الثواب واحتمال أنه مماتنازع فيه (آتنا) (ولا تخزنا) علىذلك التقدير هو يَا ترى ﴿ إِنَّكَ لَاتُخْلَفُ ٱلْمَيْعَادَ ١٩٤ ﴾ تدييل لتحقيق مانظموا فيسلك الدعاء، وقيل: متعلق بما قبل الآخير االازمله، واليه يشير كلام الاجهوري، و ( الميعاد )مصدرميمي بمعنى الوعد ، وقيده الـكثير هنا بالاثابة والاجابة . وهو الظاهر ، وأما تفسيره بالبعث بعد الموت - كما روى عن ابن عباسٍ - فصحيح لانهميعاد الناس للجزاء ، وقد يرجع إلى الأول و ترك العطف

فى هذه الادعية المفتتحة بالنداء بعنوان الربوبية للايذان باستقلال المطالب وعلو شأنها ، وقد أشرنا إلى سر تـكرار النداء بذلك الاسم، وفى بعض الآثار أن موسى عليه السلام قال مرت بارب فأجابه الله تعالى لبيك ياموسى فعجب موسى عليه السلام من ذلك فقال : يارب أهذا لى خاصة ؟ فقال : لا ولـكن لـكل من يدعونى بالربوبية ، وعن جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه من أحزنه أمر فقال : ربنا ربنا خسس مرات نجاه الله تعالى مما يخاف و أعطاه ماأراد \_ وقرأ هذه الآية ،

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال :﴿ مَا مَنْ عَبْدُ يَقُولُ بِارْبُ ثُلَاثُ مَرَاتَ إِلَّا نَظْرُ الله تعالى اليه فذكر للحسن فقال :أماتقرأ القرآن (ر بنا إننا سمعنامناديا)الخ (فان قلت) إنوعد الله تعالى واجب الوقوع لاستحالة الخلف في وعده سبحانه إجماعا فكيف طلب القوم ما هو واقع لامحالة ؟ (قلت) أجيب بأنوعد الله تعالى لهم ليس بحسب ذواتهم بل بخسب أعمالهم ، فالمقصود من الدعاء التوفيق للاعمال التي يصيرون بها أهلا لحصول الموعود، أو المقصود مجرد الاستكانة والتذلل لله تعالى بدليل قولهم: ( إنك لاتخلف الميعاد ) وبهذا يلتثم التذييل أتم التئام ،واختار هذا الجبائي .وعلى بن عيسى ، أو الدعاء تعبدىلقوله سبحانه:(ادعوني ) فلا يضر كونه متعلقاً بو اجب الوقوع ،وما يستحيل خلافه،ومن ذلك (رب احكم بالحق ) ،وقيل: إن الموعود به هو النصر لاغير ،والقوم قد علموا ذلك لكنهم لم يوقت لهم في الوعد ليعلموه فرغبوا إلى الله تعالى في تعجيل ذلك لما فيه من السرور بالظفر، فالموعودغير مستولوالمستول غير موعود، فلاإشكال ـوإلى هذاذهبالطبرىـ وقال : إن الاَّية مختصة بمن هاجر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واستبطأوا النصر على أعدائهم بعد أنوعدوا به وقالوا : لاصبرلنا علىأناتك وحلمك ،وقوى بما بعد منالآيات وكلام أبىالقاسمالبلخي يشير إلى هذا أيضاً وفيه كلام يعلم مما قدمنا، وقيل ليسهناك دعاء حقيقة بل الكلام تخرّج بخرج المسألة والمرادمنه الخبر-ولا يخفى أنه بمعزل عن التحقيق ،ويزيده وهذا على وهن قوله سبحانه ﴿ فَاسْتَجَابُ لَهُمْرَ بَهُ-مُ ﴾ الاستجابة الإجابة، ونقلَ عن الفراء أن الإجابة تطلق على الجواب ولو بالرد ،والاستجابة الجواب بحصول المرادلان زيادة السين تدل عليه إذ هو لطلب الجواب ، والمطلوب ما يوافق المراد لا ما يخالفه و تتعدى باللام وهو الشائع ، وقد تتعدى بنفسها كافي قوله:

وداع دعا يامن يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب

وهذا كما قال الشهاب. وغيره: في التعدية إلى الداعي وأما إلى الدعاء فشائع بدون اللام مثل استجاب الله تعالى دعاءه، ولهذا قيل: إن هذا البيت على حذف مضاف أي لم يستجب دعاءه، والهاء للعطف و مابعده معطوف إما على الاستثناف المقدر في قوله سبحانه: ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) ولا ضير في اختلافهما صيغة لما أن صيغة المستقبل هناك للدلالة على الاستمرار المناسب لمقام الدعاء، وصيغة الماضي هنا للإيذان بتحقيق الاستجابة و تقررها، و يجوز أن يكون معطوفا على مقدر ينساق اليه الذهن أي دعوا بهذه الادعية ( فاستجاب لهم ) النح، وإن قدر ذلك القول المقدر حالا فهو عطف على ( يتفكرون ) باعتبار مقارنته لما وقع حالا من فاعله أعنى قوله سبحانه: ( ربنا )النح، فإن الاستجابة مترتبة على دعواتهم لاعلى مجرد تفكرهم ، وحيث كانت من أوصافهم الجيلة المترتبة على أعمالهم بالآخرة استحقت الانتظام في سلك محاسنهم المعدودة في أثناء مدحهم أوصافهم الجيلة المترتبة على أعمالهم بالآخرة استحقت الانتظام في سلك محاسنهم المعدودة في أثناء مدحهم

وأما على كون الموصول نعتاً لأولى الألباب فلا مساغ لهذا العطف لما عرفت سابقاً وقداً وضح ذلك مو لانا شيخ الاسلام والمشهور العطف على المنساق إلى الذهن وهو المنساق اليه الذهن ، وفى ذكر الرب هنامضافا مالا يخفى من اللطف . وأخرج الترمذي والحاكم . وخلق كثير عن ام سلمة قال: قلت : يارسول الله لاأسمع الله تعالى ذكر النساء في الهجرة بشئ فأنزل الله تعالى (فاستجاب لهم) إلى آخر الآية ، فقالت الانصار : هي أول ظعينة قدمت علينا . ولعل المراد أنها نزلت تتمة لما قبلها «

وأخرج ابر مردويه عنها أنها قالت: آخر آية نزلت هذه الآية ( فاستجاب لهم ربهم ) ه ﴿ أَنَّ لَا أُضِعُ عَمَلَ عَامل مّنكُم ﴾ أى بانى ، وهكذا قرأ أبي ، واختلف في تخريجه فخرجه العلامة شيخ الاسلام على أن الباء للسببية كأنه قيل: (فاستجاب لهم) بسبب أنه (لايضيع عمل عامل) منهم أى سنته السنية مستمرة على ذلك وجعل التكلم فى (أنى) والخطاب فى (منكم) من باب الالتفات ، والنكتة الخاصة فيه إظهار كال الاعتناء بشأن الاستجابة و تشريف الداءين بشرف الخطاب والتعرض لبيان السبب لتأكيد الاستجابة ، والاشعار بأن مدارها أعمالهم التي قدموها على الدعاء لا مجرد الدعاء \*

وقال بعض المحققين؛ إنها صلة لمحذوف وقع حالا إما من فاعل (استجاب) أومن الضمير المجرور في (لهم) والتقدير مخاطباً لهم بأنى ، أو مخاطبين بأنى الخ ، وقيل: إنها متعلقة باستجاب لآن فيها معنى القول وموقعه الحال أى قائلا إنى الكوفيين ـ ويؤيد القولين أنه قرئ (إنى) بكسر الهمزة وفيها يقمين إرادة القول وموقعه الحال أى قائلا إنى أومقو لا لهم (إنى) الخ ، وتوافق القراء تين خير من تخالفها ، وهذا التوافق ظاهر على ماذهب إليه البعض وصاحب القيل وإن اختلف فيهما شدة وضعفا ، وأما على ماذكره العلامة فالظهور لا يكاد يظهر على أنه فى نفسه غير ظاهر كما لا يختي ، وقرى و لا أضيع ) بالتشديد، وفي التعرض لوعد العاملين على العموم مع الرمز إلى وعيد المعرضين غاية اللطف بحال هؤلاء الداعين لاسيا وقد عبر هناك عن ترك الإثابة بالاضاعة مع أنه ليس بإضاعة حقيقة إذ الاعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعتها ولكن عبر بذلك تأكيداً ليس بإضاعة حقيقة إذ الاعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعتها ولكن عبر بذلك تأكيداً لامر الإثابة حتى كانه واجبة عليه تعالى -كذاقيل و المشهور أن الاضاعة في الأصل الإهلاك ومثلها التضييع ويقال ويضيع ضيعة وضياعاً بالفتح إذا هلك ، واستعملت هنا بمعنى الابطال أى لاأبطل عمل عامل كائن

منكم ﴿ مَّن ذَكَر أَوْ أَنْيَ ﴾ بيان لعامل ، وتأكيد لعمومه إما على معنى شخص عامل أو على التغليب ، وجرّز أن يكون بدلا من منكم بدل الشيء من الشيء إذ هما لعين واحدة ، وأن يكون حالا من الضمير المستكن فيه وقوله تعالى: ﴿ بَعْضُكُم مِّن بَعْض ﴾ مبتداً وخبر ، و(من) إماابتدائية بتقدير دضاف أي من أصل بعض ، أو بدونه لآن الذكر من الانثى والآنى من الذكر ، وإمااتصالية والاتصال إما بحسب اتحاد الآصل ، أو المراد به الاتصال في الاختلاط ، أو التعاون ، أو الاتحاد في الدين حتى كأن كل واحد من الآخر لما بينهما من أخوة الاسلام ، و الجملة مستأنفة معترضة مبيئة لسبب انتظام النساء في سلك الدخول مع الرجال في الوعد ، وجوز أن تكون حالا ، أو صفة ، وقوله تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ ﴾ ضرب تفصيل لما أجمل في العمل و تعداد لبعض أحاسن أفراده مع المدح والتعظيم ،

وأصل المهاجرة من الهجرة وهو الترك وأكثر ماتستعمل فيالمهاجرة منأرض إلىأرض أي ترك الأولى للثانية مطلقاً. أو للدين على ماهو الشائع في استعال الشرع، والمتبادر في الآية هو هذا المعنى .وعليه يكون أوله تعالى: ﴿ وَأُخْرُجُواْ مَن دَيِّرَهُمْ ﴾ عطف تفسير مع الإشارة إلى أن تلك المهاجرة كانتءن قسرواضطرار لان المشر كينآ ذوهم وظلموهم حتى اضطروا إلى الحروج ، ويحتمل أن يكونالمراد هاجروا الشرك وتركوه وحينئذ يكون ( وأخرجوا ) الخ تأسيساً ﴿ وَأُودُواْ فَ سَبيلي ﴾ أي بسبب طاعتي وعبادتي وديني وذلك سبيل الله تعالى،والمراد مِن الا يُذَاءماهو أعمَّمن أن يكون بالاخراج من الديار ، أو غير ذلك بماكان يصيب المؤمنين من قبل المشركين ﴿ وَقَلْتُلُواْ ﴾ أى الـكفار في سيل الله تعالى ﴿ وَقُتْلُواْ ﴾ استشهدوا في القتال • وقرأحزة.والكسائيبالعكس،ولاإشكال فيها لأنالواو لاتوجبترتيباً،وقدمالقّتل لفضله بالشهادة هذا إذا كان القتل والمقاتلة منشحص واحد ، أما إذا كان المراد قتل بعضوقاتل بعض آخر ولم يضعفوا بقتل إخوانهم فاعتبار الترتيب فيها أيضا لايضر ، وصحح هذه الإرادة أن المعنى ليسعلى اتصاف كل فرد من أفرادالموصول المذكور بكل واحد نما ذكر في حيزالصلة بل على أتصاف الـكل بالـكل في الجملة سواً. كان ذلك باتصاف كل فرد من الموصول بواحد من الاوصاف المذكورة ، أو باثنين منها ، أو بأكثر فحينتذ يتأتى ماذكر إمابطريق التوزيع أي منهم الذين قتلوا ومنهم الذينقاتلوا ، أو بطريق حذف بعض الموصولات من البين ـ كما هو رأى الـكوفيين - أي والذين قتلوا والذين قاتلوا ، ويؤيد كون المعنى على اتصاف الـكل بالـكل في الجملة أنه لوكان المعنى على اتصاف كل فرد بالكل لكان قدأضيع عمل من اتصف بالبعض مع أن الامر ليس كذلك ، والقول \_ بأن المراد قتلوا وقد قاتلوا فقد مضمرة ، والجملة حالية ـ بما لاينبغيأن يخرُّج عليه المكلام الجليل ه

وقرأابن كثير. وابنعام (قتلوا) بالتشديد للتكثير ﴿ لاَ حَكُونَ عَنْهُمْ مُسَمَّاتُهُمْ ﴾ جواب قسم عنوف أي والله لا كفرن ، والجلة القسمية خبر للمبتدأ الذي هو الموصول. وزعم ثماب أن الجلة لا تقع خبراً ووجهه أن الخبر له محلوجواب القسم لا محل له وهو الثاني - فإما أن يقال:إناله محلامن جهة الخبرية ولا محل من جهة الجوابية . أو الذي لا محل له الجواب والخبر مجموع القسم وجوابه .ولا يضر كون الجلة إنشائية لتأويلها بالحبر ، أو بتقدير قول كما هو معروف في أمثاله والتفكير في الأصل الستر كاأشرنا اليه فيمام ولا قتضائه بقاء الشئ المستور و هو ليس بمراد - فسره هنا بعض المحققين بالمحوبوالمر ادمن محو السيئات محو آثارها من القلب ، أومن ديوان الحفظة وإثبات الطاعة مكانها كماقال سبحانه: ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يدل الله سيئاتهم حسنات ) والمراد من السيئات فيما نحن فيه الصغائر لانها التي تكفر بالقربات كا نقله ابن عبد البر عن العلماء لكن بشرط اجتناب المبائر كما حكاه ابن عطية عن جمهور أهل السنة ، واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « الصلوات الحس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لماينها ما اجتناب المبائرية . وقالت المعتزلة : إن الصغائر تقع مكفرة بمجرد ومضان إلى رمضان مكفرات لما ينها ما اجتناب الكبائر » . وقالت المعتزلة : إن الصغائر تقع مكفرة بمجرد المخفر عنكم سيئاتكم والادخل القربات في تكفيرها ، واستدلوا عليه بقوله تعالى : ﴿ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ورد صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة ونحو ذلك من الاخبار كثير ، فاذاكان ورد صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كما المائن )

بحرد اجتناب البكبائر مكفراً فما الحاجة لمقاسات هذا الصوم مثلاً؟ وإنما لم تحمل السيئات على ما يعم السكبائر لانها لابد لهامن التوبة ولا تكفرها القربات أصلا في المشهور لإجماعهم على أن التوبة فرض على الخاصة والعامة لقوله تعالى:(و تو بوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون)ويلزممن تكفير الكبائر بغيرها بطلان فرضيتهاوهو خلاف النص وقال ابن الصلاح في فتاويه. قديكفر بعض القربات \_كالصلاة \_ مثلابعض الكبائر إذا لم يكن صغيرة ، وصرح النووى بأن الطاعات لاتكفر الكبائر لكن قد تخففها ، وقال بعضهم . إن القربة تمحو الخطيئة سواء كانتُ كبيرة أو صغيرة ، واستدل عليه بقوله تعالى: (إن الحسنات يذهبنالسيئات) وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « أتبع السيئات الحسنة تمحها » وفيه بحث إذ الحسنة في الآية والحديث بمعنى التوبة إنأخذت السيئة عامة ه ولايمكن على ذلك التقدير حملها على الظاهر لما أن السيئة حينئذ تشمل حقوق العباد، والاجماع على أن الحسنات لاتذهبها وَ إنما تذهبها التوبة بشروطها المعتبرة المعلومة ، وأيضاً لو أخذ بعموم الحكم لترتب عليه الفسادمن عدم خوف في المعاد على أن في سبب النزول ما يرشد إلى تخصيص كل من الحسنة والسيئة فقد روى الشيخان عن ابن مسعود «أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ثم أتى الني صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرله ذلك فسكت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزلت الآية فدعاه فقرأها عليه فقال رجل؛ هذه له خاصة يارسول الله؟فقال: بلُ النَّاسِ عامة» ووجه الارشاد إما إلى تخصيص الحسنة بالتوبة فهوأنه جاءه تائياً وليس في الحديث مايدل على أُنه صدر منه حسنة أخرى ، وإما على تخصيص السيئة بالصغيرة فلأن مارقع منه كان كذلك لأن تقبيل الاجنبية من الصغائر يما صرحوا به ، وقال بعض أهل السنة: إن الحسنة تكفر الصغيرة مالم يصرعلها سواءفعل الكبيرة أم لا مع القول الاصح بأن التوبة منالصغيرة واجبة أيضاً ولولم يأتبكبيرة لجواز تعذيب اللهسبحانه بها خلافًا لَلمُعتزلَّة ، وقيل : الوآجب الاتيان بالتوبة أو بمكفرها من الحسنة ـ وفي المسألة كلام طويل ـ ه ولعل التوبة إنشاء الله تعالى تفضى إلى إتمامه ، هذا وربما يقال: إن حل السيئات هنا على ما يعم الكبائر سائغ بناءاً على أن المهاجرة ترك الشرك وهو إنما يكون بالاسلام والاسلام يجبّ ماقبله ، وحينئذ يعتبر في السيئات شبه التوزيع بأن يؤخذ من أنواع مدلولها معكل وصف مايناسبه ويكون هذا تصريحاً بوعد ماسأله الداعون من غفران الذنوب وتكفير السيئات بالخصوص بعد ماوعد ذلك بالعموم ، واعترض بأن هذا على ما فيه مبى على أنالاسلام يجب ماقبله مطلقا وفيه خلاف،فقدقال الزركشي: إن الاسلام المقارن للندم إنما يكفر وزر الكفر لاغير، وأما غيره من المعاصي فلا يكفر إلا بتو به عنه بخصوصه كاذكر ه البيه قي، واستدل عليه بقوله والسينية: «إن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بالأول ولابالآخر وإن أساء في الاسلام أخذ بالأولوالا تخريه ولوكان الاسلام يكفر سائر المعاصي لم يؤاخذ بها إذا أسلم، وأجيب بأنه مع اعتبار ماذكر من شبه التوزيع يهون أمر الحلاف يَا لا يَخْفَى عَلَى أَرْ بِالِ اللَّفِ الْوَافِ فَتَدِيرِ ﴿ وَلَأَدْخَلَتُهُمْ جَنَّاتَ تَجُرى مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَـ أَن ﴾ إشارة إلى ماعبر عنه الداعون فيما قبل بقولهم ( وآتنا ماوعدتنا على رسلك) على أحدالقولين، أو رمز إلى مأسألوه بقولهم (ولاتخزنا يوم القيامة) على القول الآخر ﴿ ثَوَابًا ﴾ مصدر مؤكد لماقبله لأنمعنى الجملة لأثيبتهم بذلك فوضع ثوابا موضع الا ثابة و إن كان في الأصل اسمًا لما يئاب به كالعطاء لما يعطى، وقيل: إنه تمييز أوحال منجنات لوصِفها ، أو من ضمير المفعول أي مثاباً بها أومثابين ، وقيل: إنه بدلمن جنات،وقالالكسائي: إنه منصوب على القطع ، وقوله تعالى: ﴿ مِّنْ عنداُلَةَ ﴾ صفة لثوابا وهو وصف مؤكد لأن الثولبلايكون إلامنعنده تعالى لـكنه صرح به تعظيما للثواب وتفخيما لشأنه ، ولا يردأن المصدر إذا وصف كيف يكون مؤكداً ، لما تقرر فى موضعه أن الوصف المؤكد لاينافى كون المصدر مؤكداً ﴿

وقيل: إنه متعلق بيروابا باعتبار تأويله باسم المفعول، وقوله سبحانه بير والله عنده حسن التواب مرتفع بالظرف على الفاعلية تذييل مقرر لمضمون ماقبله، والاسم الجليل مبتدا خبره (عنده) و (حسن التواب) مرتفع بالظرف على الفاعلية الاعتباده على المبتدأ ، أو هو مبتدأ ثان والظرف خبره ، والجملة خبر المبتدأ الاول ، والمحكام مخرج مخرج قول الرجل عندي ماتريد يريد اختصاصه به وتملكه له ، وإن لم يكن عنده فليس معنى عنده (حسن الثواب) أن الثواب بحضرته و بالقرب منه على ماهو حقيقة لفظ عنده ، بل مثل هناك كونه بقدرته و فضله بحيث لا يقدر عليه غيره بحال الشئ يكون بحضرة أحد لا يدعيه لغيره ، والاختصاص مستفاد من هذا التمثيل حتى لولم يحمل (حسن الثواب) مبتدأ مؤخراً كان الاختصاص بعاله ، وقد أفادت الآية مزيد فضل المهاجرين و رفعة شأنهم ه وأخرج ابن جرير . وأبو السيخ و البيهقي . وغيرهم عن ابن عرقال بسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : « إن أول ثلاثة يدخلون الجنة لفقراء المهاجرين الذين تقي بهم المكاره إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدره وإن الله تعالى يدعويوم القيامة الجنة فتأتى برخرفتها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأو ذوا في سبيلي وأدخلوا المبنع عذاب ولاحساب و تأتى الملائدكة فيسجدون و يقولون و بنا نحن نسبح الك الليل والنهار ونقدس لك ماهؤ لاء الذين آثرتهم علينا ؟ فيقول : هؤ لاء عبادى الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فتدخل الملائدكة عليهم من كل باب (سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبي الدار ) » ه

﴿ لَا يَغُرِنَّكَ تَقَلُّكُ اللَّهُ يَنَ كَفَرُواْ فَى البّلاد ﴾ الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، والمراد منه أمته، وكثيره ما عاطب سيد القوم بشئ ويراد أتباعه فيقوم خطابه مقام خطابهم ، ويحتمل أن يكون عاما للنبي وغيره بطريق التغليب تطييباً لقلوب المخاطبين ، وقيل: إنه خطاب له عليه الصلاة والسلام على أنالمراد تثبيته ويحليه على ما هو عليه كقوله تعالى : (ولا تطع المكذبين) وضعف بأنه عليه الصلاة والسلام لا يكون منه ترلول حقى يؤمر بالثبات ـ وفيه نظر لا يخفى ـ والنهى فى المعنى المخاطب أى لا تغتر بما عليه الكفرة من التبسط فى المدكاسب والمتاجر والمزارع ووفور الحظ ، وإنما جعل النهى ظاهراً للتقلب تنزيلا للسبب مثر لة المسبب فان تغرير التقلب للمخاطب سبب واغتراره به مسبب فنع السبب بودود النهى عليه ليمتنع المسبب الذي هو اغترار المخاطب بذلك السبب على طريق برهانى وهو أبلغ من ورود النهى على المسبب من أول الامر ، قالوا : وهذا على عكس قول القائل : لاأرينك هنا فان فيه النهى عن المسبب وهو الرؤية ليمتنع السبب وهو حضور المخاطب، على على مدورة أن المتضايفين لا يصح أن يكون أحدهما سببا للا خربل همامعاً فى درجة واحدة ، فالاولى أن يقال: ولا يخنى أن هذا منى على ما لم يقع الاجماع عليه ، ولعل النظر الصائب يقضى بخلافه ، وفسر الموصول بالمشركين ولا يخنى أن هذا منى على ما لم يقع الاجماع عليه ، ولعل النظر الصائب يقضى بخلافه ، وفسر الموصول بالمشركين ولا يخنى أن هذا منى على ما لم يقع الاجماع عليه ، ولعل النظر الصائب يقضى بخلافه ، وفسر الموصول بالمشركين

من أهل مكة ، فقد ذكر الواحدى أنهم كانوا فى رخاء ولين من العيش وكانوا يتجرون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله تعالى فيما نرى من الخير وقد هدكنا من الجوع والجهد فنزلت الآية ، وبعض فسره باليهود ، وحكى أنهم كانوا يضربون فى الارض و يصيبون الأموال والمؤمنون فى عناء فنزلت ، وإلى ذلك ذهب الفراء ، والقول الأول أظهر ، وأيامًا كان فالجملة مسوقة لتسلية المؤمنين وتصبيرهم ببيان قبح ما أوتى المكفرة من حظوظ الدنيا إثر بيان حسن ماسينالونه من الثواب الجزيل والنعيم المقيم ، وقرأ يعقوب برواية رويس. وزيد (ولا يغرنك) بالنون الخفيفة ﴿ مَتَع قَليلٌ ﴾ خبر مبتدأ محذوف أى هو يعنى تقلبهم متاع قليل ، وقلته إما باعتبار قصر مدته أو بالقياس إلى مافاتهم بما أعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب ، وفيما رواه مسلم مرفوعا «ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه فى اليم فينظر بم ترجع » ، وقيل : إن وصف ذلك المتاع بالقلة بالقياس إلى مؤنة السعى وتحمل المشاق فضلا عما يلحقه من الحساب والعقاب فى دار الثواب ولا يخنى بعده ﴿ مُمّ مَأُونَهُم ﴾ أى مصيرهم الذي يأوون اليه ويستقرون فيه بعد انتقالهم من الأماكن التى يتقلبون فيها ، بعده ﴿ جَهَمّ مُناون منهم و ألى مصيرهم إلى تلك الدار بما جنته أنفسهم وكسبته أيديهم ، وفيه إلى أن مصيرهم إلى تلك الدار بما جنته أنفسهم وكسبته أيديهم ،

﴿ لَـكن الّذِينَ اتّقُواْ رَبّهم هُمْم جَنّت تُجرى من تُعتها الأنهر خَلدينَ فيها ﴾ (لكن) للاستدراك عند النحاة وهو رفع توهم ناشئ من السابق وعند علماء المعانى لقصر القلب ورد اعتقاد المخاطب، وتوجيه الآية على الأول أنه لما وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم فى التجارة وتصرفهم فى البلاد لا جلها جاز أن يتوهم متوهم أن المتجارة من حيث هى مقتضية لذلك فاستدرك أن المتقين وإن أخذوا فى التجارة لايضرهم ذلك وأن لهم ماوعدوا به أو يقال إنه تعالى لما جعل تمتع المتقلين قليلا معسعة حالهم أوهم ذلك أن المسلمين الدين لايزالون فى الجهد والجوع فى متاع فى كال القلة فدفع بأن تمتعهم للاتقاء وللاجتناب عن الدنيا ولا تمتع من الدنيا فوقه لانه وسيلة إلى نعمة عظيمة أبدية هى الخلود فى الجنات، وعلى الثانى رد لاعتقاد الكفرة أنهم متمتعون من الحياة والمؤمنون فى خسر ان عظيم، وعلى بعض الحققين جعل التقوى في حيز الصلة بالإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى ، والمراد بها الاتقاء عن الشرك والمعاصى ، والموصول مبتدأ والظرف خبره ، و (جنات ) من باب التقوى ، والمراد بها الاتقاء عن الشرك والمعاصى ، والمؤرف خبره ، والجلة خبر المبتدا ، و(خالدين ) حال مقدرة من الضمير المجرور فى (لهم ) أومن ( جنات ) لتخصيصها بجملة الصفة ، والعامل مافى الظرف من معم فسكون ما يعد الشف ، والعامل مافى الظرف من مناعد المتقرار ، وقرأ أبو جعفر ( لكن ) بتشديد النون ﴿ نُزُلًا مَنْ عند الله ﴾ النزل بضمتين وكذا النزل بضمتين وكذا النزل بضمة فسكون ما يعد المضيف أول نزوله من طعام وشراب وصلة ،قال الضي ؛

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القناو المرهفات له (نزلا)

ويستعمل بمعنى الزاد مطلقاً ، ويكون جمعا بمعنى النازلين كمافى قول الاعشى ه أو ينزلون فإنامعشر (نزل) ه وقد جوز ذلك أبو على قى الآية، وكذا يجوز أن يكون مصدراً ، قيل: وأصل معنى النزل مفرداً الفضل والريع فى الطعام ، ويستعار للحاصل عن الشي ، ونصبه هنا إما على الحالية من (جنات ) لتخصيصها بالوصف والعامل فيه مافى

الظرف من معنى الاستقرار إن كان بمعنى ما يعد الخ، وجعل الجنة حينئذ نفسها (نزلا) من باب التجوز، أو بتقدير مضاف أي ذات نزل ،و إما على الحالية من الضمير في(خالدين) إن كان جمعاً ، وإما على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف إن كان مصدراً وهو حينئذ بمعنى النزول أى نزلوها نزلا ,وجوز على تقدير مصدريته أن يكون بمعنى المفعول فيكون حالا من الضمير المجرور في(فيها)أىمنزولة,والظرف صفة (نزلا)إن لمتجعله جمعاً وإن جعلته جمعاً ففيه \_ كما قال أبو البقاء \_ وجهان : أحدهما أنه حال من المفعول المحذوف لأن التقدير (نزلا) إياها،والثانى أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى ذلك من عند الله أى بفضله،وذهب كثير من العلماء على أن النزل بالمعنى الأول.وعليه تمسك بعضهم بالآية على رؤية الله تعالىلانه لما كانت الجنة بكليتهانزلا فلابد من شئ آخر يكون أصلا بالنسبة اليها وليس وراء الله تعالى شئ \_وهو كما ترى ،نعم فيه حينئذ إشارة إلىأن القوم ضيوف الله تعالى وفىذلك لمال\اللطف بهم﴿ وَمَـا عندَ أَلَّهَ ﴾ من الأمور المذكورة الدائمة الـكمثرته ودوامه ﴿ خَـيْرٌ لَـكُابْرَارِ ١٩٨ ﴾ مما يتقاب فيه الفجار من المتاع القليل الزائل لقلته وزواله ،والتعبير عنهم ـبالابرار\_ ووضع الظاهر موضع الضميركما قيل: للاشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال البركما أنها من قبيل التقوى والجملة تذييل ،وزعم بعضهم أن هذاءا يحتمل أن يكون إشارة إلى الرؤية لآن فيه إيذا نابمقام العندية والقرب الذي لا يوازيه شئ من نعيم الجنة، والموصول مبتدأ ،والظرف صلته، و(خير) خبره، (وللابرار)صفة (خير) . وجود أن يكون (للأبرار) خبراً والنية به التقديم أى والذى عند الله مستقر للابرار و(خير) على هذا خبر ثان ،وقيل:(للابرار) حال منالضمير في الظرف ،و(خير) خبر المبتدا ،وتعقبه أبو البقاء بأنه بعيدلان فيهالفصل بين المبتداوالخبر بحال لغيره والفصل بين الحال وصاحب الحالغير المبتدا وذلك لايجوزفى الاختيار ﴿ وَ إِنَّ مَنْ أَهْلِ ٱلْـكــَتَـٰبِ لَـمَن يُؤْمَنُ بِاللَّهَ ﴾ أخرج ابن جرير عنجابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لما مات النجاشي : « أخرجوا فصلوا عن أخ له مخرج فصلي بنا فكبر أربع تكبيرات فقال المنافقون : انظروا إلى هذا يصلى على علج نصراني لم يره قط » فأنزل الله تعالى هذه الآية •

وروى ذلك أيضا عن ابن عباس وأنس وقتادة،وعن عطاء أنها نزلت فى أدبعين رجلامن أهل بحران من الحرث بن كعب اثنين و ثلاثين من أرض الحبشة و ثمانية من الروم كانوا جميعا على دين عيسى عليه السلام فا منوا بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وروى عن ابن جريج وابن زيد وابن إسحق أنها نزلت فى جماعة من اليهود أسلموا ، منهم عبد الله بن سلام ومر معه ، وعن مجاهد أنها نزلت فى مؤمنى أهل الحتاب كلهم ، وأشهر الروايات أنها نزلت فى النجاشى \_ وهو بفتح النون على المشهور \_ كا قال الزركشى \*

ونقل ابن السيد كسرها ـ وعليه ابن دحية ـ وفتح الجيم مخففة ـ وتشديدها غلط ـ وآخره يامساكنة وهو الأكثر رواية لانها ليست للنسبة ، ونقل ابن الاثير تشديدها ، ومنهم من جعله غلطا ـ وهو لقب كل من ملك الحبشة \_ واسمه أصحمة \_ بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وحاء مهملة ـ والحبشة يقولونه بالخاء المعجمة ، ومعناه عندهم عطية الصنم ، وذكر مقاتل فى نوادر التفسير أناسمه مكحول بن صعصعة ، والاول هو المشهور ، وقد توفى فى رجب سنة تسع، والجلة مستأنفة سيقت ليان أن أهل الكتاب ليس كلهم كمن حكيت صفاتهم من نبذ الميثاق و تحريف الكتاب وغير ذلك بل منهم من له مناقب جليلة ، وفيها أيضاً تعريض بالمنافقين

الذين هم أقبح أصناف الكفار وبهذا يحصل ربط بين الآية وماقبلها من الآيات، وإذا لاحظت اشتراك هؤ لاءمع أولئك المؤمنين فياعندالله تعالى من الثواب قويت المناسبة وإذا لاحظ أن فيما تقدم مدح المهاجرين وفي هذا مدحاللها جراليهم منحيثأن الهجرة الأولى كانت إليهم كان أمر المناسبة أقوى، وإذًا اعتبر تفسير الموصول في قوله تعالى: (لا يغرنك) باليهود زادت قوة بعدُ ولام الابتداء داخلة على اسم إن وجاز ذلك لتقدم الخبر ﴿ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ منالقرآن العظيم الشأن ﴿ وَمَا الزَلَ إِلَيْهِمْ ﴾ من الانجيل والتوارة أومنها و تأخير إيمانهم بذلك عن إيمانهم بالقرآن في الذكر مع أن الامر بالعكس في الوجود لما أن القرآن عيار و مهيمن عليه فان إيمانهم بذلك إنما يعتبر بتبعية إيمانهم بالقرآن إذلا عبرة بما فىالكتابين من الاحكام المنسوخة ومالم ينسخ إنما يعتبر من حيث ثبوته بالقرآن ولتعلق مابعد بذلك، وقيل: قدم الا يمان بما أنزل على المؤمنين تعجيلا لأدخال المسرة عليهم، والمراد من الا يمان بالثاني الايمان به من غير تحريف ولاكتم كما هو شأن المحرفين والكاتمين واتباع كل من العامة ﴿خَـٰشعيَنلَّهُ﴾ أى خاضعين له سبحانه، وقال ابن زيد: خائفين متذلاين ،وقال الحسن ؛ الخشوع الحوف اللازم للقلبَ من الله تعالى وهو حال من فاعل (يؤمن) وجمع حملا على المعنىبعد ماحمل على اللفظ أو لا ، وقيل: حال منضمير إليهم وهو أقرب لفظاً فقط ،وجئ بالحال تعرُّ يضاً بالمنافقين الذين يؤمنون خوفًا من القتل ، و ( لله ) متعلق ـ بخاشعين ـ ، وقيل: هو متعلق بالفعل المنفي بعده وِهُو فِي نِيةِ التَّاخِيرِ كَأَنَهُ قال سبحانه: ﴿ لَا يَشْـَتَرُونَ بَعَا يَٰكِتُ أَنِّكَ ثُمَـنَّا قَلِيلًا ﴾ لأجل الله تعالى ، والأول أولى ، وفى هذا النفى تصريح بمخالفتهم للَمحرفين،والجملة فى ،وضع الحالىأيضاًوالْمعنى لايأخذون عوضاً يسيراً على تحريف الكتاب وكتمان الحق من الرشا والماكل كما فعله غيره بمن وصفه سبحانه فياتقدم، ووصف الثمن بالقليل إما لأن كل ما يؤخذ على التحريف كـ ذلك و لو كان مل الخافةين، و إما لمجر دالتعريض بالآخذين ومدحهم بِمَا ذَكَرَ لِيسَ مَن حَيْثُ عَدِمُ الْأَخَذُ فَقَطَ بِلَ لَتَضَمَنَ ذَلَكَ إِظْهَارَ مَافَى الآيات من الهدى وشو اهدنبو ته اللَّانِينَ ﴿ ﴿ أَوْلَــَــُكَ ﴾ أي الموصوفون بما ذكر منالصفات الحميدة،واختيار صيغة البعد للايذان بعلو مرتبتهم وبعد منزلتهم في الشرف والفضيلة ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَندَ رَبِّهُمْ ﴾ أي ثواب أعمالهم وأجر طاعتهم والاضافة للعهدأي الآجر المختص بهم الموعود لهم بقوله سبحانه: (أولئكَ يؤتون أجرهم مرتين) وقوله تعالى: ( يؤتـكم كــفاين من رحمته) , في التعبير بعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرهم ما لايخفي من اللطف.وفي الـكلام أوجه من الاعراب فقد قالوا: إن ( أولئك ) مبتدآ والظرف خبره وأجرهم مرتفع بالظرف، أوالظرف خبر مقدم ، (وأجرهم)مبتدأ مؤخر،والجملة خبرالمبتدا ، و(عند ربهم) نصب على الحالية من (أجرهم) ه وقيل : متعلق، بناءاً على أنالتقدير لهمأن يؤجروا عند ربهم،وجوز أن يكون(أجرهم)مبتدأ;و(عندربهم)

وقيل: متعلقبه بناءاً على ان التقدير لهمان يؤجروا عند ربهم، وجوز ان يكون (اجرهم) مبتدا; و (عندربهم) خبره، (ولهم متعلق بمادل عليه الكلام من الاستقرار والثبوت لانه في حكم الظرف، والا وجنه من هذه الا وجنه هو الشائع على السنة المعربين (إنَّ انَّهَ سَريُع الْحُسَابِ ٩ ٩ ) إما كناية عن كال علمه تعالى بمقادير الاجور ومراتب الاستحقاق وأنه يوفيها كل عامل على ما يذبنى وقدر ما ينبغى وحينئذ تكون الجملة استثنافا وارداً على سبيل التعليل لقوله تعالى: (لهم أجرهم عندربهم) أو تذييلا لبيان علة الحكم المفاد بماذكر، وإما كناية عن قرب الاجر الموعود فان سرعة الجساب تستدعى سرعة الجزاء، وحينئذ تكون الجملة تكيلا لما قبلها فانه في معنى الوعد

كأنه قيل: (لهم أجر عندربهم ) عن قريب،وفصلت لأن الحكم بقرب الاجريما يؤكد ثبوته ثمملا بينسبحانه فى تضاعيف هذه السورة الكريمة - مابين من الحكم والاحكام وشرح أحوال المؤمنين والكافرين وماقاساه المؤمنون الكرام منأولتك اللئام من الآلام ـختم السورة بما يضوع منه مسكالتمسك بمامضي، ويصبع بامتثال مافيه مكايد الاعدا. ولوضاق لها الفضاءفقال عز من قائل : ﴿ يَسَأْ يُّهَا ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ ٱصْبَرُواْ ﴾ أي احبسوا نفوسكم عن الجزع بما ينالها ، والظاهر أن المراد الأمر بما يعم أقسامالصبر الثلاثةالمتفاوتة في الدرجة الواردة في الخبر، وهو الصبر على المصيبة. والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية ﴿ وَصَابِرُواْ ﴾ أي اصبروا على شدائد الحرب مع أعداء الله تعالى صبراً أكثر من صبرهم، وذكره بعد الأمر بالصبر العام لانه أشد فيدون أفضل، فالمطف كعطف جبريل على الملائدكة ( والصلاة الوسطى ) (على الصلوات )، وهذا وإن آل إلىالامر بالجهاد إلا أنه أبلغ منه ﴿ وَرَابِطُواْ ﴾ أي أقيموا فيالثغور رابطينخيولكم فيها حابسين لها مترصدين للغزو مستعدينله بالغين فى ذلكَ المبلغ الأو فَى أكثر من أعدائكم ،والمرابطة أيضاً نوع من الصبر،فالمطفهنا كالمطفالسابق ه وقد أخرج الشيخان عنسهل بن سعد أنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ﴿ رَبَّاطُ يُومُ فَيُسْدِيلُ الله خير من الدنياً وماعليها»، وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله الشائلة قال: « من مات مرابطاً في سبيل الله تعالى أجرى عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله تعالى آمناً من الفزع عهو أخرج الطبرانى بسند لآبأس به عن جابر قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من رابط يوما في سبيل الله تعالى جمل الله تعالى بينه وبين النار سبع خنادق كل خندق كسبع سمو التوسبع أرضين » ،وأخرج أبو الشيخ عن أنس مرفوعا «الصلاة بأرض الرباط بألف ألني صلاة » «

وروى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن الرباط أفضل من الجهاد لأنه حقن دماء المسلمين والجهاد سفك

دماه المشركين ﴿ وَأَتَقُواْ اللّهَ ﴾ في مخالفة أمره على الاطلاق فيندرج فيه جميع مامر اندرجا أوليا ه ﴿ لَعَلَّكُمْ تَفُلْحُونَ ٥ • ٢ ﴾ أى لكي تظفروا و تفوز وابنيل المنية و درك البغية والوصول إلى النجح في الطلبة وذلك حقيقة الفلاح، وهذه الآية على ماسمعت مشتملة على ما يرشد المؤمن إلى مافيه مصلحة الدين والدنياوير في به إلى الذروة العليا ، وقرر ذلك بعضهم بأن أحوال الإنسان قسمان الاول ما يتعلق به وحده، والثانى ما يتعلق به من حيث المشاركة مع أهل المنزل والمدينة ، وقد أمر سبحانه \_ نظراً إلى الأول \_ بالصبر ويندرج فيه الصبر على مشقة النظر ، والاستدلال في معرفة التوحيد والنبوة والمعاد ، والصبر على أداء الواجبات والمندوبات والاحتراز عن المهيات والصبر على شدائد الدنيا وآفاتها ومخاوفها، وأمر \_ نظراً إلى الثانى ـ بالمصابرة ويدخل فيها تحمل الاخلاق الردية من الاقارب والاجانب وترك الانتقام منهم والامر بالمعروف واثنهي عن المنكر والجهاد مع أعداء الدين باللسان والسنان، ثم إنه لما كان تمكيف الانسان بما ذكر لابد له من إصلاح القوى النفسانية الباعثة على أضدادذلك أمره سبحانه بالمرابطة أعممن أن تمكون مرابطة ثغر أو نفس، ثم لما كانت ملاحظة العق جل وعلا لابد منها في جميع الاعرالوالا قوال حتى يكون معتداً بها أمر سبحانه بالتقوى ، ثم لما تمت وظائف العبودية خم الكلام بوظيفة الربوية وهو رجاء الفلاح منه انهى و لايغفى أنه على مافيه تمحل ظاهر و تصف لا ينكره إلامكار، وأولى منه أن يقال: إنه تعالى أمر بالصبر العام أولا لانه كافي الخبر بمنزلة الرأس من الجسد وهومفتاح الفرح، وقال بعضهم: لمكل شيء جوهر وجوهر الانسان العقل، وجوهر العقل الصبر، وادعى غير واحد أن جميع المراتب العلية والمراقى السنية الدينية والدنيوية لاتنال إلا بالصبر، ومن هنا قال الشاعر:

لاستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الآمال إلا (لصابر)

ثم إنه تعالى أمر ثانياً بنوع خاص من الصبر وهي المجاهدة التي يحصل بها النفع العام والعز التام ، وقد جاء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « إذا تركتم الجهاد سلط الله تعالى عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » ثم ترقى إلى نوع آخرمنذلك هو أعلى وأغلى وهوالمرابطة التي هي الاقامة في ثغر لدفع سوءمترقب ممن وراءه ، ثم أمرسبحانه آخر الآمر بالتقوىالعامة إذ لولاهالأوشك أن يخالط تلك الأشياء شيء من الرياء والعجب، ورؤية غير الله سبحانه فيفسدها، وبهذا تم المعجون الذي يبرئ العلة وروق الشراب الذي يروى الغلة ، ومن هنا عقب ذلك بقوله عز شأنه : ( لعلـكم تفلحون ) وهذا مبنى علىماهو المشهور في تفسير الآية ، وقد روى فى بعض الآثارغيرذلك ، فقداخرج ابنمردويه عن سلمة بن عبد الرحمن قال ؛ أقبل على أبو هريرة يوما فقال : أتدرى ياابن أخي فيم أنزلت هذه الآية ( ياأيها الذين آمنوا اصبروا ) الخ ؟ قلت : لاقال : أما إنه لم يكن في زمان النبي صلىالله تعالى عليه و سلم غزو يرابطون فيه و لـكـنها نزلت في قوم يعمرون المساجديصلون الصلاة في مواقيتها شميذكرون الله تعالى فيها ، ففيهم أنزلت أي (اصبروا) على الصلوات الخس (وصابروا) أنفسكم وهوالم (ورابطوا)فيمساجدكم(واتقوا الله)فيما علمكم ( لعلـكم تفلحون ) ، وأخرج مالك والشافعي . وأحمد . ومسلم عن أبي هريرة عن النبي الشيئة قال: «ألا أخبركم بمأيمحو الله تعالى به الخطاياو يرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطال المساجد وانتظار الصلاة بعدالصلاة فذله الرباط فذله كمالر باط فذله كالرباط» ولعل هذه الرواية عن أبي هريرة أصح من الرواية الاولى مع مافى الحـكم فيها بأنه لم يكن في زمان النبي عَنْ عَزُو يُرابِطُونَ فَيْهُ مِنَ البَعْدُ بِلَ لَا يَكَادُ يُسلِّمُ ذَلِكُ لَهُ ؛ ثم إن هذه الرواية وإن كانت صحيحة لاتنافى التفسير المشهور لجوازأن تكون اللام في الرباط فيها للعهد ، ويراد به الرباط في سبيل الله تعالى ويكون قوله عليه السلام : « فذلكم الرباط » من قبيل زيد أسد ، والمراد تشبيه ذلك بالرباط على وجه المبالغة » وأخرج عبد بن حميد عنزيد بناسلم أن المراد (اصبروا) على الجهاد (وصابروا)عدر كم (ورابطوا) على دينكم ، وعن الحسن أنه قال: ( اصروا ) على المصيبة ( وصابروا )على الصلوات(ورابطوا) في الجهادف سبيل الله تعالى، وعن قتادة أنه قال: ( أصبرُوا ) على طاعة الله تعالى ( وصابروا ) أهل الضلال (ورابطوا ) في سبيل الله ، وهو قريب من الأول ، والأول أولى \*

هذا ﴿ ومن باب الاشارة ﴾ (إن في خلق السموات والأرض) أى العالم العلوى والعالم السفلى (واختلاف الليل والنهار) الظلمة والنور (لآيات لأولى الألباب) وهم الناظرون إلى الخلق بعين الحق (الذين يذكرون الله قياما) في مقام الروح بالمشاهدة (وقعوداً) في محل القلب بالمكاشفة (وعلى جنوبهم) أى تقلباتهم في مكامن النفس بالمجاهدة ، وقال بعضهم: (الذين يذكرون الله قياما) أى قائمين با تباع أو امره (وقعوداً) أى قاعدين عن زواجره و نواهيه (وعلى جنوبهم) أى ومجتنبين مطالعات المخالفات بحال (ويتفكرون) بألبابهم الحالصة عن شوائب الوهم (في خلق السموات والأرض) وذلك التفكر على معنيين الاول طلب غيبة القلوب في الغيوب الته هي كذور أنوار الصفات لإدراك أنوار القدرة التي تبلغ الشاهد إلى المشهود ، والثاني جو لان القلوب بنعت التفكر

في إبداع|الملكطلباً لمشاهدة|الملكفي الملك فاذاشاهدوا ( قالوا ربنا ماخلقت هذا باطلا )بل هو مرايا لأسمائك ومظاهر لصفاتك ويفصح بالمقصود قول لبيد ب

الاكل شئ مأخلاً الله باطل وكل نعيم لامحالة زائل (سبحانك) أى تنزيهاً لك من أن يكون فى الوجود سواك (فقنا عذاب النار) وهى نار الاحتجاب بالاكوان عنرؤية المكون(ربنا إنكمن تدخل النار)وتحجبه عن الرؤية (فقد أخزيته) وأذللته بالبعدعنك(وما للظالمين) الذين أشركوا مالًا وجود له في العير ولا النفير (من أنصار) لاستيلا. التجلي القهري عليهم (ربناإننا سمعنا) بأسماع قلوبنا (منادياً) من أسرارنا التي هي شاطئ وادي الروحالاً بمن (ينادي للايمان) العياني (أن آمنو ابر بكم فاتمناً) أي شاهدوا ربكم فشاهدنا ، أو(إننا سمعنا) في المقام الأول(منادياً ينادي للايمان) والمراد به هو الله تعالى حين خاطب الارواح في عالم الذر بقوله سبحانه: (ألست بربكم) فان ذلك دعاء لهم إلى الإيمان (فاحمنا) يعنون قولهم: (بلي) حين شاهدوه هناك سبحانه (ربنا فأغفر لنا ذنو بناً) أي ذنوب صفاتنا بصفاتك (وكفر عنا) سيئات أفعالناً برؤية أفعالك (وتوفنا) عن ذواتنا بالموت الاختياري (معالابرار) وهم الفائمون على حد التفريد والتوحيد (ربناوآ تنا ما وعُدتنا على) ألسنة (رسلك) بقوالك: (للذين أحسنوا الحسنىوز يادة) (ولا تخزنا يوم القيامة) بأن تحجبنا بنعمتك عنك (إنك لاتخلف الميعاد فاستجاب لهمرجم) لكمالرحمته (أبي لاأضيع عمل عامل منكم من ذكر) القلب وعمله مثل الاخلاص واليقين (أو أنثى) النفس وعملها إذا تركت المجاهدات والطاعات القالبية (بعضكم من بعض) إذ يجمعكم أصل واحد وهو الروح الانسانية (فالذين هاجروا)من غير الله تعالى إلى الله عز وجل ( وأخرجوا من ديارُهم ) وهي مألوفات أنفسهم (وأوذوا في سبيلي) بما قاسوا من المنكرين ، وعن بعضالعارفين أن القوم إذا لم يذوقوا مرارة إيذاء المنكرين لم يفوزوا محلاوة كأس القرب من الله تعالى، ولهذا قال الجنيد قدس سره : جزىالله تعالى إخواننا عنا خيراً ردو نابحفائهم إلىالله تعالى وقاتلوا أنفسهم في وهي أعدى أعدائهم وقتلوا بسيف الفناء ( لأكفرنّ عنهم سيئاتهم ) الصغائر والكبائر من بقايا صفاتهم وذواتهم (ولادخلنهم جنات) ثلاث وهي جنة الافعال،وجنة الصفات،وجنة الذات (تجرىمن تحتها الأنهار) أنهار العلوم والتجليات(ثواباًمن عند الله) الجامع لجميع الصفات (والله عنده حسن الثواب) فلا يكون بيد غيره ثواب أصلا (لايغرنك تقلب الذين كفروا) أي حجبوا عن التوَحيد (في البلاد) في المقامات الدنيوية والاحوال (متاع قليل) لسرعة زواله وعدم نفعه (ثم مأواهم جهنم) الحرمان (وبئس المهاد) الذي اختاروه بحسب استعدادهم (لكن الذين اتقوا ربهم) با أن تجردوا كمال التجرد (لهم جنات) ثلاث عوض ذلك (نزلا من عندالله) معداً لهم ( وما عند الله) من نيرتم المشاهدة ولطائف القربة وحلاوة الوصلة (خير للابراروإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله) ويحقق التوحيد الذاتي (وماأنزل إليكم) من علم التوحيد و الاستقامة (وماأنزل اليهم ) من علم المبدأ والمعاد ونيل الدرجات ( خاشعين لله ) للتجلى الذاتي ومأتجلي الله تعالى لشيّ إلا خضع له (لايشترون با آيات الله )تعالى وهي تجليات صفاته (ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم) وهي تلك الجنات (إن الله سريع الحساب) فيوصل إليهم أجرهم بلا إبطاء (ياأيها الذين آمنوا اصبروا) عزالمعاصي (وصابروا) على الطاعات (ورابطوا) الارواح بالمشاهدة (واتقوا الله) من مشاهدة الاغيار ( لعلكم تفلحون) بالتجرد عن همومكم وخطراتكم،أو(اصبروا) في مقام النفس بالمجاهدة (وصابروا) في مقام القلب مع التجليات (ورابطوا) ( ٢٣٢ – ج ٤ – تفسير روح المعاني )

فى مقام الروح ذوا تكم حتى لا تعتريكم فترة أو غفلة وا تقوا الله عن المخالفة والاعراض والجفاء (لعلكم) تفوزون بالفلاح الحقيقي ، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا الحظ الأوفى من امتثال هذه الاوامر وما يترتب عليها بمنه وكرمه وهذه الآيات العشر كان يقرؤها صلى الله تعالى عليه وسلم كل ليلة - كا أخرج ذلك ابن السنى . وأبو نعيم . وابن عساكر عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ه

وأخرج الدارمي عرب عثمان قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب الله تعالى له قيام ليلة ، وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله تعالى عليه وملائكته حتى تجب الشمس ، وخبر - من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية أماناً على جسر جهنم - موضوع مختلق على رسول الله المناقق ، وقد عابوا على من أورده من المفسرين انسأل الله تعالى أن يعصمنا عن الزلل ويحفظنا من الخطأ والخطل إنه جواد كريم رموف رحيم ، وليكن هذا خاتمة ماأمليته من تفسير الفاتحة والزهراوين ، وأنا أرغب إلى الله تعالى بالاخلاص أن يوصلنى إلى تفسير المعوذتين، وهو الجلد الأول من روح المعانى (١) ، و يتلوه إن شاء الله تعالى الجلد الثانى وكان الفراغ منه فى غرة محرم الحرام سنة ١٢٥٤ ألف وما ثنين وأربعة و خمسين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد سنة وبالعالمان آمين .

## ﴿ } \_ سورة النساء ﴾

مدنية على الصحيح ، و زعم النحاس أنها مكية مستنداً إلى أن قوله تعالى: ( إن الله يأمركم) . الآية نزلت بمكة اتفاقا (٢) فى شأن مفتاح السكعبة ، وتعقبه العلامة السيوطى، بأن ذلك مستند واه لانه لايلزم من نزول آية ، أو آيات بمكة من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تسكون ،كية خصوصاً أن الأرجح أن مانزل بعد الهجرة مدنى ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه ، وما يرة عليه أيضاً ماأخرجه البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : مانزلت سورة البقرة . والنساء إلا وأنا عنده صلى الله تعالى عليه وسلم ، و بناؤه عليها صلى الله تعالى عليه وسلم كان بعد الهجرة اتفاقا، وقيل : إنها نزلت عند الهجرة ؛ وعدة آياتها عند الشاميين مائة وسبع و سبعون ، وعند الساميين أنها عند الشاميين أو السبيل ) وثانيتهما ( فيعذبهم عذاباً أليما ) فالكوفيون يثبتون الأولى آية فقط، والشاميون يثبتون الثانية أيضا ، والباقون يقولون هما بعضا آية ، ووجه مناسبتها لآل عمران أمور ، منها أن آل عمران غران خدمت بالأمر بالتقوى ، وافتتحت هذه السورة به ، وذلك من آكدوجوه المناسبات في ترتيب السور ، وهو نوع من أنواع البديع يسمى في الشعر تشابه الاطراف (٣) وقوم يسمونه بالتسديغ ، وذلك كقول ليلى الاخيلية :

إذا نزل الحجاج أرضامريضة تتبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة رواها رواها فارواها بشرب سجالها دماء رجال حيث نال حشاها

<sup>(</sup>١) هومن الطبعة الأولى (٢)وذكر الطبرسي أن آية الكلالة نرلت بمكة أيضاً اه منه (٣) ولا يضر في ذلك بحكون الخطاب الالله النابي المنابي إلى الناس ) كما لا يخني اه منه بحكون الخطاب الثاني بإيا أيها الناس ) كما لا يخني اه منه

ومنها أن فى آل عمران ذكر قصة أحده ستوفاة ، وفى هذه السورة ذكر ذياها ، وهو قوله تعالى : ( فمال كم فى المنافقين فئتين ) فانه نزل فيها يتعلق بتلك الغزوة على ماستسمعه إن شاء الله تعالى مرويا عن البخارى . ومسلم وغيرهما ، ومنها أن فى آل عمران ذكر الغزوة التى بعد أحد كما أشرنا اليه فى قوله تعالى : ( الذين استجابوا لله والرسول ) النح ، وأشير اليها همنابة وله سبحانه : ( ولاتهنوا فى ابتغاء القوم ) الآية ، وبهذين الوجهين يعرف أن تأخير النساء عن آل عمران أنسب من تقديمها عليها كما فى مصحف ابن مسعود لأن المذكور هنا ذيل لماذكر هناك و تابع ف كان الأنسب فيه التأخير ، ومن أمعن نظره وجد كثيراً عاذكر فى هذه السورة مفصلا لماذكر فيها فيئذ يظهر مزيد الارتباط وغاية الاحتباك \*

﴿ بُسْمُ اللَّهُ ٱلرَّحْمَٰ لَ ٱلرَّحْمِ يَكَالَيُّهَ ٱلنَّاسُ ﴾ خطاب يعم المكلفين من لدن نزل إلى يوم القيامة على مامر تحقيقه، وفي تناول نحو هذه الصيغة للعبيد شرعًا حتى يعمهم الحكم خلاف، فذهب الأكثرون إلى التناول لأن العبد من الناس مثلا فيدخل في الخطاب العام له قطعاً وكونه عبداً لا يصام مانعاً لذلك ، وذهب البعض إلى عدم التناول قالو ا : لأنه قد ثبت بالاجماع صرف،نافع العبد إلىسيده فلو كلفٌ بالخطاب لـكان صرفالمنافعه إلى غير سيده وذلك تناقض فيتبع الاجماع ويترك الظاهر ، وأيضا خرج العبد عن الخطاب بالجهاد · والجمعة · والعمرة .والحج والتبرعات .والاقارير .ونحوها،ولوكان الخطاب متناولًا له للعموم لزم التخصيص،والاصل عدمه، والجواب عن الأول أنا لانسلم صرف منافعه إلى سيده عموما بلقد يستثنى من ذلك وقت تضايق العبادات حتى لوأمره السيد في آخر وقت الظهر ولو أطاعه لفاتته الصلاة وجبتعليه الصلاة ، وعدمصرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيد، وإذا ثبت هذا فالتعبد بالعبادة ليس مناقضا لقولهم :بصرف المنافع للسيد، وعن الثاني بأنخروجه بدليل اقتضى خروجه وذلك كخروج المريض . والمسافر والحائض عن العمومات الدالة على وجوب الصوم .والصلاة .والجهاد ،وذلك لايدلُّ على عدم تناولها اتفاقًا، غايته أنه خلاف الاصل ارتـكب لدليل وهو جائز ثم الصحيح أن الأمم الدارجة قبل نزول هذا الخطاب لاحظ لها فيه لاختصاص الأوامر والنواهي بمن يتصور منه الآمتثال ، وأنى لهم به وهم تحت أطباق الثرى لايقومون حتى ينفخ في الصوره وجوز بعضهم كون الخطاب عاما بحيث يندرجون فيه ، ثم قال:و لا يبعد أن يكون الامر الآتي عاماً لهم أيضا بالنسبة إلى الـكلامالقديم القائم بذاته تعالى ، وإن كان كونه عربياً عارضا بالنسبة إلى هذه الامة، وفيه نظر لانالمنظور إليه إيما هو أحكام القرآن بعد النزول وإلا لكان الندا.وجميع مافيه منخطاب المشافهة مجازات ولاقائلبه فتأمل وعلى العلات لفظ (الناس) يشمل الذكور والاناث بلآنزاع ،وفى شمول نحو قوله تعالى: ﴿ ٱتَّقُواْ رَّبُّكُم ﴾ خلاف.والاكثرون على أن الاناث لايدخلن فى مثل هذه الصيغة ظاهراً خلافاللحنابلة، اسَّتدلالأولونْ بأنه قد روىعن أمسلمة أنها قالت : يارسول الله إن النساء قلن مانرى الله تعالىذكر إلا الرجال فأنزل ذكرهن ، فنفت ذكرهن مطلقاً ولو كن داخلات لما صدق نفيهن ولم يجز تقريره عليه الصلاة والسلام للنغي، وبأنه قدأجمع أرباب العربية على أن نحو هذه الصيغة جمع مذكر وأنه لتضعيف المفرد والمفرد مذكر، وبأن نظيرهذه الصّيغة المسلمون ولو كانمدلول المسلمات داخلاً فيه لماحسن العطف في قوله تعالى: (إن المسلمين والمسلمات ) إلا باعتبار التأكيد، والتأسيسخير من التأكيد، وقال الآخرون: المعروف من أهل اللسان تغليبهم المذكر على المؤنث عند اجتماعهما باتفاق، وأيضا لولم تدخل الأناث فى ذلك لماشاركن فى الاحكام لثبوت أكثرها بمثل هذه الصيغة ، واللازم منتف بالاتفاق كما فى أحكام الصلاة . والصيام . والزكاة ، وأيضالو أوصى لرجالو نساء بمائة درهم ، ثم قال : أوصيت لهم بكذا دخلت النساء بغير قرينة ، وهو معنى الحقيقة فيكون حقيقة فى الرجال والنساء ظاهراً فيهما وهو المطلوب ، وأجيب أما عن الأول فبأنه إنما يدل على أن الإطلاق صحيح إذا قصد الجميع ، والجمهور يقولون به ، لكنه يكون مجازاً ولايلزم أن يكون ظاهراً وفيه النزاع (١) .

وأماعن الثانى فبمنع الملازمة ، نعم يلزم أن لايشاركن فى الاحكام بمثل هذه الصيغة ، وما المانع أن يشاركن فى الاحكام بمثل هذه الصيغة ، وما المانع أن يشاركن والجهاد والجمعة مثلا لعدم الدليل الحارجي هناك ، وأماعن الثالث فبمنع المبادرة ثمة بلا قرينة فان الوصية المتقدمة قرينة دالة على الارادة ، فالحق عدم دخول الانات ظاهراً ، نعم الأولى هنا القول بدخولهن باعتبار التغليب ، وزعم بعضهم أن لا تغليب بل الامر للرجال فقط كما يقتضيه ظاهر الصيغة ، ودخول الإناث فى الامر \_ بالتقوى \_ للدليل الحارجي، ولا يخفى أن هذا يستدعى تخصيص لفظ الناس ببعض أفراده لأن إبقاءه حينتذ على عمومه بما يأباه الذوق السليم ، والمأمور به إما الاتقاء بحيث يشمل ما كان باجتناب الكفر و المعاصى وسائر القبائح ، ويتناول رعاية حقوق الناس كما يتناول رعاية حقوق الناس كا

وأما الاتقاء فى الإخلال بما يجب حفظه من الحقوق فيما بين العباد \_ وهذا المعنى مطابق لما فى السورة من رعاية حال الآيتام . وصلة الارحام. والعدل فى النكاح . والا رث ونحوذلك بالخصوص \_ بخلاف الاول فانه إنما يطابقها من حيث العموم ، وفى التعرض لعنوان الربوبية مع الا ضافة إلى ضمير المخاطبين مالا يخفى من تأييد الامر ونأكيد إيجاب الامتثال ، وكذا فى وصف الرب بقوله سبحانه :

﴿ اُلَّذَى خَالَقَكُم مِّن نَّهُس وَحدَة ﴾ لأن الاستمال جار على أن الوصف الذى علق به الحكم علة موجبة له ، أو باعثة عليه ، داعية إليه ، ولا يخفى أن ماهنا كذلك لأن ماذكر يدل على القدرة العظيمة ، أو النعمة الجسيمة ، ولاشك أن الأولى يوجب التقوى مطلقاً حذراً عن العقاب العظيم، وأن الثانى يدعو اليها وفاءاً بالشكر الواجب ؛ وإيجاب الحلق من أصل واحد للاتقاء على الاحتمال الثانى ظاهر جداً ، وفى الوصف المذكور تنبيه على أن المخاطبين عالمون بماذكر مما يستدعى التحلى بالتقوى ، وفيه كمال توبيخ لمن يفوته ذلك ، والمراد من النفس الواحدة أبو البشر \_ وذكر صاحب جامع الاخبار من الا مامية فى الفصل الحامس عشر خبراً طويلا نقل فيه أن الله تعالى خلق قبل أبينا آدم ثلاثين آدم ، بين كل آدم وآدم ألف سنة ، وأن الدنيا بقيت خرابا بعده خسين ألف سنة ، عمرت خمسين ألف سنة ، م خلق أبو نا آدم عليه السلام ، وروى ابن بابويه فى كتاب التوحيد عن الصادق فى حديث طويل أيضًا أنه قال : لعلك ترى أن الله تعالى لم يخلق بشراً غيركم بلى والله لقد خلق ألف ألف آدم أنتم فى آخر أو لئك الآدمين ، وقال الميثم فى شرحه الحبير على اللهج \_ ونقل عن محمد بن على الباقر \_ أنه قال:

<sup>(</sup>١) فانقيل: الاصلفى الاطلاق الحقيقة فلايصار إلى المجاز إلا لدليل أجيب بأنه لا يزاع في أن الصيغة للرجال وحدهم حتيقة ولو نانت لهم وللنساء معاً حقيقة أيضاً لزم الاشتراك ، وإلا فالمجاز وقد تقرر فى الاصول أرنب المجاز أولى من الإشتراك اهمنه

قد انقضى قبل آدم الذى هو أبونا ألف ألف آدم أو أكثر ، وذكر الشيخ الآكبر قدس سره فى فتوحاته ما يقتضى بظاهره أن قبل آدم بأربعين ألف سنة آدم غيره ، وفى كتاب الخصائص (١) ما يكاد يفهم منه التعدداً يضاالآن حيث روى فيه عن الصادق أنه قال : إن لله تعالى اثنى عشر ألف عالم علم عالم منهم أكبر من سبع سموات وسبع أرضين ما يرى عالم منهم أن لله عزوجل عالماً غيرهم ، وأنى للحجة عليهم ، ولعل هذا وأمثاله من أرض السمسمة وجابر ساوجاً بلقاً إن صح محمول على عالم المثال لاعلى هذا العالم الذى نحن فيه ، وحمل تعدد آدم فى ذلك العالم أيضا غير بعيد ، وأما القول بظو اهر هذه الآخبار فما لايراه أهل السنة والجماعة ، بل قد صرح زين العرب بكفر من يعتقد التعدد ، نعم إن آدمنا هذا عليه السلام مسبوق بخلق آخرين كالملائكة والجن وكثير من الحيوانات وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى لا بخلق أمثاله وهو حادث نوعاً وشخصاً خلافا لبعض الفلاسفة فى ذعمهم قدم نوع الانسان ، و ذهب المكثير منا إلى أنه منذكان إلى زمن البعثة ستة آلاف سنة ورووا أخباراً كثيرة فى ذلك ، والحق عندى أنه كان عد أن لم يكن ولا يكون بعد أنكان ، وأما أنه متى كان ومتى لا يكون فها لا يعلمه إلا الله تعالى ، والأخبار مضطربة فى هذا الباب يكون بعد أنكان ، وأما أنه متى كان ومتى لا يكون فها لا يعلمه إلا الله تعالى ، والأخبار مضطربة فى هذا الباب يكون بعد أنكان ، وأما أنه متى كان ومتى لا يكون فها لا يعلمه إلا الله تعالى ، والأخبار مضطربة فى هذا الباب فلا يكاد يعول علمها هـ

والقول ـ بأن النفس الكلي يجلس لفصل القضاء بين الانفس الجزئية في كل سبعة آلاف سنة مرة وأن قيام الساعة بعدِ تمام ألف البعثة محمول على ذلك. فما لاأرتضيه ديناً ولاأختاره يقينا ، والخطاب في (ربكم) و (خلقكم) للمأمورين وتعميمه بحيث يشمل الامم السالفة مع بقاء ماتقدم من الخطاب غيرشامل بناءًا على أن شمول ربو بيته تعالى وخلقه للـكل أتم في تأكيد الأمر السابق مع أن فيه تفكيكا للنظم مستغنىعنه لأنخلقه تعالى للرأمورين من نفس آدم عليه السلام حيث كانو ابو اسطة ما بينه و بينهم من الآباء و الامهات كان التعرض لخلقهم متضمناً لحق الوسائط جميعاً ، وكذا التعرض لربوبيته تعالى لهم متضمن لربوبيته تعالى لاصولهم قاطبة لاسيها وقد أردف الكلام بقوله تعالى شأنه : ﴿ وَخَلَقَمْنُهَا زَوْجَهَا ﴾ وهو عطفعلى (خاته كم) داخل معه فى حيز الصلة ، وأعيد الفعل لاظهار مابين الخلقين مَن التفاوت لأن الأول بطريق التفريع من الأصل ، والثاني بطريق الانشاء من المادة فان المراد منالزوج حواء وهي قد خلقت منضلع آدم عليه السلام الآيسر (٣) كما روى ذلك عن ابن عمر . وغيره ، وروى الشيخان «استوصّوا بالنساء خيراً فانهنخلقنمن ضلع وإنّ أعوج َ شيَّمن الضلعأعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وإن تركمته لم يزل أعوج» وانكر أبو مسلم خلقها من الضلع لأنه سبحانه قادر على خلقها من التراب فأى فائدة في خلقها من ذلك ، وزعم أن معنى منها من جنسها والآية على حد قوله تعالى: (جعل لـكم منأنفسكم أذواجا) ووافقه على ذلك بعضهم مدعيا أن القول بماذكر يجر إلىالقول بأن آدم عليه السلام كان ينـكح بعضه بمضاً ، وفيه من الاستهجان مالا يخفي ، وزعم بعضان حواء كانت حورية خلقت مما خلق منه الحور بعد أن أسكن آدم الجنة وكلا القولين باطل ، أما الثاني فلا نه ليس في الآيات و لا الاحاديث ما يتوهم منه الاشارة إليه أصلا فضلا عن التصريح به ، ومع هذا يقال عليه ؛ إن الحود خلقن من زعفر ان الجنة - كما ورد في بعض الآثار ـ فان كانت حواء مخلوقة بما خلقن منه ـ كما هو نص كلام الزاعم ـ فبينها وبين آدم عليه السلام المخلوق من تراب الدنيا بعد كلي يكاد يكون افتراقا في الجنسية التي ربما توهمها الآية ، ويستدعي

<sup>(</sup>١) لابن بابويه اه منه (٢) وقيل: إنها خلقت من فضل طينته ونسب الباقر اه منه ،

بعد وقوع التناسل بينهما في هذه النشأة وإن كانت مخلوقة بما خلق منه آدم فهو مع كونه خلاف نص كلامه يرد عليه إن هذا قول بما قاله أبو مسلم وإلا يكنه فهو قريب منه ، وأما الأول فلانه لو كان الامر ياذكرفيه لكان الناس مخلوقين من نفسين لامن نفسو احدة وهو خلاف النص، وأيضاً هو خلاف مانطقت به الاخبار الصحيحة عن رسول الله عليات وهذا يرد على الثاني أيضاً .

والقول بأنه أى فائدة فى خلقها من ضلع والله تعالى قادر على أن يخلقها من تراب ؟ يقال عليه ؛ إن فائدة ذلك سوى الحدكمة التى خفيت عنا إظهار أنه سبحانه قادر على أن يخلق حياً من حى لاعلى سبيل التوالد ي أنه قادر على أن يخلق حياً من جماد كذلك ولوكانت القدرة على الخلق من التراب مانعة عن الحلق من غيره لعدم الفائدة لخلق الجميع من التراب بلا واسطة لانه سبحانه على أنه قادر على خلق آدم من التراب بلا واسطة لانه سبحانه على أنه قادر على خلق آدم من التراب بلا واسطة لانه سبحانه على الله قادر على خلق آدم على القدرة على خلق التي المنان منه أيضا، فما هو جو ابكم عن خلق الناس بعضهم من بعض مع القدرة على خلقهم كخلق آدم عليه السلام فهو جو ابناعن خلق حواء من آدم مع القدرة على خلقها من تراب. والقول: بأن ذلك بجرّ إلى ما فيه استهجان عليه السلام فهو جو ابناعن خلق حواء من آدم مع القدرة على خلقها من تراب. والقول: بأن ذلك بحرّ إلى ما فيه المناه على هذا التشخص الخاص الحاصل لذلك الجزء بحيث لم يبق من تشخصه الأصلى شي ظاهر يدفع الاستجهان الذي لامقتضى له إلا الوهم الخالص لاسيا و الحكمة تقتضى ذلك التناكم الكذائي ه

وقع الغشيان لظهو رالتو الدو التناسل وكان الهواء الخارج الذى عمر موضعها منه بالشهوة الندكاحية التى بها وقع الغشيان لظهو رالتو الدو التناسل وكان الهواء الخارج الذى عمر موضعه جسم حواء عند خروجها إذ لاخلاء في العالم فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه الذي أخذته حواء بشخصيتها فحرك آدم لطلب موضعه فوجده معمور آبحواء ، فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه الذي أخذته حواء بشخصيتها فحرك آدم لطلب موضعه فوجده معمور آبحواء ، فوقع عليها فلما تغشاها حملت منه فجاءت بالذرية فبقي بعد ذلك سنة جارية في الحيوان من بني آدم وغيره بالطبع ، لكن الانسان هو الكلمة الجامعة ونسخة العالم في كلما في العالم جزء منه ، وليس الإنسان بجزء الواحد من العالم وكان سبب الفصل و إيجاد هذا المنفصل الأول طلب الإنس بالمشاكل في الجنس الذي هو النوع الأخص ، وليكون في عالم الاجسام بهذا الالتحام الطبيعي للانسان الكامل بالصورة التي أرادها الله تعالى ما يشبه القلم الأول والنفس الدكلية انتهى ه

ويفهم من كلامهم أن هذا الخلق لم يقع هكذا إلا بين هذين الزوجين دون سائر أزواج الحيوانات ولم أظفر فىذلك بما يشنى الغليل، نعم أخرج عبد برحميد وابن المنذر عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن زوج إلميس عليها اللعنة خلقت من خلفه الايسر ؛ والخلف كما فى الصحاح - أقصر أضلاع الجنب، وبذلك فسره الضحاك فى هذا المقام، وإنما أخر بيان خلق الزوج عن بيان خلق المخاطبين لماأن تذكير خلقهم أدخل فى تحقيق ماهو المقصود من حملهم على امتئل الأمر من تذكير خلقها ، وقدم الجار للاعتناء ببيان مبدئية آدم عليه السلام ماهى التقديم من التشويق إلى المؤخر، واختير عنوان الزوجية تمهيداً لما بعده من التناسل.

وذهب بعض المحققين إلى جواز عطف هذه الجملة على مقدر ينبى، عنه السوقلان تفريع الفروع، أصل وذهب بعض المحققين إلى جواز عطف هذه الجملة على مقدر ينبى، عنه السوقلان تفريع الفروع، أصل واحديستدعى إنشاء ذلك الاصل لامحالة، كائه قيل: (خلقكم من نفس واحدة) خلقها أو لا (وخلق منهاز وجها) النح ، وهذا المقدر إما استثناف مسوق لتقرير وحدة المبدأ، وبيان كيفية خلقهم منه بتفصيل ماأجمل أو لا، وإما صفة لنفس مفيدة لذلك ، وأوجب بعضهم هذا التقدير على تقدير جعل الخطاب فيما تقدم عاما في الجنس، صفة لنفس مفيدة لذلك ، وأوجب بعضهم هذا التقدير على تقدير جعل الخطاب فيما تقدم عاما في الجنس، ولعل التقدير حينئذ لكاني هذا معقوله تعالى : ﴿ وَبَثِّ مَنْهُما ﴾ أى نشر وفرق من تلك النفس ولعل التقدير حينئذ لكاني هذا معقوله تعالى : ﴿ وَبَثِّ مَنْهُما ﴾ أى نشر وفرق من تلك النفس

وزوجها علىوجه التناسلوالتوالد ﴿ رَجَالًا كَثِيراً وَنَسَاء ﴾ تكراراً لقوله سبحانه : ( خلقـكم ) لأن مؤداهما واحد وليس على سبيل بيان الاول لأنه معطوف عليه على عدم التقدير ولاوهم أن الرجال والنساء غير المخلوقين من نفس واحدة ،وأنهم منفردون بالخلق منها ومن زوجها ، والناس إنما خلقوا ( من نفس واحدة) منغير مدخل للزوج ، ولايلزم ذلك على العطف ؛ وجعل المخاطب بخلقكم ـ من بعث اليهم عليه الصلاة والسلام إذ يكون (وبشمنهما) الخ واقعاً على منعدا المبعوثاليهم من الامم الفائتة للحصر ، والتوهم فى غاية البعد ، وكـذا لا يازم على تقدير حذف المعطوف عليه وجعل الخطاب عاما لان ذلك المحذوف وماعطف عليه يكونان بيانا لمكيفية الخلق من تلك النفس ، ومن الناسمن ادعى أنه لامانع من جعل الخطاب عاما من غير حاجة إلى تقدير معطوف عليه معه، و إلى ذلك ذهب صاحب التقريب، والمحذور الذي يذكرونه ليس بمتوجه إذ لايفهم من خلق بني آدم من نفس واحدة خلق زوجها منه ولاخلق الرجال والنساء من الاصلين جميعاً ه والمعطوف متكَفلَ ببيانُ ذلك ، وقد ذكر غير وأحد أن اللازم فى العطف تغاير المعطوفات ولو من وجهوهو هنامحقق بلار يبكالايخني ، والتلوين في ( رجالا ونساءاً )للتكثير ، و (كثيراً ) نعت ا(رجالا ) مؤكد لماأفاده التنكير ، والإفرادباعتبار معنى الجمع . أو العدد . أولرعاية صيغة فعيل ، ونقل أبو البقاء أنه نعت لمصدر محذوف أى بثاً (كثيراً ) ولهذا أفرد ، وجعلهصفة حين ـ كما قيل تـكلف سمج ، وليس المرادبالرجال والنساء البالغين والبالغات، بلالذكور والاناث مطلقاً تجوزاً ، ولعل إيثارهما على الذكور والإناث لتأكيد الـكثرة والمبالغة فيها بترشيح كل فرد من الافراد المبثوثة لمبدئية غيره ، وقيل : ذكر الكبارمنهم لانه في معرض المكلمين بالتقوى واكتني بوصف الرجال بالكثرةعنوصف النساء بها لان الحكمة تقتضي أن يكن أكثر إذ للرجلأن يزيد فى عصمته على واحدة بخلاف المرأة قاله الخطيب ، واحتج بعضهم بالآية على أن الحادث لايحدث إلاعن مادة سابقة وأن خلق الشئ عن العدم المحض والنفي الصرف محال ، وأجيب بأنه لايلزم من إحداث شئ في صورة واحدة من المادة لحسكمة أن يتوقف الا حداث على المادة فى جميعالصور ، على أن الآية لاتدل علىأكثرمن خلقنا وخلقالزوج بما ذكر سبحانه وهو غيروافبالمدعى ، وقرئ - وخالق ، وباث - علىحذف المبتدأ لأنه صلة لعطفه على الصلة فلا يكون إلا جملة بخلاف نحو ـ زيد ركب وذاهب ـ أى وهو ـ خالق وباث ـ ه ﴿ وَٱنَّقُواْ اَلَّهَ ٱلَّذَى تَسَاءِلُونَ به ﴾ تكرير للأمرالأول وتأكيد له ، والمخاطب مَـن بعث اليهم وَالنَّحَانُ أيضاً ﴿ مر ، وقيل : المخاطبهنا وهناكُهُم العرب ـ فاروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـ لان دأ بهم هذا التناشد، وقيل: المخاطبهناك من بعث اليهم مطلقاً وهنا العرب خاصة ، وعموم أو ل الآية لا يمنع خصوص آخرها كالعكس ولا يخنى مافيه من التفكيك ، ووضع الاسم الجليل موضع الضمير للإشارة إلى جميع صفات السكال ترقياً بعد صفة الربوبية فكأنه قيل: اتقوه لربوبيته وخلقه إياكم خُلقاً بديعاً والمونه مستحقاً لصفات الكمال كلها ه و في تعليق الحسكم بما في حيز الصلة إشارة إلى بعض آخر من موجبات الامتثال، فان قول القائل لصاحبه :أسألك بالله ، وأنشدك الله تعالى على سبيل الاستعطاف يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه ، و ( تساءلون ) إِما بمعنى يسأل بعضكم بعضاً فالمفاعلة على ظاهرها ، وإما بمعنى تسألون ـ كما قرئ به ـ و تفاعل يرد بمعنى فعل إذا تعددفاعلهوأصله علىالقراءةالمشهورة ـ تتساءلون ـ بتاءين فحذفت إحداهما للثقل، وقرأ نافع : وابن كثير . وسائر أهل الكوفة (تساءلون) بادغام تاء التفاعل في السين لتقاربهما في الهمس ﴿ وَالْارْحَامَ ﴾ بالنصب وهو معطوف إما على محل الجار والمجرور إن كان المحل لها ، أو على محل المجرور إن كان المحل له ، والكلام على حدّ مررت بزيد ، وعمر آء وينصره قراءة - (تساءلون به) وبالارحام - وأنهم كانوا يقرنونها في السؤال والمناشدة بالله تعالى ، ويقولون : أسألك بالله تعالى ، وبالله سبحانه ، وبالرحم - كما أخرج ذلك غير واحد عن مجاهد ، وهو اختيار الفارسي . وعلى بن عيسى ؛ وإما معطوف على الاسم الجليل أي اتقوا الله تعالى والارحام وصلوها ولا تقطعوها فان قطعها بما يجب أن يتقى ، وهو رواية ابن حميد عن مجاهد ، والضحاك عن ابن عباس ، وابن المنذر عن عكرمة ، وحكى عن أبي جعفر رضى الله تعالى عنه ، واختاره الفراء . والزجاج ، وجوز الواحدى وابن المنذر عن عكرمة ، وولا والأرحام وصلوها ، وقرأ حمزة بالجر ، وخرجت في المشهور على العطف على الضمير المجرور ، وضعف ذلك أكثر النحويين بأن الضمير المجرور كبعض الكلمة لشدة اتصاله بها فكما لا يعطف على على جزء السكلمة لا يعطف عليه ه

وأول من شنع على حمزة فى هذه القراءة أبو العباس المبرد حتى قال: لاتحل القراءة بها ، وتبعه فى ذلك جماعة منهم ابن عطية وزعم أنه يردها وجهان بأحدهما أن ذكر أن الارحام بما يتساءل بها لامهنى له فى الحض على تقوى الله تعالى ، ولافائدة فيها أكثر من الاخبار بأن الارحام يتساءل بها ، وهذا بما يغض من الفصاحة ، والثانى أن فى ذكرها على ذلك تقرير التساؤل بها ، والقسم بحرمتها ، والحديث الصحيح يرد ذلك ، فقد أخرج الشيخان عنه صلى الله تعالى عليه وسلم « من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى أوليصمت » •

وأنت تعلم أن حزة لم يقرأ كذلك من نفسه ولكن أخذذلك بل جميع القرآن عن سليان بن مهران الاعمش. والامام بن أعين ومحمد بن أبي ليلى و جعفر بن محمد الصادق وكان صالحاً ورعائقة في الحديث من الطبقة الثالثة وقد قال الامام أبو حنيفة والثوري ويحيين آدم في حقه غلب حزة الناس على القراءة والفرائض، وأخذ عنه جماعة وتلذو اعليه ممنهم إمام الكوفة قراءة وعربية أبو الحسن الكسائي، وهو أحدالقراء السمع الذين قال أساطين الدين: إن قراءتهم متواترة عن رسول الله والمحتفي والحسن البصري وقتادة و مجاهد وغيرهم عنه قال أساطين الدين: إن قراءتهم متواترة عن رسول الله والحسن البصري وقتادة و و مجاهد وغيرهم عانقله ابن يعيش خالتشنيع على هذا الإمام في غاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاعة وربما يخشى منه الكفر، وماذكر ابن يعيش المتناع العطف على الضمير المجرور هو مذهب البصريين ولسنا متعبدين باتباعهم ، وقد أطال أبو حيان في البحر الكلام في الرقعليم ، وادعى أن ما ذهبوا اليه غير صحيح ، بل الصحيح ماذهب اليه الكوفيون من الجواذ ، وورد ذلك في لسان العرب نثراً و نظماً ، وإلى ذلك ذهب ابن مالك ، وحديث إن ذكر الارحام حينئذ لامعي له في الحض على تقوى الله تعالى -ساقط من القول لان التقوى إن أريد بها تقوى خاصة وهي التي في حقوق العاد التي من جلها صلة الرحم فالنساؤل بها ، والقسم محرمتها والحديث يرد ذلك للنهى في معن الحلف بغير الته تعالى مطلقاً منهى عنه ، بل المنهى عنه ما كان مع اعتقاد وجوب البر ، وأما الحلف على سميل التاكم كيد مثلا فها لابأس به فني الخبر ، أفلح وأبيه إن صدق» ها كان مع اعتقاد وجوب البر ، وأما الحلف على سميل التاكيد مثلا في الخبر ، أفلح وأبيه إن صدق »

وقد ذكر بعضهمأن قولالشخص لآخر: أَسَّالك بالرحم أن تفعل كذا ليس الغرض منه سوى الاستعطاف

وليس هو ـكقول القائلـ والرحم لأفعلن كذا . ولقد فعلت كذا ، فلا يكون تتعلقالنهي فيشي. ، والقول بأن المراد ههنا حكاية ماكانوا يفعلون في الجاهاية ـلايخني مافيه فافهم ، وقد خرج ابن جني هذه القراءة على تخريج آخر ، فقال في الخصائص: باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به من ذلك رسم دار وقفت في طلله ﴿ أَي رَبِ رَسَّمَ دَارَ ، وَكَانَ رَوَّ بِهَ إِذَا قَيْلُهُ: كَيْفَأُصْبَحْتَ؟ يقول: خير عافاك الله تعالى ـأى بخيرـ و يحذف الباء لدلالة الحال عليها ، وعلى نحو منهذا تتوجه عندنا قراءة حمزة، وفىشرح المفصل أن الباء في هذه القراءة محذوفة لتقدم ذكرها ، وقد مشيعلىذلك أيضاً الزمخشري في أحاجيه، وذكر صَاحب الكشفأنه أقرب من التخريج الأول عند أكثر البصرية لثبوت إضمار الجار في نحو ـ الله لأفعلن ــ وفي نحو \_مامثل عبد الله و لا أخيه يقو لان ذلك ـ والحمل على ما ثبت هو الوجه ، و نقل عن بعضهم أن الو او للقسم على نحو \_ اتق الله تعالى فوالله إنه مطلع عليك \_ و ترك الفاء لان الاستثناف أقوى الاصلين وهو وجه حسره وقرأ ابنزيد (والارحام) بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر،أي (والارحام) كذلكأي بما يتقي لقرينة (اتقوا) أو مما يتساءل به لقرينة (تسآءلون) وقدره ابن عطية ـأهلالان توصل ـوابن جني ـ بمايجب أن توصلوه وتحتاطوا فيه ـ ولعل الجملة حينئذ معترضة وإلافني العطفخفاء، وقد نبه سبحانه إذ قرن الارحام باسمه سبحانه على أن صلتها بمكان منه تعالى،وقد أخرج الشيخآنءن أبي هريرة قال: قال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت بهذا مقام العائذ بك من القطيعة ؟قال: نعم أماتر ضين أنى أصل من وصلك وأقطع من قطعك ، قالت : بلى قال : فذلك لك » وأخرج البزار بإسناد حسن « الرحم حجنة (١) متمسكة بالعرش تكام بلسان زلق اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني فيقول الله تعالى : أنا الرحمن أنا الرحم فإني شققت الرحم من اسمى فمن وصلها وصلته ومن بتكها بتكته » ه

وأخرج الامام أحمد باسناد صحيح «إنمنأربىالربا الاستطالة بغير حقو إنهذه الرحم شجنة (٧)من الرحمن فمن قطعها حرم الله تعالى عليه الجنة .

والاخبار في هذا الباب كثيرة ، والمراد بالرحم الاقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب وإن بعد ، ويطلق على الاقارب من جهة النساء وتخصيصه في باب الصلة بمن ينتهى إلى رحم الام منقطع عن القبول إذ قد ورد الامر بالاحسان إلى الاقارب مطلقا ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ١ ﴾ أى حفيظا ـقاله مجاهد فهو من رقبه بمعنى حفظه ـ كاقاله الراغب- وقد يفسر بالمطلع ، ومنه المرقب للمكان العالى الذي يشرف عليه ليطلع على مادونه ، ومن هنا فسره ابن زيد بالعالم ، وعلى كل فهو فعيل بمعنى فاعل ، والجملة في موضع التعليل للامر ووجوب الامتثال، وإظهار الاسم الجليل لتأكيده وتقديم الجار لرعاية الفواصل ﴿ وَءَاتُوا ٱلْيَسَمَى أَمُوالَمُمُ ﴾ شروع في تفصيل موارد الاتقاء على أتم وجه ، وبدأ بما يتعلق باليتامي إظهاراً لكال العناية بشأنهم ولملابستهم شروع في تفصيل موارد الاتقاء على أتم وجه ، وبدأ بما يتعلق باليتامي إظهاراً لكال العناية بشأنهم ولملابستهم بالارحام إذ الخطاب للا وصياء والاولياء وقلما تفوض الوصاية لاجنبي، واليتم حمن الانسان من مات أبوه، بالارحام إذ الخطاب للا وصياء والاولياء وقلما تفوض الوصاية لاجنبي، واليتم عن كل شيء عز نظيره، ومنه الدرة ومن هنا يطلق على كل شيء عز نظيره، ومنه الدرة ومن سائر الحيوانات فاقد الام - من اليتم وهو الانفراد ، ومن هنا يطلق على كل شيء عز نظيره، ومنه الدرة

<sup>(</sup>١) الحجنة بفتح الحاء المهملة والجيم وتخفيف النون حضارة المغزل التي يعلق بها الحنيط ثمم يفتل الغزل اه منه

<sup>(</sup>٢) الشجنة ـبكسر أوله المعجم وضمه ـ القرابةالمشتبكة اشتباك العروق اه منه

<sup>(</sup>۲۲ – ج ۲ – تفسير روح المعاني )

اليتيمة وجمع على يتامىمع أن فعيلا لايجمع على فعالى بل على فعال ـ ككريم وكرام، و فعلاء ـ ككريم وكرماء ـ وفعل ـ كنذير و نذر - و فعلى ـ ثمريض و مرضى ـ إما لأنه أجرى بجرى الاسماء، ولذاقلها يجرى على موصوف فعلى يتايم كأفيل (١) وأفايل ، ثم قلب فقيل: يتامى بالكسر، ثم خفف بقلب الكسرة فتحة فقلبت الياء ألفاً ، وقد جاء على الاصل في قوله :

أأطلال حسن بالبراق (اليتايم) سلام على أحجار كن القدايم

أولانه جمع أولا على يتمى ءثم جمع يتمى على يتامى إلحاقاً له بباب الآفات والاوجاع، فإن فعيلافيها يجمع على فعلى، و فعلى يجمع على فعالى كاجمع أسير على أسرى ثم على أسارى، ووجه الشبه ما فيه من الذل و الانكسار المؤلم ، وقيل:مافيه منسوء الادبالمشبه بالآفات، والاشتقاق يقتضي صحة إطلاقه على الصغار والـكبار لـكن الشرع ـ وكذا العرف ـ خصصه بالصغار ، وحديث «لايتم بعد احتلام» تعليم للشريعة لاتعيين لمعنى اللفظ & وآلمراد بإيتاء أموالهم تركها سالمة غير متعرض لها بسوء فهو مجاز مستعمل فى لازم معناه لانتوتى إلاإذا كانت كـذلك ، والنـكتة في هذا التعبير الاشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الغرض من ترك التعرض إيصال الاموال إلى من ذكر لامجردترك التعرض لها . وعلى هذا يصح أن يراد باليتامي الصغار على ماهو المتبادر ، والامر خاص بمن يتولى أمرهم من الأوليا. والأوصياء ، وشمول حكمه لأوليا. من كان بالغاَّ عندنز ولالآية بطريق الدلالة دون العبارة ، ويصح أن يراد من جرى عليه اليتم في الجملة مجازاً أعم منأن يكون كذلك عند النزول، أو بالغاَّفالامر شامل لاوليا. الفريقين صيغة موجب عليهم ماذكرمن كفالكف عنها ،وعدم فك الفك لاكلها،وأما وجوبالدفع إلى الـكبار فمستفاد بما سيأتى من الأمر به ، وقيل:المراد من الا يتاء الا عطاء بالمعل، واليتامي إما بمعناه اللغوي الاصلىفهوحقيقةواردعلى أصل اللغة ،وإما مجاز باعتبارماكان أوثرلقرب العهد بالصغر ،والاشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالهم اليهم حتى كأن اسماليتيم باق بعد غير زائل، وهذا المعنى يسمى في الأصول بإشارة النص، وهو أن يساق الـكلام لمعنى ويضمن معنى آخر، وهذا في الـكون نظيرالمشارفة في الأول،وقيل. يجوز أن يرادباليتاي الصغار ،ولامجاز بأن يجعل الحـكممقيداً كأنه قيل: وآ توهم إذا بلغوا ، وردّ بأنه قال في النلويح :إن المراد من قوله تعالى :( وآ توا اليتامي أموالهم ) وقت البلوغ باعتبارً ماكان، فانالعبرة بحال النسبة لا بحال التكلم ، فالورود للبلغ على كل حال ،

وقال بعض المحققين: تقدير القيد لا يغنى عن التجوز إذ الحسم على ما عبر عنه بالصفة يوجب اتصافه بالوصف حين تعلق الوصف وحين تعلق الايتاء به يكون يتيها فلا بدّ من التأويل بما مر ، وأجيب بأن هذه المسألة وإن كانت مذكورة فى التلويح له كنها ليست مسلمة ، وقد تردد فيها الشريف فى حواشيه ، والتحقيق أن فى مثل ذلك نسبتين: نسبة بين الشرط والجزاء وهى التعليقية وهى واقعة الآن، ولا تتوقف على وجودهما فى الخارج ، ونسبة إسنادية فى كل من الطرفين وهى غير واقعة فى الحال بل مستقبلة والمقصود الاولى، وفى زمان تلك النسبة كانوا يتامى حقيقة ، ألاتراهم قالوا فى نحو عصرت هذا الحل فى السنة الماضية - أنه حقيقة ؟ مع أنه فى حال العصر عصير لاخل لان المقصود النسبة التي هى تبعية فيها بين اسم الاشارة و تابعه لا النسبة الايقاعية بينه و بين العصر كا حققه بعض الفضلاء وقد مرت الإشارة اليه فى أو اثل البقرة فتأمله فانه دقيق ه

<sup>(</sup>١) بوزن ـ أمير آبن المخاضفا فوقه ـالفصيل أه منه ه

وقيل: المراد من الإيتاء ماهو أعم من الإيتاء حالاً أو ما لا ، ومن (اليتامى) ما يعم الصغار والدكمار بطريق التغليب، والحظاب عام لأولياء الفريقين على أن من بلغ منهم فوليه مأمور بالدفع اليه بالفعل وإن من لم يبلغ بعد فوليه مأمور بالدفع اليه عند بلوغه رشيداً، ورجح غير واحد الوجه الأول لقوله تعالى بعد آيات: (وابتلوا اليتامى) الخفائه كالدليل على أن الآية الأولى فى الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم، والثانية فى الحض على الا يتاء الحقيقى عند حصول البلوغ والرشد، ويلوح بذلك التعبير بالا يتاءهنا وبالدفع هناك ، وأيضا تعقيب هذه الآية بقوله تعالى:

﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبَيْثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْثُلُو ۗ ا أَمُولَهُ مَ إِلَى ٓ أَمُواكُمْ ﴾ يقوى ذلك، فهذا كله تأديب للوصى مادام المال بيده واليتيم في حجره ، وأما على سائر الوجوه فيكون مؤدى هذه الآية \_ وماسيأتي بعد \_ كالشئ الواحد من حيث أن فيهما الامربالا يتاء حقيقة ، ومن قالبذلك جعل الأولى كالمجملة والثانية كالمبينة لشرط الا يتاء من البلوغ و إيناس الرشد ، ويُرد على آخر الوجوه أيضاً إن فيه تـكلفاً لايخني ، ولا يرد على الوجه الراجح أن ابن أبى حاتم أخرج عن سعيد بن جبير أن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتم فلما بالغ طلب المال فمنعه عمه فخاصمه إلى النبيصليالله تعالىعليه وسلم فنزلت ( وآتو ا اليتامى ) الخ ، فآن ذاكُ يدل على أن المراد بالا يتاء الا عطاءبالفعل لاسما وقد روىالثعلى . والواحدىعز،قاتل . والـكليأنالعم" لما سمعها قال : أطعنا الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بالله عز وجل من الحوب الـكبير لما أنهم قالوا: المبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب، ولعل العمّ لم يفهم الأمر بالإعطاء حقيقة بطريق العبارة بل بشئ آخر، فقالماقال،هذا وتبدلالشئ بالشئ واستبداله به أخذ الأولبدلالثانى بعد أن كان حاصلا له، أو فى شرف الحصول يستعملان أبداً بإفضائهما إلى الحاصل بأنفسهماو إلى الزائل بالباء كافى قوله تعالى: (ومن يتبدل الـكفر بالإيمان) الخ، وقوله سبحانه : ( أتستبدلونالذي هو أدنى بالذي هو خير ) وأماالتبديل فيستعمّل تارة كذلك كمافي قوله تعالى : ( وبدلناهم بجنتيهم جنتين ) الخ ، وأخرىبالعكس كما فى قولك : بدات الحلقة بالخاتم إذ أذبتها وجعلتها خاتماً ، وبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وجعلته حلقة ءواقتصرالدميرى علىالأولءونقل الازهرى عن ثعلب الثانىءو يشهدله قول الطفيل لما أسلم ه و بدل طالعي نحسى بسعدى ﴿ و تارة أخرى بإفضائه إلى مفعوليه بنفسه كما فىقولەتعالى : (أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) ( فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه ) بمعنى يجعل الجسنات بدلااسيئات ويعطيهما بدل ماكان لهما خيراً منه ، ومرة يتعدى إلىمفعول واحد مثل بدلت الشئ أبى غيرته ، وقوله تعالى: ( فمن بدله بعد ماسمعه ) وذكر الطبي أن معنى التبديل التغيير وهو عام فى أخذ شيء و إعطاء شيء ، وفي طلب ماليس عنده وترك ما عنده ، وهذا معنى قول الجوهرى : تبديل الشيء تغييره و إن لميأت ببدل ، ومعنى التبدل الاستبدال ، والاستبدال طلب البدل فكل تبدل تبديل وليس كل تبديل تبدلا ، وفرق بعضهم بين التبديل والإبدال بأن الأول تغيير الشئ مع بقاءعينه والثانى رفعالشئ ووضع غيرهمكانه فيقال : أبدلت الخاتم بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه وقد أطالوا الـكلام في هذا المقام وفيها ذكر كفاية لما نحن بصدده • والمراد-بالخبيث والطيب إماالحرام والحلال والمعنى لاتستبدلوا أموال اليتاى بأموالكم أولاتذروا أموالكم الحلال وتأكلوا الحراممنأموالهمفالمنهىءنه استبدالمال اليتيم بمالأ نفسهم مطلقآءأو أكل الهمكان مالهمالمحققأو

المقدر، وإلى الاول:هب الفراء. والزجاج، وقيل: المعنى لا تستبدُّلوا الأمرالخبيث. وهو اختزال مال اليتيم. بالامر

الطيب وهو حفظ ذلك المال وأيامًا كان فالتعبير عن ذلك بالخبيث والطيب للتنفير عما اخذوه والترغيب في أعطوه وإما الردى والجيد ، ومورد النهى حينئذ ما كان الأوصياء عليه من أخذ الجيد من هال اليتيم وإعطاء الردى والما أنفسهم ، فقد أخرج ابن جرير عن السدى أنه قال : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم و يجعل في مكانها الشاة المهزولة ، ويقول نشاة بشاة ، ويأخذ الدرهم الجيد ويضع مكانه الزائف ، ويقول ندرهم بدرهم وإلى هذا ذهب النخعى والزهرى وابن المسيب وتخصيص هذه المعاملة بالنهى لخروجها مخرج العادة لالا باحة ماعداها فلا مفهوم لانخرام شرطه عنه القائل به واعترض هذا بأن المناسب حينئذ التبديل . أو تبدل الطيب بالخبيث على ما يقتضيه الكلام السابق و

وأجيب بأنه إذا أعطى الوصى رديئاً وأخذ جيداً من مال اليتم يصدق عليه أنه تبدل الردئ بالجيد لليتم وبدللنفسه، وظاهر الآية أنه أريد التبدل لليتم لأن الأوصياء هم المتصرفون في أموال اليتامي فنهوا عن بيع بوكس من أنفسهم ومن غيره وما ضاهاه، ولا يضر تبدل لنفسه أيضاً باعتبار آخر لأن المتبادر إلى الفهم النهى عن تصرف لأجل اليتم ضار سواء عامل الوصى نفسه أو غيره ، ومن غفل عن اختلاف الاعتبار كالزمشرى أول (١) بما لا إشعار للفظ به ، وعلى العلات المراد من الآية النهى عن أخذ مال اليتم على الوجه المخصوص بعد النهى الضمني عن أخذه على الاطلاق ، والمراد من الاكل في النهى الاخير مطلق الانتفاع والتصرف ، وعبر بذلك عنه لانه أغلب أحواله ، والمعنى لانا كلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم أى تنفقوهما معاً ولاتسروا بينهما ، وهذا حلال وذلك حرام ، فالي متعلقة بمقدر يتعدى بها ، وقد وقع حالا ، وقدره أبو البقاء مضافة ، ويجوز تعلقها بالأكل على تضمينه معنى الضم ، واختار بعضهم كونها بمهى مع كلى «الذيرد إلى الذود إبل» ، والمراد بالمعية بحرد التسوية بين المالين في الانتفاع أعم من أن يكون على الانفراد ، أو مع أموالهم ، ويفهم من الكشاف أن المعية تدل على غاية قبح فعلهم حيث أكلوا أموالهم مع الغنى عنها، وفذلك تشهير لهم بماكانوا من الكشاف أن المعية تدل على غاية قبح فعلهم حيث أكلوا أموالهم مع الغنى عنها، وفذلك تشهير لهم بماكانوا يصنعون فلا يلزم القائل بمفهوم المخالفة جواز أكل أموالهم وحدها ، ويندفع السؤال بذلك ه

وأنت تعلم أن السؤال لايرد ليحتاج إلى الجواب إذا فسر تبدل الخبيث بالطيب باستبدال أموال اليقامى عماله وأكلها مكانه لانه حينئذ يكون ذلك نهيا عن أكلها وحدها وهذا عن ضمها ، وليس الأول مطلقاً حتى يرد سؤال بأنه أى فائدة فى هذا بعد ورود النهى المطلق ، وفى الكشف لو حمل الانتهاء فى إلى على أصله على أن النهى عن أكلها مع بقاء مالهم لان أموالهم جعلت غاية \_ لحصلت المبالغة ، والتخاص عن الاعتذار وظاهر هذا النهى عدم جواز أكل شئ من أموال اليتابى وقد خصمن ذلك مقدار أجر المثل عند كون الولى فقيراً وكون ذلك من مال اليتم مما لا يكاد يخنى فالقول بأنه لا حاجة إلى التخصيص لان ما يأخذه الأولياء من الاجرة فهو مالهم وليس أكله أكل مالهم مع مالهم - لا يخلو عن خفاء ﴿ إنّه نهم أى الأكل المفهوم من النهى، وقيل: الضمير للتبدل، وقيل: فما وهو منزل منزلة اسم الاشارة في ذلك ﴿ كَانَ حُوباً نها أو ظلما وكلاهما عن ابن عباس وهما متقاربان، فما وهو منزل منزلة اسم الانزرق سأله رضى الله تعالى عنه عن الحوب، فقال: هو الاثم بلغة الحبشة ، فقال:

<sup>(</sup>١) قيل:وإن ذهب إلى التأويل لامحالة فالأولى أن يقال:المبزول هو الطيب،والسمينهو الحبيث ضربه مثالاللحرام والحلال فتدبر اله منه ه

فهل تعرف العربذلك؟ فقال: نعم أماسمعت قول الاعشى:

فانى وما كلفتمونى من أمركم ليعلم من أمسى أعق ( وأحو با)

وخصه بعضهم بالذنب العظيم ؛ وقرأ الحسن (حوبًا) بفتح الحاء وهو مصدر حاب يحوب حوبًا ، وقرئ ـحابًا وهوأيضامصدر كالقول والقال وهو على القراءة المشهورة اسم لامصدر خلافا لبعضهم وتنوينه للتعظيم أى حوبًا عظيمًا ، ووصف بقوله تعالى: ﴿ كَبِيراً ٣ ﴾ للبالغة في تهويل أمر المنهى عنه كأنه قيل إنه من كبار الذنوب العظيمة لامن أفنائها ،

﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَلَمَى فَأَنكُواْ مَا طَابَ لَـكُمْ مِّنَ ٱلنَّسَاءَ ﴾ شروع في النهي عن منكر آخُر كانوا يباشرونه متعلق بأنفس اليتامىأصالة وبأموالهم تبعا عقيبالنهي عمايتعلق بأموالهم خاصة ، وتأخيره عنه لقلة وقوع المنهى عنه بالنسبة إلى الامو الونزوله منه منزلة المركب من المفرد مع كون المرادمن اليتامى هناصنفا مما أريد منه فيما تقدم ، وذلك أنهم كانوا يتزوجون من تحل لهم من يتامى النساء اللاثي يلونهم(١)لكن لارغبة فيهن بل في مالهن و يسيئون صحبتهن و يتربصون بهن أن يمتن فير ثوهن فوعظوا في ذلك وهذا قول الحسن، ورواه ابن جرير. وابن المنذر.وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخرج هؤلاً من طريق آخر. والبخاري. ومسلم. والنسائي. والبيهقي في سننه عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذ، الآية فقالت ياابن أختى هذه اليتيمة تكون في حجر و ليها يشركها في مالها و يُعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن فىالصداق وأمروا أن ينكحو اماطاب لهم من النساء سواهن، فالمراد من اليتامى المتزوج بهن والقرينة على ذلك الجواب فانه صريح فيه ـ والربط يقتضيه ـ و(من النساء) غير اليتامي كماصرحت به الحميرا. رضي الله تعالى عنها لدلالة المعنى وإشارة لفظ النساء إليه ، والإقساط العدل والانصاف؛ وجعل بعض الهمزة فيه للازالة فأصل معناه حينئذ إزالة القسوط أي الظلم والحيف ، وقرأ النخري (تقسطوا) بفتح التاء فقيل: هومن قسط بمعنى جار وظلم ، ومنه (وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ) ولامزيدة كما في قوله تعالى : (لئلا يعلم) ،وقيل: هو بمعنى أقسط فان الزجاج حكى أن قسط بلا همز أستعمل استعال أقسط ، و(اليتامي)جمع يتيمة على القلب كما قيل أيامي والأصل أيائم ويتائم وهو كما يقال للذكور يقال للاناث ، والمراد من الخوف العلم عبر عنه بذلك إيذانا بكون المعلوم مخوفا محذوراً لامعناه الحقيقي لان الذي علق به الجواب هو العلم بوقوع الجور المخوف لاالخوف منه وإلالم يكن الأمر شاملا لمن يصبر على الجور ولايخافه،و(إن) ومابعدها في تأويل مصدرفان لم تقدر من كان منصوبا وكان الفعل واصلا إليه بنفسه وإن قدرت جازفيه أمران؛ النصب عند سيبويه، والجر عند الخليل ، و(ما) موصولة أو موصوفة ومابعدها صلتها أوصفتها ، وأوثرت على من ذهابا إلى الوصف،من البكرأوالثيب مثلا،وماتختص ـأوتغلبـ في غير العقلاء فيما إذا أريدالنات،وأما إذا أريد الوصف فلا كماتقول: مازيد؟ في الاستفهام، أي أفاضل أم كريم؟ وأكرمماشئت من الرجال تعنى الكريم أواللُّهُم ه

وحكى عن الفراء أنها هنا مصدرية وأن المصدر المقدر بها وبالفعل مقدر باسم الفاعل أي انكحوا الطيب

من النساه ـ وهو تكلف مستغنى عنه ، وقيل: إن إيثارها على (من) بناء أعلى أن الاناثمن العقلاء يحرين بحرى غير العقلاء لماروى فى حقهن أنهن ناقصات عقل ودين ، وفيه أنه مخل بمقام الترغيب فيهن ، و(من) بيانية ، وقيل: تبعيضية ، والمراد (بما طاب لهم) ما مالت له نفو سكم واستطابته ، وقيل: ماحل لهم ، وروى ذلك عن عائشة ، وبه قال الحسن . وابن جبير . وأبو مالك ، واعترضه الامام بأنه فى قوة أبيح المباح ، وأيضا يلزم الإجمال حيث لا يعلم المباح من الآية ، وآثر الحمل على الآول ويلزم التخصيص وجعله أولى من الاجمال ، وأجاب المدقق فى الكشف بأن المبين تحريمه فى قوله تعالى : (حرمت عليكم أمها تدكم ) الح إن كان مقدم النزول فلا إجمال ولا تخصيص لآن الموصول جار مجرى المعرف باللام ، والحمل على العهد فى مثله هو الوجه و إلا فالا جمال المؤخر بيانه أولى من التخصيص بغير المقارن لآن تأخير بيان المجمل جائز عند الفريقين ، وتأخير بيان المجمل جائز عند الفريقين ، وتأخير بيان المجمل جائز عند الفريقين ، وتأخير بيان المجمل على حائز عند أكثر الحنفية .

وقال بعض المحققين : ( ماطاب لـ كم ) مالا تحرج منه لانه في مقابل المتحرج منه من اليتامي ولا يخلو عن حسن ، وكيفها كانفالتعبيرعن الاجنبيات بهذا العنوان فيه من المبالغة في الاستمالة اليهن والترغيب فيهن ما لايخفي، والسرفىذلك الاعتنا بصرف المخاطبين عن نكاح اليتاى عندخوف عدم العدل رعاية ليتمهن وجبرأ لانكسارهن ولهذا الاعتناء أوثر الامر بنكاحالاجنبيات على الهيءن نـكاحهن مع أنه المقصود بالذات وذلك لما فيهمن مزيد اللطف في استنزالهم فان النفس مجبولة على الحرص على مامنعت منه ، ووجه النهى الضمني إلى النكاح المترقب مع أن سبب النزول هو النكاح المحقق على مافهمه البعض من الاخباد ، ودل عليه مأخرجه البخارى عرب عائشه أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عزق فكان يمسكما عليه ولم يكن لها من نفسه شيء وْأَنْزِلَ الله تعالى ﴿ وَإِنْ خَفْتُم ﴾ اللخ لما فيه من المسارعة إلى دفع الشر قبل وقوعه فرب واقع لايرفع ، والمبالغة في بيانحال النكاح المحقق فانمحظورية المترقب حيث كان للجور المترقب فيه فمحظورية المحققمع تحقق الجور فيه أولى ، وقرأ ابن أبى عبلة - من طاب - وفى بعض المصاحف ـ يما فى الدر المنثور ـ ماطيب لـكم بالياء ، وفي الآية على هذا التفسير دليل لجواز نـكاح اليتيمة وهي الصغيرة إذ يقتضي جوازه إلا عند خوفُ الجور ه وقد بسط الـكلام في كتب الفقه على ولى النكاح، ومذهب الإمام مالك أن اليتيمة الصغيرة لاتزوج إذ لاإذن لها وعنده خلاف فىتزويج الوصى لها إذا جعل لهالاب الإجبار أو فهم عنه ذلك ، والمشهورأن له ذلك فيحمل اليتامى فى الآية على الحديثات العهدبالبلوغ ، واسم اليتيم كما أشرنا اليه فيمامر ﴿ مُشْنَى وَثُلَثُ وَرَبْعُ ﴾ منصوبة على الحال من فاعل ( طاب ) المستتر ، أو من مرجعه،وجوز العلامة كونها حالا من النساء على تقدير جعل ( من ) بيانية ، وذهب أبو البقاء إلى كونها بدلا من ( ما ) وإلى الحالية ذهب البصريون وهو المذهب المختاد، والـكوفيون لم يجوزوا ذلك لأنها معارفءندهم ، وأوجبوا في هذا المقام ماذهب اليهأبو البقاء ، وهي ممنوعة من الصرفعلىالصحيح ، وجوزالفراء صرفها ، والمذاهبالمنقولة في علة منع صرفها أربعة: أحدها قولسيبويه. والخليل وأبي عمرو: إنه العدل والوصف، وأورد عليه أن الوصفيّة في أسمّاء العددعارضة وهي لاتمنع الصرف، وأجيب بأنها وإن عرضت فىأصلها فهي نقلت عنها بعد ملاحظة الوصف العارض فكان أصلياً في هذه دون أصلها و لا يخلوعن نظرٍ ، و الثانى قول الفراء : إنها منعت للعدل و التعريف بنية الألف و اللام ولذا لم تجز إضافتها ولادخول (١) أل عليها ، والثالث ما نقل عن الزجاج أنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، فعدلت عن ألفاظ العددوعن المؤنث إلى المذكر ففيها عدلان وهما سببان ، والرابع ما نقله أبو الحسن عن بعض النحو يين أن العلة الما نعة من الصرف تكرار العدل فيه لان مثنى مثلا عدلت عن لفظ اثنين ومعناه لانها لا تستعمل في موضع تستعمل فيه إذ لا تلى العوامل و إنما تقع بعد جمع إما خبراً ، أو حالا، أو وصفاً ، وشذ أن تلى العوامل وأن تضاف ، وزاد السفاقسي في علة المنع خامساً وهو العدل من غير جهة العدل لأن باب العدل أن يكون في المعارف وهذا عدل في النكرات ، وسادسا وهو العدل و الجمع لانه يقتضى التكرار فصار في معنى الجمع ، وقال ؛ زاد هذين ابن الصائغ في شرح الجمل ، وجاه آحاد وموحد ، وثناه ومثنى . وثلاث ومثلث . ورباع ومربع . ولم يسمع فيما زاد على ذلك \_ كا قال أبو عبيدة \_ إلا في قول الكيت ؛

ولم يستر يثوك حتى رميت فوقالرجالخصالا(عشاراً)

ومن هنا أعابوا (٧) على المتنبي قوله :

أحاد أم (سداس)في أحاد ليبلتنا المنوطة بالتناد

ومن الناسمن جُوز خماس ومخمس إلى آخرالعقد قياسا ، وليس بشئ ،واختير التـكرار،والعطف بالواو لتفهم الآية أن لـكل واحد من المخاطبين أن يختار من هذه الاعدادالمذ كورة أي عدد شا. إذهو المقصود لاأن بعضها لبعض منهم والبعض الآخر لآخر ، ولو أفردت الأعداد لفهم من ذلك تجويز الجمع بين تلك الاعداد دون التوزيع ولوذكرت بكلمة \_أو\_لفات تجويز الاختلاف فىالعدد بأن ينكح واحد آثنتين ، وآخر ثلاثا أو أربعاً وماقيل إنه لايلتفت إليه الذهن ـلانه لم يذهب اليه أحد ـ لايلتفت اليه لأن الـكلام في الظاهر الذي هو نكتة العدول؛وادعي بعضالمحققين أنه لو أتىمن الاعداد بما لايدل على التكرار لميصح جعله حالا معللاذلك بأنجيع الطيبات ليسحالها أنها اثنان ولا حالها أنها ثلاثة،وكذا لو قيل:اقتسموا هذا المالالذي هوألف درهم درهما واثنين وثلاثة وأربعة لم يصح جعل العدد حالا منالمال الذيهر ألف درهم لأنحال الألفليسذلك بخلاف الإذاكرر فان المقصود حينئذ التفصيل فى حكم الانقسامكا نه قيل فانكحوا الطيبات لـكم مفصلة ومقسمة إلى ثنتين ثنتين (٣) . وثلاثًا ثلاثًا ، وأربعا أربعاً ، واقتسموا هذا المال الذي هو ألف درهم مفصلا ومقسما إلى درهم درهم ،واثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة،وأر بعة أربعة ، وبهذا يظهر فسادماقيل: من أنه لافرق بين اثنين ومثني في صحة الحالية لأن انفهام الانقسام ظاهر من الثاني دون الأول؟ لايخني ، وأنه إنما أتى بالواودونأوليفيد الـكلام أن تـكون الاقسام على هذهالانواع غير متجاوز إياها إلى مافوقها لاأن تكون على أحدهذه الانواع غير مجموع بينا ثنين منها وذلكبناءاً على أن الحال بيان لـكيفية الفعل ، والقيد فى الـكلام نغي لما يقابله والواو ليست لاحد الامرين أو الامور كأو، وبهذا يندفع ما ذهب اليه البعض من جواز التسع تمسكا بأن الواو للجمع فيجوز الثنتان والثلاث والاربع وهي تسع ، وذلك لأنمن نـكح الحنس أو مافوقها لم يحافظ علىالقيد أعنى كيفية النكاح وهي كونه على هذاالتقدير والتفصيل بل جارزه إلى مافوقه ،ولعل هذا مرادالقطب بقوله: إنه تعالى لما ختم الاعداد على الاربعة لم يكن لهم الزيادة عليها وإلالكان نكاحهم خمساً خمساً ؛ فقول بعضهم:

<sup>(</sup>۱) ودعوى الزمخنري دخولها عليها لادليل لها وكان اللائق الاستشهاد على دلك اه منه (۲) كذا بخطه (۳) لـذا خطه أيضاً . والخطب سهل اه

اللزوم بمنوع لعدم دلالة الكلام على الحصر فان الانسان إذا قال لولده: افعل ماشئت اذهب إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان كان هذا تنصيصا فى تفويض زمام الاختيار اليه مطلقاً ورفع الحجرعنه ولايكون ذلك تخصيصاللاذن بتلك الاشياء المذكورة بل كان إذنا فى المذكور وغيره ف كمذاهنا ؛ وأيضا ذكر جميع الاعداد متعذر فاذا ذكر بعض الاعداد بعد (فانكحوا ماطاب لكم من النساء) كان ذلك تنبيها على حصول الاذن فى جميع الاعداد - كلام ليس فى محله ، وفرق ظاهر بين مانحن فيه والمثال الحادث \*

وقد ذكر الامام الرازى شبه المجوزين التزوج بأى عدد أريد، وأطال الكلام في هذا المقام إلا أنه لم يأت بما يشرح الصدر ويريح الفكر،وذلك أنه قال:إن قوماً شذاذاً ذهبوا إلى جواز التزوج بأى عدد واحتجوا بالقرآن والخبر، أما القرآن فقد تمسكوا جهذه الآية بثلاثة أوجه: الاول إن قوله سبحانه: (فانكحوا ماطاب لكم من النساء) إطلاق في جميع الاعداد بدليل أنه لاعدد إلا ويصح استثناؤه منه، وحكم الاستثناء إخراج مالولاه لكان داخلا، والشاني أن (مثني وثلاث ورباع) لا يصلح مخصصاً لذلك العموم لان التخصيص بالبعض لا ينني ثبوت الحمكم في الباقي، والشالث أن الواد للجمع المطلق - فمثني وثلاث ورباع - يفيد حل

ألمجموع وهو تسع بل ثماني عشرة ه

وأما الخبر فن وجهين؛ الاول أنه ثبت بالتو اتر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مات عن تسع ثم إن الله تعالى أمر نا باتباعه ، فقال: ( فاتبعوه ) وأقل مراتب الامر الإباحة ، الثانى أن سنة الرجل طريقة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فكان ذلك سنة له ثم إنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من رغب عن سنتى فليس منى » وظاهر الحديث يقتضى توجه الذم على من ترك التزوج بالاكثر من الاربع فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز ، ثم قال : واعلم أن معتمد الفقها في إثبات الحسر على أمرين : الاول الخبر، فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز ، ثم قال : واعلم أن معتمد الفقها في إثبات الحسر على أمرين : الاول الخبر، وهو ماروى أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » وهذا الطريق ضعيف لوجهين الاول أن القرآن لمادل على عدم الحصر فلو أثبتنا الحصر مهذا الخبركان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد، وأنه غير جائز ، والثانى أنه يتنظي لعله إنما أمر بإمساك أربع ومفارقة البواق لان الجمع بين للقرآن بمثله ، والامر الثانى هو إجماع فقها الامصار على أنه لا يحوز الزيادة على الاربع وهذا هو المعتمد نسخ هذه الآية ، الثانى أن فيه سؤ الان : الاول أن الاجماع لا ينسخ به (١) فكيف يقال : إن الاجماع نسخ هذه الآية ، الثانى أن فيه الأمة أقو اما شذاذاً لا يقولون بحرمة الزيادة على الاربع والإجماع عند مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد ه وأجيب عن الشاق ال الأول الألاجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته فلا تضرف انعقاد الاجماع التهى، ولا يحق وعن الثانى أن مخالف هذا الاجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته فلا تضرف انعقاد الاجماع انتهى، ولا يحق ما في احتجاج الشذاذ بالآية من النظر ، ويعلم ذلك من التأمل فيما ذكرناه

وأما الاحتجاج بالخبر فليس بشئ أيضاً لآن الإجماع قد وقع على أن الزيادة على الأربع من خصوصياته صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن مأمورون باتباعه والرغبة فى سنته عليه الصلاة والسلام فى غير ماعلم أنه من المخصوصيات أمافيا علم أنه منها فلا ، وأما الأمران اللذان اعتمد عليهما الفقهاء فى هذا المقام فنى غاية الإحكام،

<sup>(</sup>۱) أى عند الجهور أه منه

والوجه الاول في تضعيف الامر الاول منهما يردّعليه أن قول الامام فيه : إن القرآن لمادل على عدمالحصر الخ بمنوع ، كيف وقد تقدم مايفهم منه دلالته على الحصر ؟ ! و بتقدير عدم دلالته على الحصر لايدل على عدم الحصر بلغاية الامرأنه يحتملالامرين الحصروعدمه ، فيكون حينتذ مجملا ، وبيان المجمل بخبر الواحدجائز كما بين في الاصول، وماذكر في الوجه الثاني من وجهي التضعيف ـ بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لعله إنما أمر بإمساك أربع ومفارقة اليواقى لآن الجمع غير جائز إمابسببالنسب أوبسبب الرضاع - بما لايكاد يُقبل مع تنكير أربعاً وثبوت « اختر منهن أربعاً » كما في بعض الرواياتالصحيحة في حديث غيلان ، وكذا في الحديث الذي أخرجه ابنأ بي شيبة . والنحاس عرقيس بنالحرث الآسدى أنه قال : أسلمت وكان تحتى ثمان نسوة فأخبرت الذي ﷺ فقال : « اخترمنهن أربعا وخل سائرهن فمعلت » فان ذلك يدل دلالة لامرية فيها أن المقصود إبقاء أي أربع لاأربع معينات ، فالاحتمال الذي ذكره الإمام قاعد لاقائم ، ولواعتبر مثله ـ قادحا في الدليل -لم يبق دليل على وجه الارض ، نعم الحديث مشكل على ماذهب اليه الإمام الاعظم على مانقل ابن هبيرة فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة من أنه إن كان العقد وقع عليهن فى حالة واحدة فهو باطل وإنكان فى عقود صحالنكا-في الاربع آلاو ائل فانه حينئذ لا اختيار، و خالفه في ذلك الائمة الثلاثة و هو بحث آخر لسنا بصدده، وأقوى الأمرين المعتمد عليهما في الحصر الإجماع فانهقدوقعوانقضي عصر المجمعين قبل ظهورالمخالف، ولايشترطفي الاجماع اتفاق ظالامة مزلدن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة كما يوهمه كلام الامام الغزالي ، والإ لايوجد إجماع أصلا ، وبهذا يستغنى عما ذكره الامام الرازي ـ وهو أحد مذاهب في المسألة-من أن مخالف هذا الاجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته ، فالحقالذي لامحيص عنه أنه يحرم الزيادة على الاربع \_ وبه قال الامامية - وروواً عن الصادق رضى الله تعالى عنه لايحل لماء الرجلأن يجرى في أكثر من

أربعة أرحام ، وشاع عنهم خلاف ذلك ، ولعله قول شاذ عندهم ه ثم إن مشروعية نكاح الأربع خاصة بالآحرار والعبيدغير داخلين فيهذا الخطاب لآنه إنما يتناول إنساناً متى طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك لانه لايجوز نكاحه إلا بإذن مولاه لقوله متى طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك لانه لايجوز نكاحه إلا بإذن مولاه لقوله صلى الله تعلى عيب فيه فلا يملك بدون إذن المولى ، وأيضا قوله تعالى بعد: (فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة أو ماملكت أمانكم) لا يمكن أن يدخل فيه العبيدلعدم الملك فحيث لم يدخلوا في هذا الحظاب لم يدخلوا في الخطاب الاول لآن هذه الخطابات وردت متتالية على نسق واحد فبعيد أن يدخل في الخطاب السابق مالا يدخل في اللاحق وكذا لا يمكن دخولهم في قوله تعلى: (فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا مريئاً) لان العبد لا يأكل فيكون لسيده، وخالف في ذلك الإمام مالك فأدخل العبيد في الخطاب، وجوز لهم أن ينكحوا أربعاً كالأحرار ولا يتوقف نكاحهم على الا ذن لا تهم يملكون الطلاق فيملكون النكاح ، ومن الفقهاء من ادعى أن ظاهر الآية يتنار لهم إلا أنه خصص هذا العموم بالقياس لان الرق له تأثير في نقصان حقوق النكاح كالطلاق والعدة، ولما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يجعل للعبد نصف ما للحر فيه أيضا ، واختلفوا في الأم مالنكات فالمنار الفائدة القيد وهو العدد المذكور ، وقيل : للوجوب أي وجوب الاقتصار على هذا العدد لا وجوب أصل الفائدة القيد وهو العدد المذكور ، وقيل : للوجوب أي وجوب الاقتصار على هذا العدد لا وجوب أصل

النكاح فقد قال الامام النووى: لا يعلم أحد أوجب النكاح إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر ، ورواية عن أحمد فانهم قالوا : يلزمه إذا خاف العنتأن يتزوج أو يتسرى قالوا : و إنما يلزمه فى العمر مرة واحدة ولم يشرط بعضهم خوف العنت ، وقال أهـل الظاهر : إنما يلزمه التزوج فقط و لا يلزمه الوطء ، واختلف العلماء فى الافضل من النكاح و تركه .

وذكر الامام النووى أن الناس فى ذلك أربعة أقسام: قسم تتوق اليه نفسه ويجدا لمؤن فيستحبله النكاح، وقسم لاتتوق ولا يجد المؤن فيكره له أيضا، وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان، وقسم يجدا لمؤن فيكره له أيضا، وهذا والتخلى التوقان، وقسم يجدا لمؤن ولا تتوق نفسه، فذهب الشافعي. وجمهور الشافعية أن ترك النكاح لهذا والتخلى للتحلى بالعبادة أفضل، ولا يقال النكاح مكروه بل تركة أفضل، ومذهب أبي حنيفة. وبعض أصحاب مالك. والشافعي أن الذكاح له أفضل انتهى المراد منه، وأنت تعلم أن المذكور فى كتب ساداتنا الحنفية متونا وشروحا مخالف لما ذكره هذا الامام فى تحقيق مذهب الامام الاعظم رضى الله تعالى عنه ، فى تنوير الابصار وشرحه الدر المختار فى كتاب النكاح مانصه : ويكون واجبا عند التوقان فان تيقن الزنا إلا به فرض كافي النهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلا إثم بتركه كما في البدائع، ويكون سنة مؤكدة فى الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولداً حال الاعتدال أى القدرة على وطء ومهر ونفقة \*

ورجح فى الهر وجوبه للمواظبة عليه ، والانكار على من رغب عنه ، ومكروها لخوف الجور فان تيقنه حرم انتهى ، لكن فى دليل الوجوب على ماذكره صاحب النهر مقالا للمخالفين وتمام الكلام فى محله ، هذا وقد قيل : فى تفسير الآية الكريمة أن المراد من (النساء) اليتامى أيضا ، وأن المعنى (وإن خفتم أن لاتقسطوا) فى اليتامى المربّاة فى حجوركم (فانكحوا ماطاب لكم) من يتامى قراباتكم، وإلى هذا ذهب الجبائى وهو كاترى، وقيل: إنه لما نزلت الآية فى اليتامى ومافى أكل أموالهم من الحوب السكبير أخذا لاولياء يتحرجون من ولايتهم خوفا من لحوق الحوب بترك الاقساط مع أنهم كانوا لا يتحرجون من ترك العدل فى حقوق النساء حيث كان تحت الرجل منهم عشره نهن فقيل لهم : (إن خفتم) ترك العدل فى حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافواأيضاً ترك العدل بين النساء وقللوا عدد المنكوحات لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتبكب مثله فهو عبل متحرج و لا تائب عنه ، وإلى نحو من هذا ذهب ابن جبير . والسدى . وقتادة . والربيع والضحاك وابن عبل في إحدى الروايات عنه ، وإلى نحو من هذا ذهب ابن جبير . والسدى . وقتادة . والربيع والضحاك وابن عبل في إحدى الروايات عنه ، وقيل : كانوا لا يتحرجون من الزنا وهم يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن خفتم الحوب فى حق اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ماحل لكم من النساء و لا تحوموا حول المحرمات و نظيره ماإذا داوم على الصلاة من لا يزكى فتقول له : إن خفت الاثم فى ترك الصلاة فخف من ترك الزكاة ، وإلى ماإذا داوم على الصلاة من لا يزكى فتقول له : إن خفت الاثم فى ترك الصلاة فخف من ترك الزكاة ، وإلى ماإذا داوم على الصلاة من لا يزكى فتقول له : إن خفت الاثم فى ترك الصلاة فخف من ترك الزكاة ، وإلى

وتعقب هذين القولين العلامة شيخ الاسلام بقوله: ولا يختى أنه لا يساعدهما جزالة النظم الكريم لا بتنائهما على تقدم نزول الآية الاولى وشيوعها بين الناس وظهور توقف حكمها على ما بعدها من قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أمو السكم) إلى قوله سبحانه: (وكنى بالله حسيباً) ويفهم من كلام بعض المحققين أيضا أن الاظهر فى الآية مارواه الشيخان. وغيرهما عن عائشة رضى الله تعالى عنها دون هذين القولين لأن الآية على تلك الرواية تتنزل على قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الـكتاب في يتامى النساء

اللاتى لاتؤ تو نهن ما كتب لهن و ترغبون أن تنكحوهن ) فيتطابق الآيتان و لايتأتى ذلك على القو لين بل لاار تباط بين الآيتين عليهما لآن مقتضاهما أن السكلام في مطاق اليتامى لا في يتامى النساء ، ثم يبعدهما أن الشرط لا ير تبط معهما بالجواب إلا من وجه عام ، أما الأول فن حيث أن الجور على النساء في الحرمة كالجور على اليتامى في أن كلا منهما جور ، وأما الثانى فلا أن الزنامحرم في أن الجور على اليتامى محرم وكم من محرم يشاركهما في التحريم فليس نثم خصوصية تربط الشرط و الجواب كالخصوصية الرابطة بينهما هناك ، ثم الظاهر من قوله سبحانه ؛ في مثيرهن متسع إلى كذا ، وعلى القول الأول من القولين يكون المراد التضييق لأن حاصله إن خفتم الجور على النساء فاحتاطوا بأن تقللوا عدد المنكوحات وهو خلاف ما يشعر به (١) السياق من التوسعة و بعيد (٢) على النساء فاحتاطوا بأن تقللوا عدد المنكوحات وهو خلاف ما يشعر به (١) السياق من التوسعة و بعيد (٢) عن حزالة التنزيل كما لا يخفى ، وقيل : إن الرجل كان يتزوج الأربع والحنس والست والعشر و يقول : ما يمنعى أن أتزوج كما تزوج فلان فاذا فني مالهمال على مال اليتيم الذى في حجره فأنفقه فنهى أولياء اليتامى على أن يتجاوز وا الأربع لئلا يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم ونسب هذا إلى ابن عباس . وعكرمة ، وعليه يكون المراد من اليتامى أن من الذكور و الإناث وكذا على القولين قبله ه

وأوردعليهأنه يفهم منه جواز الزيادة على الاربع لمن لايحتاج إلى أخذمال اليتيم وهو خلاف الاجماع ، وأيضاً يكون المراد من هذا الامر التضييق وهو كما علمت خلاف ما يشعر به السياق المؤكد بقوله تعالى:

﴿ فَإِن خَفْتُمُ أَلَّا تَعْدَلُواْ فَوَاحَدَةً ﴾ كا نه لما وسع عليهم أنبأهمأنه قد يلزم من الاتساع خوف الميل فالواجب حينئذ أن يحترزوا بالتقليل فيقتصروا على الواحدة، والمراد (فان خفتم أن لاتعدلوا) فيها بين هذه المعدودات ولو في أقل الاعداد المذكورة كما خفتموه في حق اليتامي، أو كما لم تعدلوا في حقهن فاختاروا ، أو الزموا واحدة واتركوا الجميع بالكلية ، وقرأ إبراهيم - وثلث وربع - على القصر من - ثلاث ورباع ، وقرأ أبو جعفر ( فواحدة ) بالرفع أي فالمقنع واحدة ، أو فكفت واحدة أو فحسبكم واحدة أو فالمنكوحة واحدة .

﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أى من السرارى بالغة ما بلغت كا يؤخذ من السياق، ومقابلة الواحدة وهو عطف على واحدة على أن اللزوم والاختيار فيه بطريق التسرى لا بطريق النكاح كا فيها عطف عليه لاستلزامه ورود ملك النكاح على ملك اليمين بموجب اتحاد المخاطبين في الموضعين ، وقد قالوا ؛ لا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها لأن النكاح ماشرع إلا مثمراً بثمرات مشتركة بين المتناكين والمملوكية تنافى المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة ، وهذا بخلاف ماسيأتى بقوله سبحانه : (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فيما ملكت أيمانكم من فتيا تكم المؤمنات) فان المأمور بالنكاح هناك غير المخاطبين بملك اليمين، وبعضهم يقدر في المعطوف عليه فانكحوا لدلالة أول الكلام عليه، ويعطف هذا عليه على معنى اقتصروا على ماملكت، والكلام على حد قوله: وعلفتها نبناً وماءاً بارداً وأو للتسوية وسوى في السهولة واليسرة بين الحرة الواحدة

<sup>(</sup>١) ووجه إشعاره بذلك أنه أطلق قوله سبحانه: (ماطاب لـكم من النساء) ثممجاء (مثنى وثلاث ورباع )كا نه بيان لما وقع إطلاقه على نوع من التقييد اه منه (٢) إذ لو كان المرادالتضييق لـكان التقييد من الأول أوقع فيه و امس به اه منه

والسرارى من غير حصر لقلة تبعتهن وخفة مؤتنهن وعدم وجوب القسم فيهن ، وذعم بعضهم أن هذا معطوف على النساء أى (فانكحوا ماطاب له كم من النساء) أو مما ملكت أيمانكم ولا يخفي بعده ، وقرأ ابن أبى عبلة من ملكت ، وعبر بما في القراءة المشهورة ذها با للوصف ولكون المملوك لبيعه وشرائه والمبيع أكثر دما لا يعقل كان التعبير بما فيه أظهر، وإسناد الملك اليمين لما أن سببه الغالب هو الصفقة الواقعة بها، وقيل : لأنه أول ما يكون بسبب الجهاد والآسر، وذلك محتاج إلى أعمالها وقد اشتهر ذلك في الارقاء لاسياف إناثهم كاهو المراد هنا رعاية للمقابلة بهنه و بين ملك النكاح الوارد على الحرائر ، وقيل : إنما قيل للرقيق ملك اليمين لأنها مخصوصة بالمحاسن وفيها تفاؤل باليمن أيضا ، وعن بعضهم أن أعرابياً سئل لم حسنتم أسماء مواليكم دون أسماء أبنائكم ؟ فقال : أسماء موالينا لنا وأسماء أبنائنا لاعدائنا فليفهم ، وادعى ابن الفرس أن في الآية رداً على من جعل النكاح واجباً على العين لأنه تعالى خير فيها بينه و بين التسرى و لا يجب التسرى بالاتفاق ولوكان النكاح واجباً لما خير بينه و بين التسرى لأنه لا يصح عند الاصوليين التخير بين واجب و غيره لأنه يؤدى إلى إبطال حقيقة الواجب وأن الكلايكون آثماً ولا يرد هذا على من عدل الاصوليين التخير بين واجب وغيره لأنه يؤدى إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاكم وروب التسرى في الجلة فندبر ، وزعم بعضهم أن فيها دليلا على منع نكاح الجنيات لانه تعالى خص النساء بالذكر \*

وأنت تعلم أن مفهوم المخالفة عند القائل به غير معتبر هنا لظهور نكتة تخصيص النسآء بالذكر وفائدته، وادعى الإمام السيوظى أن فيها إشارة إلى حل النظر قبل النكاح لأن الطيب إنما يعرف به ، ولا يخفى أن الإشارة ربما تسلم إلا أن الحصر بمنوع وهذا الحل ثبت فى غير ما حديث ، وفي صحيح مسلم أنه سيئياً في قال للمتز وجامراً أمن الانصار : « أنظرت اليها ؟ قال : لاقال : فاذهب وانظر اليها فان فى أعين الانصار شيئاً » وهو مذهب جماهير العلماء ، وحكى عن قوم كراهته وهم محجوجون بالحديث والاجماع على جواز النظر للحاجة عند البيم والشراء والشهادة ونحوها ، ثم إنه إنما يباح له النظر إلى الوجه والكفين ، وقال الاوزاعى ؛ إلى مواضع اللحم »

وقال داود: إلى جميع بدنها وهو خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والاجماع ، وهل يشترط رضا المرأة أم لا ؟ الجمهور على عدم الاشتراط بل للرجل النظر مع الغفلة وعدم الرضا ، وعن مالك كراهة النظر مع الغفلة ، وفي رواية ضعيفة عنه لا يجوز النظر اليها إلا برضاها ، واستحسن كثير كون هذا النظر قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعدالخطبة كما لا يخفى ، وقال بعضهم : إن فيها إشارة أيضا إلى استحباب الزيادة على الواحدة لمن لم يخف عدم العدل لأنه سبحانه قدم الأمر بالزيادة وعلى أمر الواحدة عوف عدم العدل، ويا ماأحيلي الزيادة إن ائتلفت الزوجات وصح جمع المؤنث بعد التثنية معرباً بالضم من بين سائر الحرئات ، وهذا لعمرى أبعد من العيوق . وأعز من الكبريت الاحمر . وبيض الانوق :

ماكل مايتمني المرء يدركه تجرىالرياح بمالاتشتهى السفن

﴿ ذَلْكَ ﴾ أى اختيار الواحدة أو التسرى أو الجميع ـوهو الاولى ـ واليه يشير كلام ابن أبى زيد ﴿ أَذْنَى أَلَّا تَعُـولُواْ م ﴾ العول فى الاصل الميل المحسوس يقال:عال الميزان عولا إذا مال ، ثم نقل إلى الميل المعنوى وهو الجور ، ومنه عال الحاكم إذا جار ، والمراد ههنا الميل المحظور المقابل للعدل أى ماذكر من اختيار المواحدة والتسرى أقرب بالنسبة إلى ماعداهما ، من أن لا تميلوا ميلا محظوراً لا نتفائه رأساً بانتفاء محله فى

الاول، وانتفاء خطره فى الثانى بخلاف اختيار العدد فى المهائر ، فان الميل المحظور متوقع فيه لتحقق المحل والخطر، وإلى هذا ذهب بعض المحققين ؛ وجوز بعضهم كون الاشارة إلى ثلاثة أمور: التقليل من الازواج. واختيار الواحدة . والتسرى ، أى هذه الامور الثلاثة أدنى من جميع ماعداها ، والاول أظهر .

وقد حمكى عن الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه أنه فسر ( أن لا تعولوا) بأن لا تمكثر عالم وقدذ كر الشهاب أنه خطأه وحاشاه فيه كثير من المتقدمين لا نه إنما يقال لمن كثرت عاله: أعال يعيل إعالة ولم يقو لو اعالي يعول هو أجيب بأن الامام الشافعي سلك في هذا التفسير سبيل المكناية فقد جعل رضى الله تعالى عنه الفعل في الآية من عالى الرحل عياله يعولهم كقو لك: ما نهم يمونهم إذا أنفق عليهم، ومن كثرت عياله لزه ه أن يعولهم فاستعمل الانفاق وأراد لازم معناه وهو كثرة العيال، واعترض بأن عال بمعنى مان وأنفق لادلالة له على كثرة المؤنة حتى يكنى به عن كثرة العيال، وأجيب بأن الراغب ذكر أن أصل معنى العول الثقل يقال: عاله أي تحمل ثقل مؤنته ، والثقل إنما يكون في كثير الانفاق لافي قليله فيراد من (لا تعولوا) كثرة الانفاق بقرينة المقام والسياق مؤنته ، والدنون على عنه فان المسائي نقل عن فصحاء العرب عال يعول إذا كثر عاله ومن نقله الاصمعي. والازهري وهذا التفسير نقله ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم وهو من أجلة التابعين ، وقراءة طاوس أن لا تعيلوا مؤيدة وإن الموراء أنها لفة حمير وأنشد هو له فلاوجه لتشنيع من شنع على الإمام جاهلا باللغات والآثار ، وقد نقل الدوري إمام القراء أنها لفة حمير وأنشد هو إن أمشي (وعالا)

أى وإن كثرت ماشيته وعياله ، وأما ماقيل : إن عال بمعنى كثرت عياله ياتى وبمعنى جار واوى فليست التخطئة فى استعال عال فى كثرة العيال بل فى عدم الفرق بين المادتين، فرد أيضا بما اقتضاه كلام البعض من أن عالى لهمعان : مال . وجار . وافتقر . وكثرت عياله . ومان ، وأنفق . وأعجز ، يقال : عالى الامر أى أعجز فى ومضارعه يعيل ويعول فهو من ذوات الواو والياء على اختلاف المعانى ، ثم المراد بالعيال على هذا التفسير يحتمل أن يكون الازواج كما أشرنا اليه وعدم كثرة الازواج فى اختيار الواحدة وكذا فى التقليل إن قلنا إنه داخل فى المشار اليه ظاهر ، وأما عدم كثرتهن فى التسرى فباعتبار أن ذلك صادق على عدمهن بالمكلية ، ويحتمل أن يكون الاولاد وعدم كثرتهم فى اختيار الواحدة وكذا فى النقليل ظاهر أيضا ، وأما عدم كثرتهم فى التسرى فباعتبار أنه مظنة قلة الاولادإذ العادة على أن لا يتقيد المر ، بمضاجعة السرارى ولا يأفى العزل عنهن بخلاف المهائر فإن العادة على تقيد المر ، بمضاجعة ن وإن كان العزل عنهن كالعزل عن السرارى خلاف المهائر فإن العادة على تقيد المر ، بمضاجعة بن وإن كان العزل عنهن كالعزل عن السرارى خلاف عند الشافعية فنعه بعضهم كما هو مذهب أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ، وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان بن عيينة أنه فسر ( أن لا تعولوا ) بأن لا تفتقر وا . وقد قدمنا أن عال يجئ بمعنى افتقر ، ومن روده كذلك قوله :

فما يدرى الفقير متى غناه وما يدرى الغنى متى (يعيل) إلا أن الفعل فىالبيت يائى لاواوي كافالآية والإمرفيه سهل كاعرفت؛ وعلى سائر التفاسير الجملة مستأنفة جارية مماقبلها مجرى التعليل ﴿ وَءِ اتُو النِّسَاءِ ﴾ أى اعطوا النساء اللاتى أمر بنه كاحهن ﴿ صَدُقاتَهِنَ ﴾ جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال، وهي كالصداق بمعنى المهر، وقرى، (صدقاتهن) بفتح الصاد وسكون الدال، وأصلها بضم الدال نخففت بالتسكين ، و (صدقاتهن) بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة بوزن غرفة ، وقرئ صدقتهن بضم الصاد والدال على التوحيد ، وأصله صدقة بضم الصاد وسكون الدال فضمت الدال اتباعا لضم الاول كما يقال: ظلمة وظلمة ﴿ نَحُلَةً ﴾ أى فريضة قاله ابن عباس ، وابن زيد ، وابن جريج ، وقتادة فانتصابها على الحالية من الصدقات أى اعطوهن مهورهن حال كونها فريضة من الله تعالى لهن م

وقال الزجاج . وابر خالويه : تدينا فانتصابها على أنها مفعول له أى اعطوهن ديانة وشرعة ، وقال الكلى: هبة وعطية منالله وتفضلا منه تعالى عليهن فانتصابها على الحالية من الصدقات أيضاً ، وقيل عطية : من الأزواج لهن فانتصابها على المصدر ، أو على الحالية من ضمير آتوا أو من النساء أو من صدقاتهن ،

واعترض بأن الحال قيد للعامل فيازم هناكون الايتاء قيداً للايتاء والشئ لايكون قيداً لنفسه ، وأجيب بأن النحلة ليست مطلق الايتاء بل هي نوع منه،وهو الإيتاء عن طيب نفس ، فالمعنى اعطوهن صدقاتهن طيبي النفوس بالاعطاء ، أو معاطاة عن طيب نفس، وعليه فالمصدر مبين للنوع ﴿ فَانْ قَلْتَ ﴾ : إن النحلة أخذ في مفهومها أيضا عدم العوض فكيف يكون المهر بلا عوض وهو فى مقابلة البضّعَ والتمتع به ؟ أجيب بأنه لماكانللزوجة فى الجماع مثل ماللزوج أو أزيد وتزيد عليه بوجوب النفقة والكسوة كأن المهرُّ مجانًا لمقابلة التمتع بتمتعأ كثر منه ، وقيل : إن الصداق كان في شرع من قبلنا للا ولياء بدليل قوله تعالى: (إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى) الخ ، ثم نسخ فصار ذلك عطية اقتطعت لهنّ فسمى نحلة ، وأيد \_غير واحد\_ قولاا\_كلى. بأنماوضع له لفظ النَّحلة هو العَطية منغيرعوض كاذهب إليه جماعة ، منهم الرماني،وجعل من ذلكالنحلة للديانة لانهاكالنحلة التي هي عطية منالله تعالى والنحل للدبر لما يعطي من العسل ، والناحل للمهزول\$نه يأخذ لحمه حالا بعدحال كأنه المعطيه بلاعوض ، والمنحول من الشعر لأنه نحلة الشاعر ماليس له ، وحينئذ فمنفسر النحلة بالفريضة نظر إلى أن هذه العطية فريضة ، والخطابعلى ماهو المتبادر للازواج، وإليه ذهب ابن عباس. وجماعة، واختاره الطبرى . والجبائى . وغيرهما قيل: كان الرجل يتزوج بلا مهر يقول: أرثك و ترثينى؟ فتقول: نعم،فأمرواأن يسرعوا إلى إعطاء المهور ، وقيل: الخطاب لأولياء النساء فقد أخرج ابن حميد . وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيما أخذ صداقها دونها فنهاهم الله تعالى عن ذلك ونزلت (وآ تُوا النسام) الخ،وروى ذلك الجارود من الامامية عن الباقر رضى الله تعالى عنه ، وهذه عادة كثير من العرب اليوم ، وهو حرام كَأَكُلُ الْازُواجِ شَيْئًا مِن مهورالنساء بغير رضاهن ﴿ فَأَن طَبْنَ لَـكُمْ عَنشَىٰ مِّنْهُ ﴾ الضمير للصدقات و تذكيره لإجرائه مجرى ذلك فانه كثيرآمايشار به إلىالمتعدد كقوله تعالى:(قلأؤنبئكم عير مزذلكم) بعد ذكرالشهوات المعدودة ، وقد روى عن أبي عبيدة أنه قال: قلت لرؤ بة في قوله:

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق

إن أردت الخطوط :فقل كأنها، و إن أردت السواد والبلق فقل كأنهما ،فقال :أردت كائن ذلك و يلك، أو للصداق الواقع موقعه (صدقاتهن)كا مه قيل: \_وآتوا النساء صداقهن \_والحمل على المعنى كثير،ومنه قوله تعالى:

(فَأَ صَدَّقَ وَأَكُـٰنُ ) حيث عطف على مادل عليه المذكور ووقع موقعه ، أو للصداق الذي في ضمن الجمع لان المعنى آ تو اكل واحدة من النساء صداقا ، وقيل : الضمير عائد إلىالإيتاء، واعترض بأنه إنما يستقيم إذاً أريد به المأتى،ورجوع ضمير إلى مصدر مفهوم ، ثم تأويل ذلك المصدر بمعنى المفعوللايخلو عن بعد،واألام متعلَّقة بالفعل وكذا عن بتضمينه معنى التجافي والتباعد ، و إلا فا صله أن يتعدى لمثل ذلك بالباء كقوله : • وماكاد نفساً بالفراق تطيب ﴿ و من متعلقة بمحذوف وقع صفة لشئ أىكائن من الصداق، وفيه بعث لهن على تقليل الموهوب حتى نقل (١)عن الليث أنه لايجوز تبرعهن إلا باليسير ولافرق بين المقبوض ومافى الذمة إلا أن الأول هبة والثاني إبراء ، ولذلك تعامل الناس على التعويض فيهلير تفع الخلاف﴿ نَفْساً ﴾ تمييز لبيان الجنس ولذاوحد ، و توضيح ذلك على ماذكره بعض المحققين أن التمييز \_ كما قاله النحاة \_ إن اتحدُ معناه بالمميز وجبت المطابقة نحوكرمالزيدون رجالا كآلخبر والصفة والحال،وإلا فإنكان مفرداً غيرمتعددوجب إفراده نحو \_ كرم بنوفلان أبا ﴿إِذَا لمراد أن أصلهم و احدمتصف بالـكرم فان تعدد وألبس وجب خلفه بظاهر نحو-كرم الزيدون آباءًا \_ إذا أريد أن لـكل منهم أباً كريماً إذ لو أفرد توهم أنهم من أبواحد ، والغرض خلافه وإن لم يلبس جاز الأمران، ومصححالإفراد عدم الإلباسكاهنا لأنه لايتوهم أن لهن نفساً واحدةومرجحه أنه الاصل مع خفته ومطابقته لضمير منه ، وهو أسم جنس والغرض هنا بيان الجنس ، والواحد يدل عليه كقولك: عشرون درهماً ، والمعنى فان وهبن لـكم شيئاً منالصداق متجافياً عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء معاملتكم ، وإنما أوثر مافى النظم الـكريم دون فان وهبن لـكم شيئاً منه عن طيبنفس إيذاناً بأنالعمدة فىالامر طيب النفس وتجافيها عنالموهوب بالمرة حيثجمل ذلك مبتدأ وركناً منالكلام لافضلة كما فىالتركيب المفروض ﴿ فَـكُلُوهُ ﴾ أى فـكلوا ذلك الشئ الذي طابت لكم عنه نفوسهن وتصرفوا فيه تملكا ، وتخصيص الأكل بالذكر لأنه معظم وجوه التصرفات المالية . ﴿ هَنيَـــُــًا مَّرَّيًّا ﴾ صفتان من - هنؤ الطعام يهنؤ هناءة . ومرؤ يمرؤ مراءة ـ إذا لم يثقل على المعدة

وفى الصحاح نقلا عن الآخفش يقال: هنؤ وهنى . ومرؤ ومرئ ، كما يقال: فقه وفقه \_ بكسر القاف وضمها \_ ويقال: هنأنى الطعام يهنئني و يهنأنى ولا نظير له في المهموز هنأ وهنأ، و تقول: هنئت الطعام أى تهنأت به وكذا يقال: هزأنى الطعام يمرأ مرءاً ، وقال بعضهم ؛ أمرأنى ، وقال الفراء: يقال: هنأنى الطعام ومرأنى بغير ألف فاذا أفردوها عن هنأنى قالوا: أمرأنى ، وقيل الهنى الذى يلذه الآكل ، والمرى ما تحمد عاقبته ، وقيل ما ينساغ فى مجراه الذى هو المرثى كأ مير \_ وهو رأس المعدة ، والكرش اللاصق بالحلقوم سمى به لمرور الطعام فيه أى انسياغه ، وانتصابهما \_ كما قال الزمخشرى \_ على أنهما صفتان للمصدر أى أكلا هنينا مريئاً ووصف المصدر بهما كما قال السعد : على الاسناد المجازى إذ الهنى ويبتدأ هنيئاً مريئاً على الدعاء وعلى أنهما صفتان المنصوب أى كلوه وهو هنى مرى م، وقد يوقف على كلوه ويبتدأ هنيئاً مريئاً على الدعاء وعلى أنهما صفتان المنصوب أى كلوه وهو هنى مرى م، وقد يوقف على خلك مع أن الدعاء لا يكون من الله تعالى حتى أولوه أه تحريف لكلام النحاة ومخالفة لهم ، فانهم يجعلون انتصاب هنيئاً على الحال ، ومريئاً إما على الحال ، وإما أنه تحريف لكلام النحاة ومخالفة لهم ، فانهم يجعلون انتصاب هنيئاً على الحال ، ومريئاً إما على الحال ، وإما

<sup>(</sup>١) وعنالاوزاعي ـ كافي الكشاف ـ لا يجوز تبرعها مالم تلد · أوتقم في بيث زِوجها سنة اه منه ـ

على الوصف، ويدل على فسادماخر جه الزمخشرى وصحة قول النحاة \_ ارتفاع الآسماء الظاهرة بعدهنيا مريثاً ، ولو كانا منتصبين انتصاب المصادر المراد بها الدعاء لما جاز ذلك فيها كما لا يجوز أن يقال: في سقيالك ورعيا سقيا الله تعالى لك ورعيا الله لك، وإن كان ذلك جائزاً فى فعله، والدليل على جو از رفع الاسماء الظاهرة بعدهما قول كثير به (هنيئا مريئا) غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت

فان (ما) مرفوعة بما تقدم من هنيثاً أومريثاً على طريق الاعمال ، وجاز الإعمال في هذه المسألة،وإن لم يكن بينهما رابط عطف لـ كون مريمًا في الغالب(١) لا يستعمل إلا تابعا لهنيمًا فصاراكا "نهما مرتبطان لذلك ورد بأنسيبويه قال :هنيئا مريئا صفتان نصبهما نصب المصادر المدعوبها بالفعل غير المستعمل إظهاره المختزل لدلالة الـكلام عليه ، وفيه أنه ليس بنص فما ذهب اليه الزمخشري لاحتمال أنه أر اد أنهما صفتان منصوبان على الحالية ، والعامل فيهما فعل محذوف يدل الكلام عليه كالمصادر المدعوبها في أنهامعمولة لفعل محذوف يدل الـكلام عليه ،و يؤيد ذلك أنه قال بعد ذلك كا"نهم قالوا : ثبت ذلك هنينا فان هذا بما يقال : على تقدير إقامتهما مقام المصدر ، ومن هنا قال السفاقسي : إن مذهب سيبويه . والجماعة أنهما حال مصوب بفعل مقدر محذوف وجوباً لقيامهمامقامه كقولك :أقائها وقد قعد الناس، واعترض بهذا على ماتقدم من احتمال جعلهما حالامن الضمير المنصوب في(كلوه) إذ عليه يكونان منجملة أخرى لاتعلق لهما ـ بكلوا ـ من حيث الاعراب، واعترض أيضا على الاستدلال بالبيت على رفع الظاهر بهماباً نه لا يتم لجواز أن تكون (ما)مرفوعة بالابتداء ولعزة خبره ،أومرفوعة بفعل مقدر ،وكيفما كأنّ الامريكون قوله سبحانه ذلك عبارةعن التحليل والمبالغة في الاباحة وإزالة التبعة ،وفي كتتاب العياشي من الا مامية مرفوعا إلى على كرم الله تعالى وجهه أنه جاءه رجل فقال: ياأمير المؤمنين إن في بطني وجعا فقال:ألك زوجة ؟ قال نعم: قال استوهب منهاشيئا طيبة به نفسهامن ما لهائم اشتر به عسلا ثم اسكب عليه من ما. السماء ثم اشربه فاني سمعت الله سبحانه وتعالى يقوُّل في كتابه :( وأنزلنا من السهاء ماء مباركا) وقال تعالى: (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) وقال عز شأنه: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئاً مريثًا) فاذا اجتمعت البركة والشفاء والهنئ والمرئ شفيت إن شاماته تعالى ففعل الرجل ذلك فشني ، وأخرج عبد بن حميد. وغيره منأصحابنا عن على كرم الله تعالى وجهه مايقرب من هذا بلفظ إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فليشتربها عسلا وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنيا مريئاً وشفاه ومباركا 🕯

وأخرج ابن جريرعن حضرى أن أناسا كانوا يتأثمون أن يرجع أحدهم فى شئ مماساقه إلى أمرأته فنزلت هذه الآية ،وفيها دليل على ضيق المسلك فى ذلك و وجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس وقلما يتحقق ولهذا كتب عمر رضى الله تعالى عنه إلى قضاته أن النساء تعطين دغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت ثم أر ادت أن ترجع فذلك لها.

وحكى الشعبي أن رجلا أتى مع امرأته شريحا فى عطية أعطتها إياه وهى تطلب أن ترجع فقال شريح : ردها عليها فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: (فان طبن لكم) قال: لوطابت نفسها عنه لمارجعت فيه،وعنه أقيلها فيما وهبت ولاأقيله لانهن يخدعن والذى عليه الحنفيون أن الزوجة إذاوهبت شيئا للزوج ليس لها الرجوع

<sup>(</sup>١)و من غير الغالب قوله ﴿ فَالْحَالَةُ فَي حديث الاستسقاء : ﴿ اسْقَنَا غَيْمًا مِنْ مَا هُ مَنْهُ

فيه بل ذكر ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة على أنه ليس لاحد من الزوجين الرجوع فيا وهب لصاحبه على أو لا تُوْ تُواْ السَّفْهَاء آمُوالَكُمُ وجوع إلى بيان بقية الاحكام المتعلقة بأموال اليتاى و تفصيل ما أجمل في اسبق من شرط إيتائها وكيفيته إثر بيان الاحكام المتعلقة بالانفس أعنى النكاح، وبيان بعض الحقوق المتعلقة بالاجنبيات من حيث النفس و من حيث المال استطرادا إذ الخطاب ين يدل عليه كلام عكرمة للاولياء ، وصرح هو وابن جبير بأن المراد من (السفهاء) اليتامى، ومن (اموالكم) أموالهم وإيما أضيفت إلى ضمير الاولياء المخاطبين تنزيلا لاختصاصها بأصحابها من لذا ختصاصها بم فكأن أموالهم عين أموالهم لما بينهم وبينهم من الاتحاد الجنسى والنسي مبالغة في الزجر عن القتل حتى كأن قتاهم قتل أنفسهم ، وقد أيد ذلك بما دل عليه عبر عن نوعهم بأنفسهم مبالغة في الزجر عن القتل حتى كأن قتاهم قتل أنفسهم ، وقد أيد ذلك بما دل عليه الاولياء، ومفعول جعل الاول محذوف وهو ضمير الاموال ، والمراد من القيام ما به القيام والتعيش والتعبير بذلك زيادة في المبالغة وهو المفعول الثاني لجعل، وقد جوز أن يكون المحذوف وحده مفعولا ، وهذا حالامنه ؛ بذلك زيادة في المبالغة وهو المفعول الثاني لجعل، وقد جوز أن يكون المحذوف وحده مفعولا ، وهذا حالامنه ؛ بذلك زيادة في المبالغة وهو المفعول الثاني لجعل، وقد جوز أن يكون المحذوف وحده مفعولا ، وهذا حالامنه ؛ وقيل : إنما أضيفت الاموال إلى ضمير الاولياء ، ظرآ إلى كونها تحت ولايتهم \*

وأُعترض بأنه وإن كان صحيحاً في نفسه لأن الاضافة لادني ملابسة ثابتُه في كلامهم فا في قوله:

إذا كو كب الخرقاء لاح بسحرة سميل أذاعت غزلها في القرائب

إلا أنه غير مصحح لاتصاف الاموال بما بعدها منالصفة ، وقيل : إنما أضيفت إلى ضميرهم لأن المراد بالمال جنسه بما يتعيش الناس به و نسبته إلى كلأحد كنسبته إلى الآخر لعموم النسبة والمخصوص بواحد دون واحد شخص المال فجاز أن ينسب حقيقة إلى الأولياء فما ينسب إلى الملاك، ويؤيد ذلك وصفه بما لايختص بمال دون مال ، واعترض بأن ذلك بمعزل عن حمل الأولياء على المحافظة المذكورة كيف لاوالوحدة الجنسية المالية ليست مختصة بما بين أموال اليتامي وأموال الاولياء بل هي متحققة بين أموالهم وأموال الاجانبفاذاً لاوجه لاعتبارها أصلا ، وروى أنه سئل الصادق رضيالله تعالى عنه عنهذه الاضافة ، وقيل له : كيفكانت أموالهم أموالنا؟ فقال: إذ كنتم وارثين لهم، وفيهاحتمالان: أحدهما أنه إشارة إلىماذكرناه أولا فىتوجيه الإضافة ، وثانيهما أن ذلكمن مجاز الأول، ويرد عليه حينئذ بعد القول بكذب نسبته إلى الصادق رضي الله تعالى عنه أن الأول غير متحقق بل العادة في الغالب على خلافه ، والحمل على التفاؤ ل بما يتشاءم منه الذوقالسليم • وذكر العلامة الطبيمأنه إنما أضيفالاموالإلى اليتامي فيقوله تعالى : ﴿ وَآ تُوا الْيَتَامَى أَمُوالْهُم ﴾ ولم يضفه اليهم هنا مع أن الاموال في الصورتين لهم ليؤذن بترتب الحكم على الوصف فيهما فان تسميتهم يتامي هناك يناسب قطع الطمع فيفيد المبالغة في ردّ الأموال اليهم ، فاقتضى ذلك أن يقال : أموالهم ، وأما الوصف هنا فهو السفاهة فناسب أن لايختصوا بشئ من المالكية لئلا يتورطوا فىالاموال فلذلك لم يضف أموالهم اليهم وأضافها إلى الاولياء انتهى، ولايخني أنه بيان للعلة المرجحة لاضافة الاموال لمن ذكر، وينبغي أن تـكون العلة المصححة مامزآنفا ءثم وصفاليتامي بأنهم سفها باعتبار خفة أحلامهم واضطراب أرائهم لمافيهم منالصغر وعدم التدرب، وأصلالسفه الحفة والحركة، يقال: تسفهت الريح الشجر أي مالت به، قال ذو الرمة:

(م ٢٦ – ج ٤ – تفسير روح المعاني )

جرين كااهتزت رماح (تسفهت) أعاليها مر الرياح النواسم

وقال أيضا و على ظهر مقلات (سفيه) جديلها و يعنى خفيف زمامها ، ولكون هذا الوصف ما ينشأ منه تبذير المالوتلفه المخليال اليتم ناسب أن يجعل مناطا لهذا الحكم ، وقد فسر السفها و المبدرين بالفعل من اليتامى ؟ وإلى تفسير الآية بما ذكرنا ذهب الكثير من المتأخرين ، رروى عن ابن عباس وابن مسعود . وغيرهما أن المراد بالسفها النسام والصبيان والخطاب لكل أحدكا تنامن كان و المراد نهيه عن إيتا و ماله من لارشدله من هؤلاء وقيل: إن المراد بهم النساء خاصة ، وروى عن مجاهد . وابن عمر ، وروى (١) عن أنس بن مالك أنه قال : « جاءت امر أة سوداء جرية المنطق ذات ملح إلى رسول الله صلى القدتمالى عليه و سلم فقالت : بأبى أنت وأمى يارسول الله قل فيناخيراً مرة واحدة فانه بلغنى أنك تقول فيناكل شر قال : أى شيء قلت فيكن ؟ قالت: وسميتنا السفها فقال : أنه سماكن السفها في كتابه ، قالت : وسميتنا النواقص ، فقال : كني نقصا نا أن تدعن من كل شهر خمسة أيام لا تصلين فيها ، ثم قال : أما يكفي إحدا كن أنها إذا حملت كان لها كا جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل فاذا مهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل وذلك للمؤ منات الخاشعات من ولد إسماعيل فاذا مهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل وذلك للمؤ منات الخاشعات الصابرات اللاتي لا يكفرن العشير فقالت السوداء ياله من فضل لولا ما يتبعه من الشرط » ه

وقيل؛ إن السفها ، عام فى كل سفيه من صبى أو مجنون أو محجور عليه للتبذير ، وقريب منه ماروى عن أبى عبد الله رضى الله تعالى عنه أنه قال : إن السفيه شارب الخرومن يجرى بجراه ، و جعل الخطاب عاما أيضاللا وليا ، وسائر الناس ، والاضافة فى (أمو السكم) لا تفيد إلا الاختصاص وهو شامل لاختصاص الملسكية واختصاص التصرف ، وأيد ماذهب اليه السكثير بأنه الملائم للا يات المتقدمة والمتأخرة ، ومن ذهب إلى غيره جعل ذكر هذا الحكم استطراداً وكون ذلك مخلا بحز الله النظم السكريم محل تأمل ، وقرأ نافع ، وابن عام قيما بغير ألف ، وفيه - كاقال أبو البقاء ثلاثة أوجه :أحدها أنه مصدر مثل الحول والعوض وكان القياس أن تثبت الواو لتحصنها بتوسطها كما صحت فى العوض والحول لسكن أبدلوها يام حملا على قيام ، وعلى اعتلالها فى الفعل ، والثانى أنها جمع قيمة - كديمة وديم والمعنى إن الاموال كالقيم للنفوس إذكان بقاؤها بها ، وقال أبو على :هذا لا يصح لانه قد قرئ فى قوله تعالى : (ديناً قيا ملة إبراهيم ) وقوله سبحانه : (الكعبة البيت الحرام قيا) ولا يصح معنى القيمة فيهما .

والثالث أن يكون الأصل قياماً فحذف الألف كا حدف في خيم ، وإلى هذا ذهب بعض المحققين وجعل ذلك مثل عوذاً وعياذاً ، وقرأ ابن عمر قواماً بكسر القاف وبو او وألف، وفيه وجهان : الأول أنه مصدر قاومت قواماً مثل لاوذت لواذاً فصحت فى المصدر كا صحت فى الفعل والثانى أنه اسم لما يقوم به الأمروليس بمصدر وقرئ كذلك إلا أنه بغير ألف وهو مصدر صحت عينه وجاءت على الاصل كالعوض، وقرئ بفتح القاف وواو وألف وفيه وجهان :أحدهما أنه اسم مصدر مثل السلام والكلام والدوام ، وثانيهما أنه لغة فى القوام الذى هو بمعنى القامة يقال :جارية حسنة القوام والقوام ، والمعنى التي جعلها الله تعالى سبب بقاء قامتكم ، وعلى سائر القراءات فى الآية إشارة إلى مدح الاموال وكان السلف يقولون : المال سلاح المؤمن ولان أترك ما لا يحاسبنى الله تعالى عليه خير من أن أحتاج إلى الناس، وقال عبد الله بن عاس ؛ الدراهم والدنانير خواتيم الله فى الارض لا تؤكل و لا تشرب عليه خير من أن أحتاج إلى الناس، وقال عبد الله بن عاس ؛ الدراهم والدنانير خواتيم الله فى الارض لا تؤكل و لا تشرب

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك الطبرسي . ولى في صحة شك اه منه

حيث قصدت بها قضيت حاجتك، وقال قيس بن سعد: اللهم ارزقى حمد أو مجداً فانه لاحمد إلا بفعال و لا مجد إلا بمال، وقيل لأبى الزناد: لم تحب الدراهم وهى تدنيك من الدنيا؟ فقال: هى و إن أدنتنى منها فقد صانتنى عنها، وفي منثور الحكم من استغنى كرم على أهله، وفيه أيضاً الفقر مخذلة. والغنى مجذلة والبؤس مرذلة والسؤال مبذلة. وكانوا يقولون : اتجروا واكتسبوا فانكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه ، وقال أبو العتاهية:

أجلك قوم حين صرت إلى الغنى وكل غنى فى العيون جليل إذا مالت الدنيا على المرء رغبت اليه ومال الناس حيث يميل وليس الغنى إلا غنى زين الفتى عشية يقرى أو غداة ينيل

وقد أكثر الناس في مدح المال واختلفوا في تفضيل الغني والفقر ، واستدل كل على مدعاه بمالا يتسعله هذا المجال ، ولشيخناعلا ِ الدين أعلى الله تعالى درجته في أعلى عليين :

قالوا اغتـنى ناس وإنا نرى عنك وأنت العلم المال مال قلت غـنى النفس كال الغنى والفقر كل الفقرفقد الكمال (وله أيضا) قالواحوى المالرجال وما على كال نلت هذا المنال فقلت حازو ابعض أجزائه وإننى حزت جميع الكمال

﴿ وَارْزُقُوهُمْ فَيهَا وَٱكُسُوهُمْ ﴾ أى اجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا وتربحوا حتى تدكون نفقاتهم من الارباح لامن صلب المال لئلا يأكله الانفاق ، وهذا ما يقتضيه جعل الاموال نفسها ظرفاللرزق والسكسوة ، ولوقيل : منهاكان الانفاق من نفس المال ، وجوز بعضهم أن تكون فى بمعنى من التبعيضية ه ﴿ وَقُولُوا لَهُ مَنْ وَولاً لَمَ مَنْ وَقَالاً مَن عندى وأنا أمين عليه فاذا بلغت ورشدت أعطيتك مالك، وعن مجاهد . وابن جريج أنهما فسرا القول المعروف يسعدة جميلة في البر والصلة ، وقال ابن عباس : هو مثل أن يقول : إذا ربحت في سفرى هذا فعلت بك ماأنت أهله ، وإن غنمت فى غزاى جعلت لك حظا ، وقال الزجاج : علموهم - مع إطعامكم وكسو تكم إياهم - أمر دينهم مما يتعلق بالعلم والعمل ، وقال القفال : إن كان صبياً فالوصى يعرفه أن المالماله وأنه إذا ذال صباه يرد المال اليه ، وإن بلعلم والعمل ، وقال القفال : إن كان صبياً فالوصى يعرفه أن المالماله وأنه إذا ذال صباه يرد المال اليه ، وإن سفيهاً وعظه وحثه على الصلاة وعرفه أن عاقبة الاتلاف فقر واحتياج .

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآية إن كان ليس من ولدك ولا بمن يجب عليك أن تنفق عليه فقل له: عافا ما الله تعالى وإياك بارك الله تعالى فيك ، ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر لما أنه ظاهر فى أن الخطاب في هذه الجملة ليس للاولياء ، وبالجملة كل ماسكنت إليه النفس لحسنه شرعاً أو عقلا من قول أو عمل معروف، وكل ما أنكرته لقبحه شرعاً أو عقلا منكر حقاله غير واحد ـ وليس إشارة إلى المذهبين فى الحسن والقبح هل هو شرعى أو عقلى - كما قيل - إذ لاخلاف بينناو بين القائلين بالحسن والقبح العقليين فى الصفة الملائمة للغرض والمنافرة له ، وإن منها ما مأخذه العقل وقد يرد به الشرع ، وإنما الخلاف فيما يتعلق به المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا حلاهو مأخذه الشرع فقط أو العقل على ماحقق فى الأصول (وَ أَبْتَكُواْ البِتَامَى ) شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامي إليهم وبيان شرطه بعد الامر بإيتائها على الإطلاق والنهى عنه عند كون في تعيين وقت تسليم أموال اليتامي إليهم وبيان شرطه بعد الامر بإيتائها على الإطلاق والنهي عنه عند كون

أصحابها سفها - قاله شيخ الاسلام - وهو ظاهر على تقدير أن يراد من السفها المبذرين (١) بالفعل من اليتامى وأدا على تقدير أن يراد بهم اليتامى مطلقا ووصفهم بالسفه باعتبار ماأشير إليه فيما مر ففيه نوع خفا ، وقيل: إن هذا رجوع إلى بيان الاحكام المتعلقة بأمو الى اليتامى لا شروع وهو مبنى على أن ما تقدم كان مذكوراً على سبيل الاستطراد والخطاب للاولياء ، والابتلاء الاختبار أى -واختبروا من عندكم من اليتامى بتتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط الاموال وحسن التصرف فيها وجربوهم بما يليق بحالهم - والاقتصار على هذا الاهتداء رأى أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه والحسن هو الله تعالى يعتبر مع هذا أيضا الصلاح فى الدين ، إلى ذلك ذهب ابن جبير ، ونسب إلى ابن عباس . والحسن ه

واتفقالا مامان رضيالله تعالىءنهما علىأن هذا الاختبار قبلاالبلوغ وظاهر الكلام يشهد لهما لما تدلعليه الغاية، وقال الآمام مالك : إنه بعدالبلوغ ، وفرع الا مام الاعظم على كون الاختبار قبل أن تصرفات العاقل المميز باذنالولى صحيحة لان ذلك الاختبار إنما يحصل إذا أذنله فىالبيع والشراء مثلا، وقال الشافعي:الاختبار لايقتضى الا ذن في التصرف لانه يتوقف على دفع المال إلى اليتيم - وهو موقوف على الشرطين ـ وهما إنما يتحققان بعد ، بل يكون بدونه على حسب مايليق بالحال،فولد التاجر مثلا يختبر في البيع والشراء إلى حيث يتوقف الأمر على العقد وحينئذ يعقد الولى إن أراد وعلى هذا القياس ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ ﴾ أى إذا بلغواحدَ البلوغوهو إما بالاحتلام ، أو بالسن ـ وهو خمسعشرة سنة ـ عند الشافعي . وأبي يُوسُف ومحمد ـ وهي رواية عن أبي حنيفة ـ وعليها الفتوى عند الحنفية لما أن العادة الفاشية أن الغلام.والجارية يصلحان للنكاح وثمرته في هذه المدة ولا يتأخران عنها،والاستدلال بما أخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمتعليه الحدود - ضعيف لأن البيهقي نفسه صرح بأن إسناد الحديث ضعيف، وشاع عن الإمام الاعظم أن السن للغلام تمام ثماني عشرة سنة وللجارية تمام سبع عشرة سنة ، وله في ذلك قوله تعالى : (حتى يبلغ أشده) وأ'شد الصبي ثماني عشرة سنة - هكذا قاله ابن عباس ـ وتابعه القتبي ، وهذا أقل ماقيل فيه فيبني الحـكم عليه للتيقن غير أن الاناث نشؤهن وإدراكهن أسرع فنقصنا فيحقهن سنةلاشتهالها على الفصول الاربعة التي يوافق واحد منها المزاج لامحالة،وعنه في الغلام تسع عشرة سنة ، والمراد أن يطعن في التاسعة عشرة ويتم له ثماني عشرة ، وقيل : فيه اختلاف الرواية لذكر حتى يستكمل تسع عشرة سنة ..

وشاع عن الا مام الشافعي أنه قد جعل الا نبات دليلا على البلوغ فى المشركين خاصة ، وشنع ابن حزم الضال عليه ، والذي ذكره الشافعية أنه إذا أسر مراهق ولم يعلم أنه بالغ فيفعل فيه ما يفعل بالبالغين من قتل ومن وفدا وبأسرى منساً أو مال واسترقاق . أوغير بالغ فيفعل فيه ما يفعل بالصبيان من الرق يكشف عن سوأته فان أنبت فله حكم الرجال والافلا وإنما يفعل به ذلك لانه لايخبر المسلمين ببلوغه خوفا من القتل بخلاف المسلم فانه لا يحتاج إلى معرفة بلوغه بذلك ، ولا يخفى أن هذا لا يصلح محلا للتشنيع وغاية مافيه أنه جعل الا نبات سبب لا جراء أحكام الرجال عليه في هذه المسألة لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ فيها وصلاحيته لان يكون أمارة في الجملة لذلك ظاهرة ، وأما أن فيه أن الا إنبات أحد أدلة البلوغ مثل الاحتلام والا حبال والحيض والحبل

فى الـكفاردون المسلمين فلا ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم ﴾ أى أحسستم قاله مجاهد - وأصل معنى الاستئناس ـ كاقال الشهاب النظر من بعد مع وضع اليد على العين إلى قادم ونحوه بما يؤنس به ، ثم عم فى كلامهم قال الشاعر:

( آنست ) نبأة وأفزعها القــــهـــناص عصراً وقد دنا الامساء

ثم استعير للتبين أى علم الشيء بينا ، وزعم بعضهم أن أصله الا بصار مطلقاً وأنه أخذ من إنسان العين وهو حدقتها التي يبصربها ، وهو هنا محتمل لأن يراد منه المعنى المجازى أو المعنى الحقيقى ، وقرأ ابن مسعود أحستم بحاء مفتوحة وسين ساكنة ، وأصله أحسستم بسينين نقلت حركة الأولى إلى الحاء وحذفت لالتقاء الساكنين إحداهما على غير القياس ، وقيل : إنها لغة سليم وإنها مطردة فى عين كل فعل مضاعف اتصل بها تاء الضمير ، أونونه كما فى قول أبى زيد الطائى :

خلا أن العتاق مر للطايا أحسن به فهن اليه شوس

سريت بهم حتى تـكل مطيهم وحتى الجياد مايقدن بأرسان

و تسمى ابتدائية فى ذلك ، ولايذهب منها معنى ألغاية كما نصوا عليه فى عامة كتب النحوم، وذكره الكثير من الأصوليين خلافالمن وهم فيه ، ومابعدها جملة شرطية جعلت غاية للابتلاء، وفعل الشرط بلغوا وجوابه الشرطية الثانية كما حققه غير واحد من المعربين ، وبيان ذلك أنه ذكر فى شرح التسميل لابن عقيل أنه إذا توالى شرطان فأكثر كقولك: إن جئتنى ، واستغنى به عن جواب إن وعد تك، وزعم ابن مالك أن الشرط الثانى مقيد للا ول، بمنزلة الحال ، و كأنه قيل : إن جئتنى في حال وعدى لك ، والصحيح فى هذه المسألة أن الجواب للا ول ، وجواب الثانى محذوف لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه فاذا قلت: إن دخلت الدار إن كلمت زيداً إن جاء اليك فأنت حر ، فأنت حر جواب إن دخلت ، وإن دخلت ، وإن دخلت ، وإن كلمت وجوابه دليل جواب إن جاء ، والدليل على الجواب جواب فى المعنى ، والجواب متأخر فالشرط الثالث مقدم وكذا الثانى فكأنه قيل : إن جاء فان كلمت فان دخلت فأنت حر فلا يعتق إلا إذا وقعت هكذا مجي ثم كلام ثم دخول، وهومذهب الشافعى، وذكر الجصاص دخلت فأنت حر فلا يعتق إلا إذا وقعت هكذا مجي ثم كلام ثم دخول، وهومذهب الشافعى، وذكر الجصاص دخلت فأنت حر فلا يعتق إلا إذا وقعت هكذا مجي ثم نظره والسماع يشهد له قال :

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقد عز زانها كرم

وعليه فصحاء المولدين ، وقال بعض الفقهاء : الجوآب للأخير والشرط الأخير وجوابه جواب الثانى ، والشرط الثانى وجوابه جواب الأول، فعلى هذا لا يعتق حتى يوجد هكذا دِخول ثم كلام ثم مجئ، وقال بعضهم :

إذا اجتمعت حصل العتق من غير ترتيب وهذا إذا كان التوالى بلا عاطف فان عاطف بأو فالجواب لاحدهما دون تعيين نحو ـ إن جئتني ، أو إن أكرمت زيداً أحسنت إليك ـ وإنكان بالواو فالجواب لها . وإن كان بالفاء فالجواب للثانى ، وهو وجوابه جواب الأول فتخرج الفاء عن العطف ومانحن فيه من المقرون بالفاء وهي رابطة للجو ابكالفاء الثانية وما خرجناه عليه هو الذي ارتضاه جماعة منهم الزمخشري؛ومذهبالزجاج. وبعض النحاة والمؤنة عليه أقل أن حتى الداخلة على هذه الجملة حرف جر ، وإذا متمحضة للظرفية وليس فيها معنى الشرط ، والعامل فيها على التقدير الأول ما يتاخص من معنى جوابها والمعنى (١) (وابتلوا اليتامى) إلى وقت بلوغهم فاستحقاقهم دفعأموالهم اليهم بشرط إيناس الرشد منهم،وعبر في البلوغ باذا وفي الإيناس بإن للَّفرق بينهما ظهوراً.وخفاءاً ، وظاهر الآية الـكريمة أنه لايدفع اليهم ولو بلغوا مالم يُؤنس منهم الرشد ،وهو مذهب الشافعي ،وقول الا مامين ، وبه قال مجاهد ، فقد أخرج ابن المنذر ، وغيره عنه أنه قال : لا يدفع إلى أليتيم ماله وإن شمط مالم يؤنّس منه رشد، ونسب إلى الشعبي، وقال الا مام الاعظم إذا زادت على سن البلوغ سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال إذ الطفل يميز بعدها ويُؤمر بالعبادة كما في الحديث ـ يدفع اليه ماله ، و إن لم يؤنسالرشد لأن المنعكان لرجاء التأديب فاذا بلغ ذلك السن ولم يتأدب انقطع عنه الرجاء غالباً فلا معنى للحجر بعده وفى الـكافى.والإمام الاعظم قوله تعالى : (وآتوا اليتامىأموالهم) ، والمراد بعد البلوغ فهو تنصيص على وجوب دفع المال بعد البلوغ إلا أنه منع عنه ماله قُبل هذه المدة بالاجماع ولا إجماع هنا فيجب دفع المال بالنصو التعليق بالشرط لايوجب العدم عندالعدم عندنا علىأن الشرط رشدنكرة فاذا صار الشرط في حكم الوجود بوجه وجب جزاؤه ، وأول أحوال البلوغ قد يقارنه السفه باعتبار أثر الصبا وبقاء أثره كبقاء عينه، وإذا امتد الزمان وظهرت الحبرة والتجربة لم يبق أثر الصبا وحدث ضرب من الرشد لامحالة لانه حال فال لبه فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمساً وعشرين \* وقالأهل الطباع: من بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ أشدّه الاترى أنه قد يصير جداً صحيحاً في هذا السن لأن أدنى مدة البلوغ اثنا عشر حولا وأدنى مدة الحمل ستة أشهر ، فني هذه المدة يمكن أن يولد له ابن ثم ضعف هذا المبلغ يولد لابنه ابن ه

وأنت تعلم أن الاستدلال بما ذكر من الآية على الوجه الذي ذكر ظاهر بناءاً على أن المراد بالايتاء فيها الدفع ، وقد مر الكلام في ذلك ، واعترض على قوله ؛ على أن الشرط الخ بأنه إذا كان ضرب من الرشد كافياً على يشعر به التنكير وكان ذلك حاصلا لامحالة في ذلك السن كاهو صريح كلامه ، واستدل عليه بمااستدل كان الدفع حين تذعد إيناس الرشد \_ وهو مذهب الشافعي ، وقول الامامين \_ فلم يصح أن يقال ؛ إن مذهب الامام وغيره وجوب دفع مال اليتيم اليه إن أونس منه الرشد أو لم يؤنس ، غاية مافي الباب أنه يبقى خلاف بين الامام وغيره في أن الرشد المعتبر شرطاً للدفع في الآية ماذا \_ وهو أمر آخر وراء ماشاع عن الامام رضى الله تعالى عنه في أن الرشد المسائلة \_ وأيضاً إن أريد بهذا الضرب من الرشد الذي أشار اليه التنوين هو الرشد في مصلحة المال فكونه لا بدو أن يحصل في سن خمس وعشرين سنة في حيز المنع ، وإن أريد ضرب من الرشد كيفها كان فهو على فرض تسليم حصوله إذ ذاك لا يحدى نفعاً إذ الآية كالصريحة في اشتراط الضرب الأول. فقد قال الفخر: لاشك فرض تسليم حصوله إذ ذاك لا يحدى نفعاً إذ الآية كالصريحة في اشتراط الضرب الأول. فقد قال الفخر: لاشك

<sup>(</sup>١) تلخيص للمنى وإظهار لـكون المقصود الجزاء أعنى الدفع وأن استحقاقهم الدفع لايتخلف عن اليلوغ البتة عند تحقق الشرط كبذا في الكثبف الهرمنه ه

أن المراد من ابتلاء الينامي المأمور به ابتلاؤهم فيما يتعلق بمصاّلح حفظ المال، وقد قال الله تعالى بعد ذلك الامر (فان آ نستم منهم رشداً) فيجب أن يكون المراد فان آ نستم رشداً في ضبط مصالحه فانه إن لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض ، وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر في الآية هو حصول الرشد في رعاية مصالح المال لاضرب من الرشد كيف كان ، ثم قال : والقياس الجلي يقوى الاستدلال بالآية لأن الصبي إنما منع منه المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ المال وكيفية الانتفاع به بخاذا كان هذا المعني حاصلا في الشاب والشيخ كانا في حكم الصبي فوجب أن يمنع دفع المال إليها إن لم يؤنس منهما الرشد ومنه يعلم مافي التعليل السابق أعني قولهم لأن المنع كان لرجاء التأديب الخ من النظر ولقوة كلام المخالف في هذه المسألة شنع المنال ابن حزم كعادته مع سائر أثمة الدين على الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه يو تابعه في ذلك سفهاء الشيعة الضال ابن حزم كعادته مع سائر أثمة الدين على الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه يو تابعه في المنال المنالة من الفروع ، وكم لا بن حزم وأتباعه فيها من المخالفات المكتاب والسنة و متمسكهم في ذلك بما هو أوهي وأوهن من بيت العنكبوت »

ومن أمعن النظر فيها ذهب اليه الإمام علم أن نظره رضى الله تعالى عنه فى ذلك دقيق لآن اليتيم بعداً نبلغ مبلغ الرجال واعتبر إيمانه وكفره وصاد مورد الخطابات الالهــــية والتــكاليف الشرعية وسلم الله تعالى اليه نفسه يتصرف بهاحسب اختياره المترتب عليه المدحو الذم والثواب والعقاب كان منع ماله عنه و تصرف الغير به أشبه الاشياء بالظلم ، ثم هذا وإن اقتضى دفع المال اليه بعد البلوغ مطلقاً من غير تأخير إلى بلوغه سنخس وعشرين فيمن بلغ غير رشيد إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب ورجاء الرشد والكف عن السفه ومافيه تبذير المال وإفساده ، ونظير ذلك من وجه أخذ أموال البغاة وحبسها عنهم ليفيئوا ، واعتبرت الزيادة سبع سنين لا نها \_ع تقدم ـ مدة معتبرة فى تغير الاحوال ، والعشر مثلا وإن كانت كـذلك كايشير اليه قوله تيلية: «مرواأ ولادكم بالصلاة وهم أبناه سبع سنين واضر بوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقو ابينهم في المضاجع» إلاأنا اعتبرنا الأقل لانه كاف فى الغرض غالباً ، و لا يرد أن المنع يدور مع السفه لانا لانسلم أنه يدور مع السفه مطلقاً بل مع سفه الصبا ولانسلم بقامه بعد تلك المدة على أن التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند عدمه عند نا فاصل الدوران حينذ عنوى و كل تأكُذوها إسر فا و بداراً أن يَد مُبرُوا من فانه مشير إلى أنه لا يمنع مال اليتم عنه فاصل الدوران حينذ عوله الموالهم مسرفين ومبادرين كبرهم بأن تفرطوا فى إنفاقها و تقولوا ننفق كما نشتهى قبل أن يكر اليتاى فينتزعوها من أيدينا إلا أنه قدر الكبر فيمن باغ سفيها بما تقدم ما تقدم ، فافهم ذاك والله تعلى يتولى هداك ه

والاسراف فى الأصل تجاوز الحدّالمباح إلى مالم يبح، وربما كان ذلك فى الافراط، وربما كان فى التقصير غير أنه إذا كان فى الافراط منه يقال: أسرف يسرف إسرافا، وإذا كان فى التقصير يقال: سرف يسرف سرفا ويستعمل بمعنى السهو والخطأ وهو غير مراد أصلا، والمبادرة المسارعة وهى لاصل الفعل هنا و تصح المفاعلة فيه بأن يبادر الولى أخذ مال اليديم واليديم يبادر نزعه منه ، وأصلها كاقيل: من البداروهو الامتلاء ومنه البدرلامتلائه بوراً، والبدرة لامتلائها بالمال، والبيدر لامتلائه بالطعام والاسمان المتعاطفان منصوبان على الحال أنا أشر نااليه، وقيل: إنهما مفعول لهما و الجملة معطوفة على \_ ابتلوا \_ لاعلى جواب الشرط لفساد المعنى لان الأول بعد البلوغ

وهذا قبله ، و يركبروا ) بفتح الباء الموحدة من باب علم يستعمل في السن ، وأما بالضم فهو في القدرة والشرف ، وإذا تعدى الثاني بعلى كان للمشقة نحو كبر غليه كذاو تخصيص الأكل الذي هو أساس الانتفاع و تكثر الحاجة اليه بالنهى يدل على النهى عن غيره بالطريق الأولى ، وفي الجملة تأكيد للامر بالدفع و تقرير لها و تهيد لما بعدها من قوله تعالى : ﴿ وَمَن كَانَ عَنيّا فَلْيَسْتَعْفَفُ ﴾ الخأى و من كان من الأولياء والأوصياء ذا مال فليكف نفسه عن أكل مال اليتيم ولينتفع بما آناه الله تعالى من الغنى ، فالاستعفاف المكف وهو أبلغ من العف وفي المختار يقال : عف عن الحرام يعف بالكسر عفة وعفا وعفاقة أى كف فهو عف وعفيف والمرأة عفة وعفيفة ، وأعفه الله تعالى ، واستعف عن المسألة أى عف، و تعفف ته كلف العفة ، و تفسيره بالتنزه كما يشير اليه كلام البعض بيان لحاصل المعنى ﴿ وَمَن كَانَ ﴾ من الاولياء والاوصياء ﴿ فَقيراً فَلْياكُلُ بالمُعرُوف ﴾ بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة وستر العورة قاله عطاء . وقتادة •

وأخرج ابن المنذر . والطبراني عن ابن عباس أنه قال : يأكل الفقير إذا ولى مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته لهمالم يسرف أو يبذر ، وأخرج أحمد ، وأبو داود . والنسائي . وابن ماجه عن ابن عمر سأل النبي والنبي والنبياني النبي والنبي النبي والنبياني النبي والنبياني النبي والنبياني النبي والنبي والنبي النبي والنبي والن فقال : ليس لى مال وإنى ولي يتيم فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا ومن غير أن تقى مالك بماله ، وهل يعدُّ ذلك أجرة أم لا ؟ قولان ، ومذهبنا الثاني كما صرح به الجصاص في الاحكام ، وعن سعيد ابن جبير . ومجاهد . وأبي العالمية . والزهري وعبيدةالسلماني . والباقر رضي الله تعالى عنهم . وآخرين أن للولى الفقير أن يأكل من مال اليتيم بقدر الكفاية على جهة القرض فاذاً وجدميسرةأعطى ماأستقرض، وهذا هو الأكل بالمعروف ،و يؤيده مأأخرجه عبدبن حميد . وابن أبي شيبة . وغيرهمامن طرقء تعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال : إنى انزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت وإن احتجت أخذت منه بالمعروف فاذا أيسرت قضيت ، وأخرج أبو داود · والنحاس كلاهما فىالناسخ . وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : ( ومن كان فقيراً ) الآية نسختها ( إن الدين يأُكلُونَ أموال البِتَامي ظلماً ﴾ الخ ، وذهب قوم إلى إباحة الأكلدُون الـكسوة ، ورواه عكرمة عن ابن عباس، وزعم آخرون أن الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله ، وحكى ذلك عن يحيي بن سعيد ـ وهو مردود ـ لأن قوله سبحانه : ( فليستعفف ) لا يعطى معنى ذلك ، والتفكيك بما لا ينبغى أن يخرج عليه النظم الكريم ﴿ فَاذَا دَفَعْتُم ﴾ أيها الأولياء والأوصياء ﴿ إِلَيْهِ مْ ﴾ أى اليتامى بعدر عاية ماذكرا كم ﴿ أَمُولَهُ مُ التي تحت أيديكم ، وتقديم الجارو المجرور على المفعول الصريح اللاهتمام به ﴿ فَأَشُّهُدُواْ عَلَيْهُمْ ﴾ بأن قبضوها وبرئت عنها ذمكم لما أن ذلكأبعد عن التهمة وأنني للخصومة وأدخل في الأمانَة وهو أمر ندب عندنا ، وذهب الشافعية . والمالكية إلى أنه أمر وجوب ، واستدلوا بذلك على أن القيم لا يصدق بقوله فى الدفع بدون بينة ﴿ وَكَفَىٰ بَاللَّهُ حَسيبًا ٦ ﴾ أى شهيداً قاله السدى ، وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن معنى ( وكفي بالله حسيباً ) أنه لاشاهد أفضل من الله تعالى فيما بينكم وبينهم وهذا موافق لمذهبنا في عدم لزوم البينة ، وقيل: إن المعنى ( وكني ) به تعالى محاسباً لـ كم فلا تخالفوا ماأمرتم به ولا تجاوزواماحد لـ كم ، ولا يخفي موقع المحاسب هنا لان الوصى يحاسب على مافيده ، وفي فاعل (كفي ) فما قال أبو البقاء : وجهان ، أحدهما أنه الاسم الجليل،

والباء زائدة دخلت لتدل على معنى الآمر، فالتقدير اكتفوا بالله تعالى، والثانى أن الفاعل مضمر والتقدير (كفى) الاكتفاء بالله تعالى، فبالله على هذا فى موضع نصب على أنه مفعول به، و (حسيباً) حال، وقيل: تمييز، (وكفى) متعدية إلى مفعول واحد عند السمين، والتقدير وكفاكم الله حسيباً، وإلى مفعولين عند أبى البقاء والتقدير، وكفاكم الله شركم، ونحو ذلك «

هذا ﴿ وَمَنَ بَابِ الْإِشَارَةَ ﴾ ( ياأيها الناس انقوا ربكم ) أى احذروه من المخالفات والنظر إلى الأغيار والزموا عهد الأزل حين أشهدكم على أنفسكم (الذي خلقكم من نفس واحدة) وهي الحقيقة المحمدية ويعبر عنها أيضاً بالنفس الناطقة الحكلية التي هي قلب العالمو با دم الحقيقي الذي هو الآب لآدم، وإلى ذلك أشار سلطان العاشقين ابن الفارض قدس سره بقوله على لسان تلك الحقيقة :

وإنى وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي

(وخلق منها زوجها) وهي الطبيعة أو النَّفس الحيوانية الناشئة منها ، وقد خلقت من الجهة التي تلي عالم الكون وهو الضلع الايسر المشاراليه في الخبر، وقد خصت بذلك لأنها أضعف من الجهة التي تلي الحق (وبث منهمارجالاكثيراً ) أىكاملين يميلون إلى أبيهم(ونساءاً ) ناقصين يميلون إلىأمهم(واتقوا الله الذي تساءلون به ) فلا تثبتوا لانفسكم وجوداً مع وجوده لانه الذَّى أظهر تعيناتكم بعد أن لم تُكونوا شيئا مذكوراً واتقوا الارحام أىاجتنبوا مخالفة أوليائي وعدم محبتهم فان منوصلهم وصلته ومنقطعهم قطعته فالارحام الحقيقية هي قرابة المبادي العالية ( إن الله كان عليكم رقيباً ) ناظراً إلى قلو بكم مطلعاً على مافيها فأذا رأى فيها الميل إلى السوى وسوء الظن بأهل حضرته ارتحلت مطايا أنواره منها فبقيت بلاقع تتجاوب فيأرجائها البوم (وآ توا اليتامي) وهم يتامى القوى الروحانية المنقطعين عن تربية الروح القدسي الذي هو أبوهم (أموالهم) وهي حقوقهم من الكمالات (ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب) بأن تعطوا الطيب منالصفات وتذيلوه و تأخذوا بدله الخبيث منها وتتصفوابه (ولاتأكلوا اموالهم إلى أموالكم) بأن تخلطوا الحقبالباطل (إنه كانحوباً كبيراً) أيحجاباً عظيما (وإنخفتم أن لاتقسطوا) أي تعدلوا في تربية يتامي القوى (فانكحوا ماطاب لـكم من النساء مثني وثلثورباع) لتقل شهواتكم وتحفظوافروجكم فتستعينوا بذلك على التربية لما يحصل لكم من التزكية عن الفاحشة (فانخفتمأن لاتعدلواً) بين النساء فتقعوا في نحو ماهربتم منه (فواحدة) تكفيكم في تحصيل غرضكم (١) (وآ توا النساء صدقاتهن ) مهورهن (نحلة) عطية من الله وفضلا ، وفيه إشارة إلى التخلية عن البخل والغدر والتحلية بالوفاء والـكرم، وذلك من جملة ما يربى به القوى (فان طبن لـكم عن شئ منه نفساً فـكلوه هنيئاً مريئاً) ولاتأنفوا وتتكبرواعنذلك وهذا ايضا نوع من التربية لمافيه من التخلية عن الكبر والأنفة والتحلية بالتواضعوالشفقة (ولاتؤتوا السفها، أموالكم) أي لاتودعوا الناقصين عن مراتب الكال أسراركم وعلومكم (التي جعل الله لكم قُياما وَارزقوهم فيها) أي غذوهم بشيء منها (واكسوهم) أي حلوهم (وقولوا لهم قولا معروفا) لينقادوا إليكم ويسلموا أنفسهم بأيديهم (وابتلوا اليتامي) أي اختبروهم ، ولعله إشارة إلى اختبار الناقصين منالسائرين (حتى إذا بلغوا النكاح) وصلحوا للارشاد والتربية (فان آنستم منهم رشداً ) أي استقامة في الطريق وعدم تلون (فادفعوا اليهم أموالهم) التي يستحقونها من الاسرار التي لاتودع إلاعند الاحرار و

<sup>(</sup>۱) قوله: (وآ توا) الخ سقط من خط المؤانف قبلها (أو ماملكت أيمانكم) الخ اه مصححه ه (٢٧ – ج ٤ – تفسير روح المعانى )

والمراد إيصاء الكمل مر. الشيوخ أن يخلفوا و يأذنو ابالارشاد من يصلح لذلك من المريدين السالكين على أيديهم (ولا تأكلوها) أى تنتفعوا بتلك الأموال دونهم (إسرافا وبداراً أن يكبروا) بالتصدى للارشادفان ذلك من اعظم أدواء النفس والسموم القاتلة (ومن كان منكم غنياً) بالله لا يلتفت إلى ضرورات الحياة أصلا (فليستعفف) عما للمريد (ومن كان فقيراً) لا يتحمل الضرورة (فليأكل) أى فلينتفع بما للمريد (بالمعروف وهو ماكان بقدر الضرورة (فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) الله تعالى وأرواح أهل الحضرة وخدرا العهد عليهم برعاية الحقوق مع الحق والحلق (وكنى بالله حسيباً) لانه الموجود الحقيقي والمطلع الذي يعلم عائنة الاعين وماتخني الصدور ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ﴿ للرَّجَال نَصيبٌ مَّا تَرَكَ الولدان وَالاَثَوْرُونَ ﴾ والمراد من الرجال الأولاد شروع في بيان أحكام المواريث بعد بيان أموال اليتامي المنتقلة إليهم بالإرث ، والمراد من الرجال الأولاد الذكور ، أو الذكور أعم من أن يكون كباراً أوصغاراً ، ومن الآقر بين الموروثون ، ومن الوالدين مالميكن بواسطة ، والجدد داخلان تحت الآقر بين، وذكر الولدان مع دخولها أيضاً اعتناءاً بشأنهها ، وجوز أن يراد من الوالدين ماهو أعم من أن يكون بواسطة أو بغيرها فيشمل الجد والجدة واعترض بأنه يلزم توريث والادالأولاد مع وجود الاولاد \* وأجيب بأن عدم التوريث في هذه الصورة معلوم من أم آخر لا يخفى ، والنصب بالكسر و يجمع على أنصباء وأنصبة ، و - من - فى ( بما ) متعلقة بمحذوف وقع والنصيب الحظ كالنصب بالكسر و يجمع على أنصباء وأنصبة ، و - من - فى ( بما ) متعلقة بمحذوف وقع صفة للذكرة قبله أي نصيب كائن ( عما ترك ) وجوز تعلقه بنصيب \*

وإيراد حكمهن على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام السالفين بأن يقال للرجال والنساء نصيب الخ وإيراد حكمهن على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام السالفين بأن يقال للرجال والنساء نصيب الخ للاعتناء \_ كا قال شيخ الاسلام \_ بأمرهن والإيذان بأصالهن في استحقاق الارث ، والاشارة من أول الآمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريق بن المبالغة في إيطال حكم الجاهلية فاتهم ما كانوا يورثون النساء والاطفال ويقولون: إنها يرث من يحارب ويذب عن الحوزة ، وللرد عليهم نولت هذه الآية \_ كا قال ابن جبير . وغيره - وروى أن أوس بن ثابت ، وقيل: أوس بن الله ، وقيل: أوس بن الصامت \_ وهو خطأ \_ لانه توفى في زمن خلافة عثمان رضى الله تعلى عنه مات و ترك ابنتين وابنا صغيراً ، وزوجته أم كحة ، وقيل: بنت كخة ، وقيل: أم كلة ، وقيل: أم كلة ، وقيل: أم ناه على: أو سويد . وعرفطة ، أو قتادة . وعرفجة فأخذا ميراثه كله فقالت امرأته لها: تزوجا بالابنتين وكانت بهما دمامة فأبيا فأتت رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم ميراثه كله فقال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم فأحبرت المؤلس صلى الله تعلى عليه وسلم فأرسل صلى الله تعلى عليه وسلم إلى ابنى العم فقال: لا تحرف من الميراث شيئاً فإنه قد أنول على فيه شي أخبرت فيه أن للذكر والانثى نصيباً ثم نول بعد ذلك ( ويستفتونك في النساء ) إلى قوله: ( والله عليم حكيم ) فدعى منظية بالميراث فاعطى المرأة الثمن وقسم ما بقى بين فيه أن للذكر والانثى نوفه : ( والله عليم حكيم ) فدعى منظية بين بالميراث فاعطى المرأة الثمن وقسم ما بقى بين وابى عم فأعطى بين المورة والدنين النشين والمنين النشين . وابنى العم الباقى - \*

وفى الخبر دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب، ومن عمم الرجال والنساء ، وقال: إن الأقربين عام لذوى القرابة النسبية والسببية جعل الآية متضمنة لحكم الزوج والزوجة واستحقاق كل منهما الإرث من صاحبه، ومن لم يذهب إلى ذلك وقال: إن الاقربين خاص بذوى القربة النسبية جعل فهم الاستحقاق كفهم المقدار المستحق مما سيأتى من الآيات، وعلل الاقتصار على ذكر الأولادو البنات هنا بمزيد الاهتمام بشأن اليتامى ، واحتج الحنفية والامامية بهذه الآية على توريث ذوى الارحام قالوا: لأن العمات والحالات وأولاد البنات من الأقربين فوجب دخولهم تحت قوله سبحانه: (للرجال) الخ غاية مافى الباب إن قدر ذلك النصيب غير مذكور فى هذه الآية إلاأنا نثبت كونهم مستحقين لأصل النصيب بها ، وأما المقدار فمستفاد من سائر الدلائل ، والامامية فقط على أن الانبياء عليهم الصلاة والسلام يورثون كغيرهم ، وسيأتى إن شاء الله تعالى قريباً رده على أتم وجه موالحرور بدلا من الجار المجرور لاستلزاه الإخيرة باعادة العامل قبل ، ولعلهم إنما لم يعتبرواكون الجار والمجرور بدلا من الجار المجرور لاستلزاه إبدال من ما الاخيرة واتحاد اللفظ فى البدل غير معهود \*

وجوزأبو البقاءكون الجاروالمجرور حالا من الضميرالمحذوفڧ(ترك)أىما تركه قليلاأوكثيراً أومستقراً مما قل ، ومثلهذا القيد معتبر في الجملة الأولى إلاأنه لم يصرح به هناك تعويلا على ذكره هنا ،وفائدتهدفع توهم اختصاص بعضالاموال ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرباللرجال ، وبهذا يرد على الامامية لانهم يخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف . والمصحف · والحاتم · واللباس البدني بدون عوض عند أ كـثرهم ، أ وهذا من الغريب كعدم توريت الزوجة من العقادمع أن الآية مفيدة أن لـكلمن الفريقين-عقاًمن كل ماجل ودق، وتقديم القليل على الكثير من باب (لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها) ﴿ نَصَيبًا مَفَّرُ وضاً ٧ ﴾ نصب إما على أنه مصدر مؤكد بتأويله بعطاء ونحوه من المعاني المصدرية وإلا فهواسم جامد، ونقل عن بعضهم أنهمصدر ،وإماعلي الحالية من الضمير المستترفي(قل)و (كثر) أو فيالجار والمجرود الواقع صفة،أومن نصيب لـكون وصفه بالظرف سوغ مجئ الحال منهأومن الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع خبراً إذالمعني ثبت لهم مفروضا نصيب،وهوحينتذ حال موطئةوالحال في الحقيقة وصفه ،وقيل:هومنصوب علىأنه مفعول بفعل محذوف والتقدير أوجب لهم نصيباءوقيل: منصوب على إضهار أعنى ونصبه علىالاختصاص بالمعنىالمشهور مما أنكره أبو حيان لنصهم على اشتراط عدم التنكير في الاسم المنصوب عليه ،والفرض-كالضرب-التوقيت ومنه (فمن فرض فيهن الحج)والحز فى الشئ كالتفريض وماأوجبه الله تعالي كالمفروض سمىبذلك لأنلهمعالم وحدوداً ، ويستعمل بمعنى القطع ،ومنه قوله تعالى : (لاتخذنّ من عبادكنصيبا مفروضا )أىمقتطعا محدوداً ع في الصحاح، فمفروضاهنا إما بمعنى مقتطعا محدوداً كما في تلك الآية ، وإما بمعنى ماأوجبه الله تعالى أي نصيبا أوجبه الله تعالى لهم ه

وفرق الحنفية بين الفرض والواجب بأن الفعل غير المكف المتعلق به خطاب بطلب فعل بحيث ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب إن ثبت بقطعي ، ففرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى : (فاقر موا ما تيسر من القرآن) وإن ثبت بظني فهو الواجب نحو تعيين الفاتحة الثابت بقوله رسي الفاتحة الدكتاب » وهو آحاد ، و نني الفضيلة محتمل ظاهر ، و ذهب الشافعية إلى ترادفهما ، واحتج كل لمدعاه بمااحتج به والنزاع على ماحقق في الأصول لفظى قاله غير واحد ، وقال بعض المحققين : لانزاع الشافعي في تفاوت مفهو مى الفرض والواجب في اللغة ولافي تفاوت ما ثبت بدليل قطعي - كحكم المكتاب - وما ثبت بدليل ظنى - كحكم

خبر الواحد في الشرع \_ فان جاحد الأول كافر دون الثانى ، وتارك العمل بالأول مؤلا فاسق دون الثانى ، وإنما يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان عن معناهما اللغوى إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله و يذم تار كهشرعاسوا ، ثبت بدليل قطعى أو ظنى ، وهذا مجرداصطلاح ، فلامعنى للاحتجاج بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواجد موجب للتفاوت بين مدلولهما ، أو بأن الفرض في اللغة التقدير والوجوب هو السقوط ، فالفرض علم قطعاً أنه مقدر علينا، والواجب ماسقط علينا بطريق الظنولولا يكون المظنون مقدراً ولا المشقوط ، فالفرض علم المتناع أن يقول : لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوى فلا نسلم امتناع أن يثبت كون الشئ مقدراً علينا بدليل ظنى ، وكونه ساقطاً علينا بدليل قطعى ، ألا ترى أن قولهم : الفرض أى المفروض المشقوط المنفوب إنما هو الوجبة والوجيب ، ثم استعال الفرض \_ فيا ثبت بظنى ، والواجب فيا ثبت بقطمى \_ والمضطرب إنما هو الوجبة والوجيب ، ثم استعال الفرض \_ فيا ثبت بظنى ، والواجب فيا ثبت بقطمى \_ والمصلاة واجبة . والزكاة واجبة ، وتحوذلك ، ويسمى فرضاً عملاً ، وكقولهم : الصلاة واجبة . والزكاة واجبة ، وتحوذلك ، ومن هنا يعلم سقوط خلام بعض الشافعية في رد استدلال الحنفية المصلاة واجبة . والزكاة واجبة ، وتحوذلك ، ومن هنا القبيل بالاتفاق ، فعرفنا أنه غير مراد من الآية ووجه السقوط ظاهر غنى عن البيان .

واحتج بعضهم بالا ية على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه وهومذهب الامام الأعظم رضى الله تعالى عنه ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقُسْمَةَ ﴾ أى قسمة النزكة بين أربابها وهي مفعول به موقدمت لانها المبحوث عنها ولان في الفاعل تعدداً فلوروعي الترتيب يفوت تجاذب أطراف الكلام، وقيل: قدمت لتكون أمام الحاضرين في اللفظ كما أنها أمامهم في الواقع ، وهي نكتة للتقديم لم أر من ذكرها من علماء المعاني ﴿ أَوْ لُواْ القُرْقَ فَي الله عن لايرث لكونه عاصبا محجوبا أو لكونه من ذوى الارحام ، والقرينة على إرادة ذلك ذكر الورثة قبله ﴿ وَالْيَتَاكِي وَالْمَسَاكِينُ ﴾ من الاجانب ﴿ فَأَرْزُقُوهُ مَّنهُ ﴾ أى اعطوهم شيئاً من المال؛ أو المقسوم المدلول عليه بالقسمة ، وقيل: الضمير لما وهو أمر ندب كلف به البالغون من الورثة تطييباً لقلوب المذكورين وتصدقا عليهم ، وقيل: أمر وجوب ، واختلف في نسخه فني بعض الروايات عن ان عباس أنه لانسخ والآية محكمة وروى ذلك عن عائشة رضى الله تعالى عنها ،

وأخرج أبو داود فى ناسخه و ابن أبى حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال: (و إذا حضر القسمة) الآية نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مماترك (مما قلّ منه أو كثر) ،

وحكى عنسعيد بنجبير أن المراد من أولى القربي هنا الوارثون ، ومن (اليتامي والمساكين) غير الوارثين وأن قوله سبحانه : (فارزقوهم منه) راجع إلى الأولين، وقوله تعالى : ﴿ وَقُولُواْ لَهَـُمْ قُولًا مَعْرُوفًا لَم ﴾ راجع للا آخرين وهو بعيد جداً ، والمتبادر ماذكر أولا وهذا القول المرزوقين من أولئك المذكورين، والمرادمن القول المعروف أن يدعوا لهم ويستقلوا ماأعطوهم ويعتذروا من دلك ولا يمنسوا عليهم ، وقوله سبحانه : ﴿ وَلَيْخُشُ الدَّيْنَ لَوْ تَرَكُواْ مَنْ خُلْفَهُمْ ذُرَّيَّةً ضَعَافًا خَافُواْ عَلَيْهُمْ ﴾ فيه أقوال : أحدها أنه أمر للاوصياء بأن

يخشوا الله تعالى أو يخافوا على أو لادهم فيفعلوا مع اليتامى مايحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم، وإلىذلك يشير كلام ابن عباس، فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال فى الآية : يعنى بذلك الرجل يموت وله أو لاد صغار ضعاف يخاف عليهم العيلة والضيعة و يخاف بعده أن لا يحسن اليهم من يليهم يقول : فان وكى مثل ذريته ضعافاً يتامى فليحسن اليهم ولا يأكل أمو الهم (إسرافا وبداراً أن يكبروا) والآية على هذا مرتبطة بما قبلها لأن قوله تعالى: (للرجال) الخ فى معنى الأمر للورثة أى اعطوهم حقهم دفعاً لأمر الجاهلية وليحفظ الأوصياء ماأعطوه ويخافوا عليهم كما يخافون على أو لادهم، وقيل فى وجه الارتباط: إن هذا وصية للاوصياء بحفظ الايتام بعد ماذكر الوارثين الشاملين للصغار والكبار على طريق التتميم، وقيل: إن الآية مرتبطة بقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى)، وثانيها أنه أمر لمن حضر المريض من العوّاد عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم أو يخشوا أو لادالمريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضرّبهم بصرف المال عنهم، ونسب نحوهذا إلى الحسن.

وروى عن ابن عباس أيضا ما يؤيده ، فقد :أخرج ابن أبي حاتم . والبيهقي عنه أنه قال في الآية: يعني الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك وأعتقواعظ منه في سبيل الله فنهوا أن يأمروا بذلك يعني أن من حضر منكم مريضا عند الموت فلا يأمره أن ينفق من ماله فى العتق أوفى الصدقة . أو فى سبيل الله و لـكن يأمره أن يبين ماله وماعليه من دين ، و يوصى من ماله لذوى قرابته الذين لا يرثون يوصى لهم بالخس، أو الربع، يقول :أليس أحدكم إذامات وله ولدضعاف \_يعنى صغار \_لايرضي أن يتركهم بغير مال فيكونو اعيالاعلى الناس؟ فلا ينبغي لكم أن تأمروه بما لاترضون به لانفسكم ولاولادكم ولكنقولوا الحقمن ذلك ،وعلى هذا يكون أول الكلام للا ُوصيا. وما بعده للورثة ،وهذا للاجانب بأن لا يتركوه يضرهم أولا يأمروه بمايضر ، فالآية مرتبطة بما قبلهاأ يضا، وثالثها انه أمر للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصورين أنهم لوكانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافا مثلهم هل يجؤزون حرمانهم ، واتصال الـكلام على هذا بما قبله ظاهر لانه حث على الايتاء لهم وأمرهم بأن يخافوا من حرمانهم كما يخافون من حرمان ضعاف ذريتهم ، ورابعها أمر للمؤمنين أن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية . وقد روى عن السلف أنهم كانوا يستحبون أن لا تبلغ الوصية الثلث ويقولون: إن الحنس أفضل من الربع والربع أفضل من الثلث، وورد في الخبر ما يؤيده، وعلى هذا فالمراد من ( الذين ) المرضى . وأصحاب الوصية أمرهم بعدم الاسراف في الوصية خوفًا على ذريتهم الضعاف، والقرينة عليه أنهم المشارفون لذلك ويكون التخويف من أكل مال اليتامى بعده تخويفا عن أخذ مازاد من الوصية فيرتبط به ،ويكون متصلا بما قبله تتميها لامرالأوصياء ،والورثة بأمر مرضى المؤمنين ، وهذاأبعد الوجوهوأ بعد منه ماقيل: إنه أمر لمن حضر المريض بالشفقة على ذوى القربي بأن لايقول للمريض لاتوص لاقاربك ووفر على ذريتك ، وأبعد من ذلك القول ؛ بأنه أمر للقاسمين بالعدل بين الورثة فى القسمة بأن لاير أعواً الكبير منهم فيعطوه الجيد منالتركة ولايلتفتوا إلى الصغير ولو بما فيحيزه صلة الموصوليما قال غير واحد، ولما كانت الصلة يجب أن تـكون قصةمعلومة للخاطب ثابتة للموصول كالصفة قالوا : إنهاهنا كذلك أيضاوان المعنى (وليخش الذين ) حالهم وصفتهم أنهم لوشارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافا خافوا عليهم الضياع ه وذهب الاجهوري. وغيره إلى أن ( لو ) بمعنى إن فتقلب الماضي إلى الاستقبال ، وأوجبوا حمل (تركوا )

على المشارفة اليصحوقوع (خافوا) جزاءاً له ضرورة أنه لاخوف بعد حقيقة الموتوترك الورثة ، وفي ترتيب الأمر على الوصُّف المذكور في حيز الصلة المشعر بالعلية إشارة إلى أن المقصود من الامر أن لايضيعوا اليتامي حتى لاتضيع أولادهم، وفيه تهديد لهم بأنهم إن فعلوه أضاع الله أولادهم، ورمز إلى أنهم إن راعوا الامرحفظ الله تعالى أولادهم، أخرج ابن جرير عن الشيباني قال: كنا في القسطنطينية أيام مسلمة بن عبد الملك وفينا ابن محيريز . وابن الديليي . وهانيء بن كلثوم فجعلنا نتذاكرمايكون في آخر الزمان فضقت ذرعا مماسمعت فقلت لابن الديلمي : ياأبا بشر يودني أنه لا يولد لي ولد أبداً فضرب بيده على منكبي وقال : ياابن أخي لاتفعل فانه ليست من نسمة كتب الله أن تخرج من صاب رجل إلا وهي خارجة إن شاء و إن أبي ، ثممقال : ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله تعالى منه وإن تركت ولداً من بعدك حفظهم الله تعالى فيك ؟ قلت . بلي فتلًا ( وليخش الذين ) الآية ، وفي وصف الذرية بالضعاف بعث على الترحم والظاهر أن ( من خلفهم ) ظرف لتركوا ، وفي التصريح به مبالغة في تهويل تلك الحالة ، وجوز أن يكون حالًا من ( ذرية ) و ( ضعافًا ) كما قال أبو البقاء: يقرأ بالتفخيم على الاصل وبالإمالة لأجل الكسرة ، وجاز ذلك مع حرف الاستعلاء لأنه مكسور مقدم ففيه انحدار ، وكذلك ( خافوا ) يقرأ بالتفخيم على الأصلو بالامالة لأن الحاء تنكسر في بعض الاحوالوهوخفت ۽ وقرئ ـ ضعفاء . وضعافي . وضعافي ، تحوسكاري وسكاري ﴿ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ ﴾ فيذلك والفاء لترتيب مابعدها علىماقبلهاوإنما أمرهم سبحانهبالتقوى التي هي غاية الخشية بعدماأمرهم بها مراعاةللمبدأ والمنتهى ولمالم ينفع الاول بدونالثانى لم يقتصر عليهمع استلزامه له عادة ﴿ وَلْيَقُولُواْ ﴾ لليثامى ، أو للمريض، أو لحاضرى القسمة ، أوليقولوافىالوصية ﴿ قَوْلاً سَديداً ﴾ ﴾ فيقولالوصى لليتيم مايقول لولده منالقول الجميل الهاديله إلى حسن الآداب ومحاسن الافعال ، ويقول عائد المريض ما يذكره التوبَّة والنطق بكلمة الشهادة وحسن الظن بالله ، ومايصده عن الاسراف بالوصية وتضييع الورثة ، ويقول الوارث لحاضرالقسمةمايزيل وحشته ، أويزيد مسرته ويقول الموصى في إيصائه مالا يؤدي إلى تجاوز الثلث ، والسديد ـ على ماقال الطبرسي ـ المصيب العدل الموافق للشرع . وقيل : مالاخلل فيه ، ويقال سدّ قوله يسدّ بالـكسر إذا صار سديداً ، وأنه ليسد في القول فهو مسد إذا كان يصيب السداد أي القصد ، وأمر سديد وأسد أي قاصد ، والسداد بالفتح الاستقامة والصواب، وكذلك السدد مقصور منه، وأما السداد بالكسر فالبلغة، ومايسد به، ومنه أولهم : فيه سداد من عوز ـ قاله غير واحد ـ وفي درّة الغواص في أوهام الخواص أنهم يقولون : سداد من عوز فيفتحون السين ـ وهولحن ـ والصواب الـكسر، وتعقبه ابنبري بأنه وهم فان يعقوب بن السكيت سوي بين الفتح والكسرفي إصلاح المنطق في باب فعال وفعال بمعنى واحد، فقال: يقال سداد من عوز وسداد، وكذا حكاه ابن فتيبة في أدب الـكاتب ؛ وكذا في الصحاح إلاأنه زادو الـكسر أفصح ، نعم ذكر فيها أن سداد القارورة وسداد الثغر بالـكسر لاغير ، وأنشد قولاالعرجي :

أضاعونى وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة (وسداد) ثغر

فليحفظ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَا ثُمُونَ امْـوَالَ الْيَسَمَى ظُـلْمًا ﴾ استثناف جئ به لتقرير مافصل من الاوامر والنواهى و(ظلما) إما حال أي ظالمين ، أومفعول لاجله وقيل :منصوب على المصدرية أي أكل ظلم على معنى أكلا على

وجهه، وقيل: على التمييز وإنما علق الوعيد على الأكل بذلك لآنه قد يأكل مال اليتيم على وجه الاستحقاق كالاجرة والقرض مثلا فلا يكون ظلماً ، ولاالآكل ظالماً وقيل: ذكر الظلم للتأكيد والبيان لانأكل مال اليتيم لا يكون إلا ظلماً ومن أخذ مال اليتيم قرضا أو أجرة فقد أكل مال نفسه ولم يأكل مال اليتيم . وفيه منعظاهر ه (إنَّمَا يَأَ ثُلُونَ في بُطُونه حسم ﴾ أى مل بطونهم ، وشاع هذا التعبير فىذلك ، وكا نه مبنى على أن حقيقة الظرفية المتبادرمنها الاحاطة بحيث لا يفضل الظرف عن المظروف فيكون الآكل فى البطن مل البطن ، و في بعض البطن دونه ، وهو المراد فى قوله:

## كلوا في (بعض بطنكم) تعفوا فانزمانكم زمن خميص

ولا ينافى هذا قول الاصوليين: إن الظرف إذا جر بنى لايكون بتهامه ظرفا بخلاف المقدرة فيه ، فنحو سرت يوم الحنيس لتهامه وفى يوم الحنيس لغيره ، فقد قال عصام الملة: إن هذا مذهب الكوفيين ، والبصريون لايفرقون بينها كما بين فى النحو ، وقال شهاب الدين: الظاهر إن ماذكره أهل الاصول فيها يصح جره بنى ونصبه على الظرفية ، وهذا ليس كذلك لانه لايقال: أكل بطنه بمعنى فى بطنه فليس بما ذكره أهل الاصول فى شئ، وهو مشل جعلت المتاع فى البيت فهو صادق بملئه و بعدمه لكن الاصل الاول كما ذكره ه

وجوز أن يُكُون ذكر البطون للتأكيد والمبالغة كما في قوله تعالى: (يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم) والقول لا يكون إلا بالفم ، وقوله تعالى: (ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) والقلب لا يكون إلا في الصدر، وقوله سبحانه: (ولاطائر يطير بجناحيه) والطيرلايطير إلابجناح، فقد قالوا: إنالغرضمنذلك كله التأكيد والمبالغة،ثمالمظروف هنا المفعول أي المأكول لاالفاعل ، وتحقيق ذلك على مانقل عن التمريتاشي في الإيمان أنه إذا ذكر ظرف بعد فعل له فاعل ومفعول كما إذا قلت: إن ضربت زيداً فىالدار ، أوفى المسجد فكذا فان كانا معاً فيه فالأمر ظاهر ، وإن كان الفاعل فيه دون المفعول، أو بالعكس فإن كان الفعل، يظهرأثره في المفعول كالضربوالقتل والجرح فالمعتبر كونالمفعول فيه وإن كان بما لايظهر أثرهفيه كالشتم فالمعتبر كونالفاعل فيه ، ولذا قال بعض الفقهام: لو قال: إن شتمته في المسجد أو رميت اليه فشرط حنثه كون الفاعل فيه ، ولو قال: إنضربته،أوجرحته ، أو قتلته،أو رميته فشرطه كونالمفعولفيه،و إنما كان الرمي فى الأولى الايظهر له أثر لأنه أريد به إرسالالسهم من القوس بنيته بوذلك عالا يظهر له أثر في المحلولا يتوقف على وصول فعل الفاعل بوفي الثاني بما يظهر له أثر لانه أريد به إرسالالسهم أو مايضاهيه علىوجه يصل إلىالمرمى اليه فيجرحه أو يوجعه ويؤلمه، ولا شكأنمانحنفيه منقبيلهذا القسم.وسيأتيإنشاء الله تعالىتتمة الكلام علىذلك، والجار والمجرور متعلق ـبيأكلونـ وهو الظاهر ، وقيل: إنه حال من قوله تعالى: ﴿ نَارَأَ ﴾ أى مايجر إليها فالنار مجاز مرسل من ذكر المسبب وإرادة السبب، وجوز في ذلك الاستعارة على تشبيه ماأكل من أموال اليتامي بالنار لمحق مامعه، واستبعده بعض المحققين ، وذهب بعضهم إلى جواز حمله على ظاهره ، فعن عبيد الله بن جعفر أنه قال:منأكل مالاليتيم فأنه يؤخذ بمشفره يوم القيامة فيملأ فمه جمراً ويقال له كل ماأكلته في الدنيا ثم يدخِل السعير الكبرى ه وأخرج ابن جرير.وابن أبي حاتم عر أبي سعيد الخدري قال : «حدثني النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم عن

ليلة أسرى به قال: نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الابل ، قد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل فى أفواهم صخراً من نار فيقذف فى أجوافهم حتى تخرج من أسافلهم ولهم خوار وصراخ فقلت: ياجبريل من هؤلاء ؟قال:الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً » ﴿ وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً • ١ ﴾ أى سيدخلون ناراً هائلة مبهمة الوصف ، وقرأ ابن عامر . وأبو بكر عن عاصم بضم ياء المضارعة ، والباقون بفتحها ، وقرى ( وسيصلون) بتشديد اللام ، وفى الصحاح يقال : صليت اللحم ، وغير ، أصليه صلياً مثل رميته رمياً إذا شويته ، وصليت الرجل ناراً إذا أدخلته وجعلته يصلاها فان ألقيته فيها إلقاء - كأنك تريد الاحراق - قلت : أصليته بالآلف وصليته تصلية ، ويقال : صلى بالأمر إذا قاسى حره وشدته ، قال الطهوى :

ولا تبلى بسالتهم وإن هم (صلوا)بالحرب حينا بعد حين

وقال بعض المحققين: إن أصل الصلى القرب من النار وقد استعمل هنا فى الدخول مجازاً ، وظاهر كلام البعض أنه متعد بنفسه ، وقيل :إنه يتعدى بالباء فيقال : صلى بالنار ، وذكر الراغب أنه يتعدى بالباء تارة أو بنفسه أخرى ولعله بمعنيين كما يشير اليه مافى الصحاح ، والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت النار إذا أوقدتها وألهبتها \*

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن جبير أن السعير واد من فيح جهنم ، وظاهر الآية أن هذا الحـكم عام لـكل من يأكل مآل اليتيم مؤمنا كان أومشركا ،وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنه قال ؛ هذه الآية لأهل الشرك حين كانو الايور تُونهم أى اليتامي و يأتلون أمو الهم،ولايخني أنه إن اراد أن حكم الآية خاص بأهل الشرك فقط فغير مسلم ، وإن أراد أنها نزلت فيهم فلا بأس به إذالعبرة لعموم اللفظ لالخصوص السبب ، وفي بعض الاخبار أنه لمانزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس واحترزوا عن مخالطة اليتامى بالكلية فصعب الامرعلى اليتامى فنزل قوله تعالى : ( و إن تخالطوهم ) الآية ﴿ يُوصيكُمْ ٱللَّهُ ﴾ شروع فى بيان ماأجمل فى قوله عزوجل (للرجال نصيب ) الخ، والوصية كاقال الراغب: أن يقدم إلى الغير ما يعمل فيه مقترنا بوعظ من قولهم: أرض واصية متصلة النبات وهي في الحقيقة أمر له بعمل ماعهد اليه، فالمراد يأمركم الله ويفرض عليكم، وبالثاني فسره في القاموس وعدل عن الأمر إلى الايصاء لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام وطلب الحصول بسرعة ﴿فَي أُولَادُكُمُ ۗ الْيَفْ تُورِيث أولادكم ، أوفى شأنهم وقدرذلك ليصح معنى الظرفية ، وقيل :(ف) بمعنى اللام كما فى خبر « إن امرأة دخلت النار في هرة » أيلها كما صرح به النحاة ،والحطاب قيل: للمؤمنين وبين المتضايفين مضاف محذوفأي يوصيكم في أولاد مو تاكم لأنه لا يجوز أن يخاطب الحي بقسمة الميراث في أولاده ،وقيل: الخطاب لذوىالأولادعلي معنى يوصيكم في توريثهم إذا متم وحينئذ لاحاجة إلى تقدير المضاف كما لوفسر يوصيكم بيبين لـكم، وبدأ سبحانه بالاولاد لأنهم أقرب الورثة إلى الميت وأكثرهم بقاءًا بعد المورث،وسبب نزول الآية ماأشرنا اليه فيما مر وأخرج عبد بن حميد عنجابر قال: كان رسول القصلي الله تعالى عليه وسلم يعودني وأنا مريض فقلت كيف أقسم مالى بين ولدى ؟ فلم يردعلي شيئاً فنزلت ﴿ للـذِّكَرِ مثلُ حَظِّ ٱلْأَنْمَيْنَ ﴾ في موضع التفصيل والبيان للوصية فلا محل للجملة من الاعراب ،وجعلها أبو البقّاء في موضع نصب على المفعولية ليوصى باعتبار كونه في معنى القول ،أوالفرض ِ أوالشرع وفيه تـكلف ،والمراد أنه يعدّ كل ذكر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان من الذكور

والاناثواتحدت جهة إرثهما فيضعف للذكر نصيبه كذا قيل والظاهر أن المراد بيان حكم اجتماع الابن والبنت على الاطلاق.ولابد في الجملة من ضمير عائد إلى الأولاد محذوف ثقة بظهوره كافي قولهم . السمن منو ان بدرهم، والتقديرهنا للذكر منهم فتدبر، وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه \_ مع أن مقتضى كون الآية نزلت في المشهور لبيان المواريث. رداً لما كانوا عليه من توريث الذكور دون الإناث الاهتمام بالاناث، وأن يقال: للانثيين مثل حظ الَّذَكُّرُ لَانَ الذَّكُرُ أَفْضُلُ ،وَلَانَ ذَكُرُ الْمُحَاسُنُ أَلِيقَ بِالْحَكِيمِ مَنْ غيرِه ، ولدا قال سبحانِه :(إن أحسنتم أحسنتم لانفسكموإن أسأتم فلها )فقدم ذكر الاحسان وكرره دون الاساءة ،ولان ف ذلك تنبيهاً على أن التضعيف كاف في التفضيل فكأنه حيث كانوا يور ثون الذكور دون الاناث قيل لهم : كني الذكور أن ضوعف لهم نصيب الاناث فلا يحرمن عن الميراث بالكلية مع تساويهما في جهة الإرث . وإيثار اسمى الذكر والانثى على ماذكر أولا من الرجالوالنساء للتنصيص على آستواء الكبار والصغار منالفريةين في الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر في ذلك أصلاكما هوزعم أهل الجاهلية ـحيث كانوالايورثون الاطفالكالنساء،والحكمة في أنه تعالى جعل نصيب الاناث من المال أقل من نصيب الذكور نقصان عقلهن ودينهن كما جاء في الخبرمعأن احتياجهن إلى المال أقل لأن أزواجهن ينفقون عليهن وشهوتهن أكثر فقد يصيرالمالسببا لكثرةفجورهن ، وبما اشتهر إن الشباب والفراغ والجده مفسيدة للمرء أي مفسده

وروى عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ـ أنحوا. عليها السلام أخذت حفنة من الحنطة وأكلت وأخذت أخرىوخبأتها ثمم أخرىودفعتها إلى آدم عليه السلام فلماجعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الآمر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ـ ذكره بعضهم ولم أقف على صحته ، ثم محل الإرث إن لم يقم مانع كالرقو القتلو اختلاف الدين كما لايخني، واستثنى من العموم الميراثمن النبي عَلَيْكُمْ بناءاً على القول بدخوله ﷺ فى العمومات الواردة على لسانه عليه الصلاة والسلام المتناولة له لغة، والدليل على الاستثناء قوله ﷺ : « نَحْنَمُعاشر الانبياء لانورث» وأخذ الشيعة بالعموموعدمالاستثنا, وطعنوا بذلك على أبىبكر الصديقررضي الله تعالى عنه حيث لم يورث الزهراء رضي الله تعالى عنها من تركة أبيها ﷺ حتى قالت له بزعمهم: ياابن أبى قحافة أنت ترثأ باك وأنا لاأرث أبى أن إنصاف هذا ، وقالوا : إن الحبر لم يروه غيره و بتسليم أنه رواه غيره أيضاً فهوغيرمتواتر بلآحاد ، ولا يجوز تخصيص الـكتاب بخبر الآحاد بدليل أن عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه رد خبرفاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لهاسكني ولانفقة لماكان مخصصا لقوله تعالى : (أسكنوهن) فقال : كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بقول امرأة . فلو جاز تخصيص الـكتاب بخبر الآحاد لخصص به ولم يرده ولم يجعل كونه خبر امرأة مع مخالفته للـكتاب مانعاً من قبوله ، وأيضا العام ـ وهو الـكتاب ـ قطعي ، والخاص ـ وهو خبر الآحاد ـ ظنى فيلزم ترك القطعي بالظني .

وقالوا أيضا : إن مما يدل على كذب الحبر قوله تعالى : ( وورث سليمان داود ) وقوله سبحانه حكاية عن زكريا عليه السلام : ( هب لى من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب ) فان ذلك صريح في أن الانبياء يرثون ويورثون ،والجواب أنَّ هذا الخبر قد رواه أيضا حذيفة بن اليمان والزبير بنالعوام . وأبو الدرداء. وأبو هريرة.والعباس . وعلى . وعثمان . وعبد الرحمن بنعوف . وسعد بن أبي وقاص،وقد أخرج البخاري

(م ۲۸ – ج ۶ – تفسیر روحالمعانی )

عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال بمحضر من الصحابة فيهم على . والعباس . وعثمان . وعبد الرحمن بن عوف . والزبير بن العوام . وسعد بن أبى وقاص : أنشدكم بالله الذى باذنه تقوم السهاء والارض أتعلمون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا نور ثما تركناه صدقة ؟ فالوا : اللهم نعم ، ثم أقبل على على على . والعباس فقال : أنشدكما بالله تعالى هل تعلمان أن رسول الله وفي قال ذلك ؟ قالا : اللهم نعم ، فالقول بأن الخبر لم يروه إلا أبو بكر رضى الله تعالى عنه لا يلتفت اليه ، وفي قال ذلك ؟ قالا : اللهم نعم ، فالقول بأن الخبر لم يروه إلا أبو بكر رضى الله تعالى عنه لا يلتفت اليه ، وفي كتب الشيعة ما يؤيده، فقد روى الكليني في الكافى عن أبى البخترى في الكافى عن أبى عبد الله جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه أنه قال «إن العلماء ورثة الانبياء وذلك أن الانبياء لم يورثوا درهما و لا ديناراً وإنما ورثوا أحاديث فن أخذ بشئ منهافقد أخذ بحظ وافر » وكلمة إنما مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة فيعلم أن الانبياء لا يورثون غير العلم والاحاديث »

وقد ثبت أيضاً باجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة (١) من المعصومين عند الشيعة والمحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجبه فان تركَّة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقعت فيأيديهم لم يعطوا منها العباس ولابنيه ولا الازواج المطهرات شيئا ولوكان الميراث جارياً في تلك التركة لشاركوهم فيها قطعا، فاذا ثبت من مجموع ماذكرنا التواتر فحبذا ذلك لأن تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقا وإن لم يثبت و بقى الخبر من الآحاد فنقول: إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح وبجواز وقال الآئمة الاربعة، ويدل على جوازه أن الصحابة رضى الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان إجماعاً، ومنه قوله تعالى :(وأحل لكم ماورا ، ذلكم) ويدخر فبه نكاح المرأة على عمتها وخالتهافخص بقوله الشيئي: «لاتنكحوا المرأة على عمتها ولا علىخالتها» والشيعة أيضا قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الآحاد فانهم لا يورثون الزوجة من العقار ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والحاتم واللباس بدون بدل كمأشر ناإليه فيا مر ، ويستندون في ذلك إلى آحاد تفردوا بروايتها مع أن عموم الآيات علىخلاف ذلك،والاحتجاج على عدم جواز التخصيص بخبر عمر رضي الله تعالى عنه بجاب عنه بأن عمر إيما رد حبرابنة قيس لتردده فيصدقها وكذبها ، ولذلك قال بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت،فعلل الرد بالتردد فيصدقها وكذبها لابكونه خبر واحد وكون التخصيص يلزم منه ترك القطعي بالظني مردود بأن التخصيص وقع في الدلالة لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعي بالظني بل هو ترك للظني بالظني وما زعمُوه من دلالة الآيةين اللتين ذكروهما عنى كذب الخبر في غاية الوهن لان الوراثة فيهما وراثة العلم والنبوة والكمالات النفسانية لاوراثة العروض والاموال، وبما يدل عِلى أن الوراثة فى الآية الأولى منهها كذلك مارواه الكليني عن أبى عبد الله أن سليمان ورث داود وأن محمداً ورث سليمان فان وراثة المال بين نبينا ﷺ وسليمان عليه السلام غير متصورة بوجه، وأيضا إن داود عليه السلام على ماذكره أهل التاريخ - كان له تسعة عشر ابناوكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذى يزعمه الخصم فلا معنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض فى وراثة المال لاشتراكهم فيها من غيرخصوصية لسليمان عليه السلام بها بخلاف وراثة العلم والنبوة.

وأيضا توصيف سلمانعليه السلام بتلك الوراثة بما لايوجب كالا ولا يستدعى امتيازاً لأن البر والفاجر

<sup>(</sup>١) كُدَلَى كُرُمُ اللهُ تَمَالَى وَجَهِ. والحسن والحسين وعلى بن الحسين . والحسن بن الحسن رضي الله تعالى عنهم أه منه ه

يرث أباه فأى داع لذكر هذه الورائة العلمة فى بيان فضائل هذا النبي ومناقبه عليه السلام ، وبما يدل على أن الورائة في الآية الثانية كذلك أيضاً أنه لو كان المراد بالورائة فيها وراثة المال كان الدكلام أشبه شئ بالسفسطة لأن المراد بالله يعقوب حينئذ إن كان نفسه الشريفة يلزم أن مال يعقوب عليه السلام كان باقياً غير مقسوم إلى عهد زكريا وبينهما نحو من ألني سنة وهو كما ترى، وإن كان المراد جميع أو لاده يلزم أن يكون يحيى وارثا جميع بني إسرائيل أحياء وأمواتا ، وهذا أفحش من الاول، وإن كان المراد بعض الآولاد، أو أريد من يعقوب غير المتبادر ، وهو ابن اسحق عليهما السلام يقال أى فائدة فى وصف هذا الولى عند طلبه من الله تمالى بأنه يرث أباه ويرث بعض ذوى قرابته والابن وارث الآب ومن يقرب منه فى جميع الشرائع مع أن هذه الوراثة تفهم من لفظ الولى بلاته كلف وليس المقام مقام تأكيد ، وأيضا ليس فى الانظار العالية وهم النفوس القدسية التي انقطعت من تعلقات هذا العالم الفانى واتصلت بحضائر القدس الحقانى ميل للمتاع الدنيوى قدر جناح الحوضة حتى يسأل حضرة زكريا عليه السلام ولداً ينتهى اليه ماله ويصل إلى يده متاعه ، ويظهر لفوات ذلك بعوضة حتى يسأل حضرة زكريا عليه السلام ولداً ينتهى اليه ماله ويصل إلى يده متاعه ، ويظهر لفوات ذلك العلية وهمته القدسية ، وأيضا لامعنى لخوف زكريا عليه السلام من صرف بنى أعمله ماله بعد موته أما إن الصرف فى ظاعة فظاهر، وأما إن كان فى معصية فلائن الرجل إذا مات وانتقل المال إلى الوارث وصرف فى المعلى لامؤاخذة على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الحوف كان متيسراً له بأن يصرفه و يتصدق به فى المعاسى لامؤاخذة على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الحوف كان متيسراً له بأن يصرفه و يتصدق به فى سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على أنقى من الراحة واحتمال موت الفجأة .

وعدم التمكن من ذلك لا ينتهض عند الشيعة لأن الأنبياء عندهم يعلمون وقت موتهم فما مراد ذلك النبي عليه السلام بالوراثة إلا وراثة الكالات النفسانية والعلم والنبوة المرشحة لمنصب الحبورة فانه عليه السلام خشى من أشرار بني إسرائيل أن يحرفوا الأحكام الالهمية والشرائع الربانية ولا يحفظوا علمه ولا يعملوا به ويكون خط ويكون ذلك سبباً للفساد العظيم ، فطلب الولد ليجرى أحكام الله تعالى بعده ويروج الشريعة ويكون محط رحال النبوة وذلك هوجب لتضاعيف الأجرواتصال الثواب ، والرغبة في مثله من شأن ذوى النفوس القدسية والقلوب الطاهرة الزكية ، فان قيل : الوراثة في وراثة العلم مجاز وفي وراثة المال حقيقة ، وصرف اللفظ عن الخقيقة إلى المجاز لا يجوز بلا ضرورة ، فما الضرورة هنا ؟ أجيب بأن الضرورة هنا حفظ كلام المعصوم من التكذيب ، وأيضا لانسلم كون الوراثة حقيقة في المال فقط بل صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصاً بالمال، وفي أصل الوضع إطلاقه على وراثة العلم والمال والمنصب صحيح، وهذا الاطلاق هو حقيقته اللغوية سلمنا أنه مجاز وفي أصل الوضع إطلاقه على وراثة العلم والمال والمنصب صحيح، وهذا الاطلاق هو حقيقته اللغوية سلمنا أنه مجاز أوراثنا الكتاب) وأرثوا الكتاب إلى غيرما آية ، ومن الشيعة من أوردهنا بحثاء وهو أن النبي المن إلى المن المناح والحواب أن ذلك مغلطة لان إفراز الحجرات للا زواج إنما كان لاجل كونها مملوكة لمن لامن جهة الميراث بل لان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ذلك لفاطمة كان لاجل كونها مملوك الله متحققة وهي موجبة للملك وقد بني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ذلك لفاطمة منهن فصارت الهبة مع القبض متحققة وهي موجبة للملك وقد بني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ذلك لفاطمة رضي الله تعالى عنها . وأسامة وسلمه اليها ووكان كل من بيده شي عما بناه له رسول الله والمناق في يتصرف فيه منهن فصارت الهبة مع القبض متحققة وهي موجبة للملك وقد بني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ذلك لفاطمة وسلم مثل ذلك لفاطمة في المناه له رسول الله والمناه في المن يعالم الله وسلم الله والمناه في الله تعالى عنها والمناه وسلم عنها والمناه كله وسلم الله والمناه عنها والمناه كله وسلم الله والمناه كله كله والمناه كله والمناه كله والمناه كله والمناه كله كله كله كله كله كله كله كله كله

تصرف المالك على عهده عليه الصلاة والسلام ، ويدل على ماذكر ماثبت باجماع أهل السنة والشيعة أن الامام الحسن رضى الله تعالى عنها وسألها أن تعطيه موضعاللد فن جوار جده المصطفى والله المستندان والسؤال معنى و في القرآن وع إشارة إلى كون الازواج المطهرات مالكات لتلك الحجر حيث قال سبحا هه: (وقرن في يوت كن معنى و في القرآن وع إشارة إلى كون الازواج المطهرات مالكات لتلك الحجر حيث قال سبحا هه: (وقرن في يوت كن فأضاف الييوت اليهن ولم يقل في بيوت الرسول ، ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد وفاة الذي التي تعالى ضمار في حكم الوقف على جميع المسلمين في جوز لخليفة الوقت أن يخص من شاه باشاء كما خص الصديق جناب الأمير رضى الله تعالى عنهما بسيف و درع و بغلة شهباء تسمى العلدل أن الأمير كرم الله تعالى وجهه لم يرث الذي يتطابق بوجه ، و قد صح أيضا أن الصديق أعطى الزبير بن العوام . و محمد بن مسلمة بعضامن متروكاته لم يرث الذي يتطابق بوجه المناع إجماعا وعدلت عن ذلك إلى دعوى الهبة ، وأنت بعلى والحسنين وأم أين للشهادة والصولة الحيدرية وأطال فيه ، ولم تمدكن المصلحة دينية و دنيوية رآهما الخليفة إذ ذاك ثما ذكره الاسلمي في الترجمة المعبقرية والصولة الحيدرية وأطال فيه ، وأسلسمي في الترجمة والصولة الحيدرية وأطال فيه ،

رتحقيق الـكلام في هذا المقامأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خص آية المواريث بما سمعه من رسول الله عَرْبُطُّهُ وخبره عليه الصلاةوالسلام فى حقمن سمعه منه بلا واسطة مفيد للعلم اليقيني بلا شبهة والعمل بسماعهوا جب عليه سواء سمعه غيرهأو لم يسمع ، وقد أجمع أهل الاصول منأهل السنة والشيعة على أن تقسيم الخبر إلى لمتواتر وغيره بالنسبة إلى من لم يشاهدوا النبي ﷺ وسمعوا خبره بواسطة الرواة لافى حق من شاهد النبي ﷺ وسمع منه بلا واسطة، فخبر « نحن معاشر الانبياء لانورث » عند أبي بكرقطعي لأنه في حقه كالمتواتر بل أعلى كمبآمنه ،والقطعي يخصص القطعى اتفاقا ، ولاتعارض بين هذا الخبر والآيات التي فيها نسبة الوراثة إلى الانسياء عليهم السلام لما علمت ، ودعوى الزهراء رضي الله تعالى عنها فدكا بحسب الوراثة لاتدل على كذب الخبربل على عدم سماعه وهو غير مخل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد علمها ، وكذا أخذ الأزواج المطهرات حجراتهن لايدل على ذلك لما مر وحلا ، وعدولها إلى دعوى الهبة غير متحقق،عندنا بل المتحقق دعوى الارث ،ولئن سلمنا أنه وقع منها دعوى الهبة فلا نسلم أمها أتت بأولئك الاطهار شهوداً ، وذلك لان المجمع عليه أن الهبة لاتتم إلا بالقبض ولم تـكن فدك في قبضة الزهراء رضي الله تعالى عنها في وقت فلم تـكن الحاجة ماسة لطلب الشهود ، ولئن سلمنا أن أو لئكالأطهار شهدوا فلا نسلم أنالصديق ردّ شهادتهم بل لم يقض بها ، وفرق بين عدم القضاء هنا والرد ، فإن الثاني عبارة عن عدم القبول لتهمة كذب مثلا ، والأول عبارة عن عدم الإمضاء لعقد بعض الشروط المعتبر بعد العدالة، وانحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية ، وقدغضب موسى عليه السلام على أخيه الأكبرهرون حتى أخذ بلحيته ورأسه ولم ينقص ذلك منقدريهما شيئًا علىأن أبا بكر استرضاها رضي الله تعالى عنها مستشفعا اليها بعلى كرم الله تعالى وجهه فرضيت عنه ـ يما في مدارج النبوة . وكتاب الوفاء . وشرح المشكاة للدهلوي - وغيرها ، وفي محاجالسالكين . وغيره من كتبالإمامية المعتبرة ما يؤيد هذا الفصل حيث رووا أن أبا بكر لما رأى فاطمة رضى الله تعالى عنها انقبضت عنه وهجر ته ولم تتكلم بعد ذلك في أمر فدك كبرذلك عنده فأراداسترضارها فأتاها فقال : صدقت يابنت رسولالله ﷺ فيما

ادعيت ولـكن رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقسمها فيعطى الفقرا. والمساكين . وابنالسبيل بعد أن يؤتى مها قوتكم فما أنم صانعون بها ؟ فقالت ؛ أفعل فيها كا كان أبي صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل فيها فقال : لك الله تعالى أن أفعل فيها ماكان يفعل أبوك ، فقالت ؛ والله لتفعلن ؟ فقال ؛ والله لأفعلن ذلك ، وأخذت العهد عليه فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقى بين الفقراء والمساكين وابن السبيل ، وبقى الكلام في سبب عدم تمكينها رضى الله تعالى عنها من التصرف فيها ، وقد كان دفع الالتباس وسد باب الطلب المنجر إلى تسر كثير من القلوب ، أو تضييق الأمر على المسلمين وقد ورد «المؤمن إذا ابتلى ببليتين اختار أهونها» على أن رضا الزهراء رضى الله تعالى عنها بعث كما الصديق سد باب الطعن عليه أصاب في المء أم لم يصب ، وسبحان الموفق الصواب والعاصم أنبياه عن الخطأ في فصل الخطاب ﴿ فَإِن كُنَّ نَسَاءً ﴾ الضمير للا ولاد مطلقاً والخبر مفيد بلاتاً ويل ، وبحوز أن يعود إلى المولودات أو البنات الحل والا لا تحد الاسم والخبر فلا يفيد على أن قوله تعالى : ﴿ فَوْقَ اَثَنتُينَ ﴾ إذا جعل صفة - لنساء - فهو محل الفائدة ، وأوجب ذلك أبو حيان فلم بحز ما أجازه غيرواحد من كونه خبراً ثانياً ظناً منه عدم إفادة المجل حينئذ وهو من بعض الظن كما علمت ، وجوز الزيخشرى أن تدكون كان تامة ، والضمير مبهم مفسر بالمنصوب على وهو من بعض الظن كما علمت ، وجوز الزيخشرى أن تدكون كان تامة ، والضمير مبهم مفسر بالمنصوب على

بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد أى (فان كن نساء) زائدات على اثنتين بالغات مابلغن ، ﴿ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تَرَكَ ﴾ أى المتوفى منكم وأضمر لدلالة الكلام عليه ،ومثله شائع سائغ ﴿ وَإِن كَانَتْ ﴾ أى المولودة المفهومة من الكلام ﴿ وَاحدَةً ﴾ أى امرأة واحدة ليس معها أخ و لا أخت ،

أنه تمييز ولم يرتضه النحاة لأن-كان- ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمراً يفسره مابعده لاختصاصه بباب

نعم،والتنازع عاقاله الشهاب والمراد من الفوقية زيادة العدد لاالفوقية الحقيقية ، وفائدة ذكرذلك التصريح

وقرأ نافع .وأهل المدينة (واحدة )بالرفع على أن كان تامة والمرفوع فاعل لها ، ورجحت قرارة النصب بأنها أوفق بما قبل ، وقال ابن تمجيد : القرارة بالرفع أولى وأنسب للنظم لتفكك النظم فى قرارة النصب بحسب الظاهر ، فانه إن كان ضمير كان راجعاً إلى الأولاد فسد المعنى أما هو ظاهر، وإن كان راجعا إلى المولودة أما قالوه يلزم الإضهار قبل الذكر ، وكلا الأمرين مر تفع على قرارة الرفع إذ المعنى وإن وجدت بنت واحدة من تلك الأولاد ، والمحققون لاينكرون مثل هذا الاضهار كما علمت آنفا ﴿ فَلَهَا ٱلنَّفُ ﴾ أى (عا ترك ) وترك اكتفاءاً بالاول و (النصف) مثلث كما فى القاموس أحد شقى الشئ ، وقرأ زيد بن ثابت (النصف) بضم النون وهى لغة أهل الحجاز ، وذكر أنها أقيس لأنك تقول الثلث . والربع . والخمس وهكذا وكلها مضمومة الأوائل و أخذ ابن عباس رحى الله تعالى عنهما بظاهر الآية فجعل الثلثين لما زاد على البنتين كالثلاث فأكثر ، وجعل وأخذ ابن عباس رحى الله تعالى عنهما بظاهر الآية فجعل الثلثين لما زاد على البنتين كالثلاث فأكثر ، وجعل نصيب الاثنتين وما فوقهما الثلثين ، وأن النصف إنما هو للواحدة فقط ، ووجه ذلك على علافه حيث حكوا بأن للاثنتين وما فوقهما الثلثين ، وأن النصف إنما هو للواحدة فقط ، ووجه ذلك على مقاله القطب أنه لما بين أن للذكر مع الأنثى ثلثين إذ للذكر مثل حظ الأنثيين فلا بدأن يكون للبنتين الثلثان فى صورة وإلالم يكن

للذكر مثل حظ الانثيين لأن الثلثين ليس بحظ لهما أصلا لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع إذمامن صورة يجتمع فيها الاثنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان فتعين أن تكون صورة الانفراد،وإلىهذا أشارالسيد السند في شرح السراجية، وأورد أن الاستدلال دوري لأن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة موقوفة على معرفة حظ الانتيين لانه ماعلم من الآية إلا أن للذكر مثل حظ الانتيين ، فلوكانت معرفة حظ الانتيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور ، وأجيب بأن المستخرج هو الحظ المدين للانثيين وهو الثلثان،والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الانثيين مطلقاً فلا دور ، ولما في هذا الوجه منالتكلف عدل عنه بعض المحققين ، وذكر أن حكم البنتين مفهوم من النص بطريق الدلالة،أو الإشارة،وذلك لما رواهأحمد . والترمذي وأبو داود . وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت : يارسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد وأن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال ، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «يقضىالله تعالى فىذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال: أعط لابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن وما بقى فهولك» ه فدل ذلك على أن انفهام الحكم من النص بأحد الطريقين لأنه حـكم به بعد نزول الآية ، ووجهه أن البنتين لما استحقتًا مع الذكر النصف علم أنهما إذا انفردا عنه استحقتًا أكثر من ذلك لأنالواحدة إذا انفردت أخذت النصف بعد ماكانت معه تأخذ الثلث ولابد أن يكون نصيبهما كما يأخذه الذكرفى الجملة وهوالثلثان لانه يأخذه مع البنت (١) فيكون قوله سبحانه: (فان كنّ نساء) الخ بياناً لحظ الواحدة ، ومافوق الثنتينبعد مابينحظهما ولذا فرعه عليه إذ لولم يكن فيما قبله مَا يدل على سهم الآناث لم تقع الفاء موقعها ، وهذا ممالاغبار عليه ، وقيل: إن حكم البنتين ثبت بالقياس على البنت مع أخيها أو على الآختين ،

أما الأول فلا نها لما استحقت البنت الثلث مع الآخ فع البنت بالطريق الأولى، وأما الثانى فلا نه ذكر حكم الواحدة والثلاث فافوقها من البنات ولم يذكر حكم البنتين، وذكر في ميراث الآخوات حكم الآخوات من ميراث البنات ولم يذكر حكم الاخوات المكثيرة فيعلم حكم البنتين من ميراث الآخوات وحكم الآخوات من ميراث البنات الكثيرة لايزيد على الثلثين لانه لما كان نصيب البنات الكثيرة لايزيد على الثلثين فبالأولى أن لا يزداد نصيب الآخوات على ذلك، وقد ذهب إلى هذا غير واحد من المتأخرين، وجعله العلامة ناصر الدين مؤيداً ولم يجعله دليلا المستغناء عنه بما تقدم، والآنه قيل: إن القياس لا يجرى في الفرائس ناصر الدين مؤيداً ولم يجعله دليلا المستغناء عنه بما تقدم، والآنه قيل: إن القياس لا يجرى في الفرائس والمقادير، ونظر بعضهم في الأول بأن البنت الواحدة لم تستحق الثلث مع الآخ بل تستحق نصف حظه وكونه المثان يقال: ألحق البنتان بالجماعة لأن وصف النساء بفوق الثنتين للتنبيه على عدم التفاوت بين عدد وعدد، والبنتان تشارك الجماعة في التعدد، وقد علم عدم تأثير القلة والكثرة، فاظاهر الحاقهما بالجماعة بجامع التعدد، وعدما عتبار القلة والكثرة دون الواحدة لمدم الجامع بينهما ووقيل: إن معنى الآية (فان كن نساء) اثنتين فما فوقهما إلاأنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين فا وقهما إلاأنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين فا وقوم ملى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : «لاتسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أوذو محرم لها» فان معناه لاتسافر سفراً ثلاثة أيام فمناه لاتسافر سفراً ثلاثة أيام في المن فوقها ، وإلى ذلك ذهب من قال: إن أقل الجمع اثنان، واعترض على ابن عياس معناه لاتسافر سفراً ثلاثة أيام فه فوقها ، وإلى ذلك ذهب من قال: إن أقل الجمع اثنان، واعترض على ابن عياس

<sup>(</sup>١) وليس هذا بطريق القياس بل بطريق الدلالة أو الاشارة اه منه ه

رضى الله تعالى عنه أنه لو استفيد من قوله سبحانه (فوق اثنتين) أن حال الاثنتين ليس حال الجماعة بناء اعلى مفهوم الصفة فهو معارض بأنه يستفاد من واحدة أن حاله ما ليس حال الواحدة لمفهوم العدد، وقد قيل به ، وأجيب بالفرق بينهما فان النساء ظاهر فيما فوقهما فلما أكد به صار محكما فى التخصيص بخلاف (وإن كانت واحدة) وأورد عليه بأن هذا إنما يتم على تقدير كون الظرف صفة مؤكدة لاخبر أبعد خبر ، وأجيب بأن قوله سبحانه: (نساه) ظاهر فى كونها (فوق اثنتين) فعدم الاكتماء به والاتيان بخبر بعده يدل دلالة صريحة على أن الحمكم مقيد به لا يتجاوزه ، وأيضا ما ينصر الحبر أن الدليلين لما تعارضا دار أمر البنتين بين الثلثين والنصف ، والملتية نهو النصف ، والماتية والنصف ، والماتية والنصف ، والماتية والنصف ، والماتوب به لا يتجاوزه ، في بيلغه رضى الله تعالى عنه ذلك على الماتوب العرى ، ولعله لم يبلغه رضى الله تعالى عنه ذلك على المقال ماقال ، وفي شرح به النسبط عنه المناز في الآية ففهم منها النبوع نقلا عن النظر في الآية ففهم منها المعهور فرجع إلى وفاقهمه

وحكاية النظام عنه رضى الله تعالى عنه في كتاب النكت أنه قال : للبنتين نصف وقيراط لأن للواحدة النصف و لما فوق الاثنتين الثلثين فينبغي أن يكون للبنتين مابينهها بمالاتكاد تصحفافهم ﴿ وَلا بُوَيهُ ﴾ أي الميت ذكراً كان أو أنى غير النظم الـكريم اعدم اختصاص حـكمه بما قبله من الصور بل هو في الحقيقة شروع في إرث الاصول بعد ذكر إرث الفروع،والمراد من الأبوين الأب والأم تغليبا للفظ الاب، ولا يجوز أن يقال في ابن وبنت ابنان للإيهام فإن لم يوهم جاز ذلك كما قاله الزجاج ﴿ لَكُلُّ وَ ۖ حَدُّ مُنْهُ مَا ﴾ بدل من (لابويه) بتكرير العامل ،وسط بين المبتدا وهو قوله تعالى :﴿ٱلشُّـدُسُ﴾ والحبر ، وهو لا بويه ـ وزعم ابن المنيرِ أن في إعرابه بدلا نظراً،وذلك أنه يكون علىهذا التقديرمنبدل الشئ من الشئ وهما لعين واحدة،ويكون أصل الـكلام ـ والسدسـلابويه لـكل واحد منهما ومقتضى الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهما في السدس كما قال سبحانه : (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) فاقتضى اشتراكهن فيه ، ومقتضى البدل لو قدر إهدار الأول إفراد كل واحد منهما بالسدس وعدم التشريك، وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل إذ يلزم فيه أن يكون مؤدى المبدل منه والبدل واحداً ، وإنما فائدته التأكيد بمجموع الاسمين لآغير بلا زيادة معنى فاذا تحقق مابينها من التباين تعذرت البدلية المذكورة وليس من بدل التقسيم أيضا على هذا الاعراب، وإلا لزم زيادة معنى في البدل ، فالوجه أن يقدر مبتدأ محذوف كأنه قيل ؛ ولا بويه الثلث ثم لما ذكر نصيبهما بحملا فصله بقوله: (لـكلواحدمنهما السدس)وساغ حذف المبتدا لدلالة التفصيل عليه ضرورة إذ يازم من استحقاق كل واحد منها السدس استحقاقهما معاً للثلث ، ورده أبو حيان بأن هذا بدل بعض من كل ، ولذلك أتى بالضمير، ولا يتوهم أنه بدل شيء من شئ وهما لعين واحدة لجواز أبواك يصنعان كذا ، وامتناع أبواك كل واحد منهما يصنعان كذا ، بل تقول : يصنع كذا إلا أنه اعترض على جعل (لابويه ) خبر المبتدًّا بأن البدل هو الذي يكون خبر المبتدا في أمثال ذلك دون المبدل منه يما في المثال ، وتعقبه الحلبي بأن في هذه المناقشة نظراً لأنه إذا قيل لك: مامحل (لابويه) منالاعراب؟تضطر إلى أن تقول: إنه في محلرفع على أنه خبر مقدم. ولكنه نقل نسبة الخبرية إلى كل واحد منهما دون (لابويه) واختير هذا التركيب دونأن يقال : ولكل واحد من أبويه (السدس) لما فى الاول من الاجمال، والتفصيل الذى هو أوقع فى الذهن دون الثانى ، ودون أن يقال : (لابويه)السدسان للتنصيص على تساوى الابوين فى الأول وعدم التنصيص على ذلك فى الثانى لاحتماله التفاضل ، وكونه خلاف الظاهر لايضر لانه يكنى نكتة للعدول.

وقرآ الحسن . ونعيم بن ميسرة ( السدس ) بالتخفيفوكذلك الثلث . والربع . والثمن ﴿ مُمَّا تَرَكَ ﴾ متعلق بمحذوف وقع حالًا من الضمير المستكن في الظرف الراجع إلى المبتدأ ، والعامل الاستقرار أي كاثناً ( مَا تَرَكُ ) المَتَّوَقَى ﴿ إِنْ كَانَ لَّهُ وَلَدٌ ﴾ ذكراً كانأو أنثى واحداً كان أو أكثر ، وولد الابن كذلك ، ثم إن كان الولد ذكراً كان البَّاق له وإنكانوا ذكوراً فالباقي لهم بالسوية ، وإنكانواذكوراً وإناثا (فللذكر مثلحظ الانثيين ) وإن كانت بنتاً فلها النصف ولاحد الابوين السدس ، أولهما السدسان والباقي يعود للا َّبـإنكان لكن بطريق العصوبة وتعدد الجهات منزل منزلة تعدد النوات ، وإن كان هناك أم وبنت فقط فالباقى بعد فرض الام والبنت يرد عليهما ، وزعَمتالإمامية في صورة أبوين أو أب أو أم وبنت أن الباقي بعد أخذكل فرضه يرد على البنت، وعلى أحد الابوين أو عليهما بقدر سهامهم ﴿ فَإِن لَّمْ يَـكُن لَّهُ وَلَهُ ﴾ ولا ولد ابن ﴿ وَوَرَثُهُ أَبُوَاهُ ﴾ فقط وهومأخوذ منالتخصيص الذكرى كاتدلعليه الفحوى ﴿ فَلاَّمَّهُ ٱلثَّلَكَ ﴾ ( مماترك ) وآلباق للائب وإنما لم يذكر لعدم الحاجة اليه لانه لمافرض انحصار الوارث في أبويه ، وعين نصيب الام علم أن الباقى للائب وهوبماأجع عليه المسلمون ، وقيل: إنمالم يذكر لان المقصود تغيير السهم ، وف.هذهالصورة لم يتغير إلاسهم الام وسهم الاببحاله ، وإنما يأخذ الباقى بعد سهمه وسهم الام بالعصوبة فليس المقاممقام حصة الآب ـ وفيه تأمل ـ لأن الظاهر أن أخذ الآب الباقي بعد فرض الآم بطريق العصوبة وبه صرح الفرضيون، وتخصيص جانب الام بالذكر وإحالة جانب الاب على دلالة الحال مع حصول البيان بالعكس أيضاً لذلك ' ولما أنحظها أخصر واستحقاقه أتم وأوفر هذا إذا لم يكن معهما أحد الزوجين أما إذا كان معهما ذلك وتسمى المسألتان بالغراوين وبالغريبتين وبالممريتين ، فللام ثلث ما بقى بعدفرض أحدهما عندجمهور الصحابة والفقها لائلت الكل خلافا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما مستدلا بأنه تعالى جعل لهاأولا سدس التركة مع الولد بقوله سبحانه : ﴿ وَلَا يُويِهِ لَـكُلُّ وَاحْدُ مَنْهُمَا السَّدَسُ مَا تَرْكُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد ﴾ ثم ذكر أن لها مع عدمة الثلث بقوله عز وجل: ( فان لم يكن له ولدوورثه أبواه فلا مه الثلث ) فيفهم منه أن المراد ثلث أصل التركة أيضاً ويؤيده أن السهام المقدرة كلها بالنسبة إلى أصلها بعد الوصية والدين ، وإلى ذلك ذهبت الامامية وكان أبوبكرالاصم يقول:بأن لهامع الزوج ثلث ما يبقى من فرضه ومع الزوجة ثلث الاصل، ونسب إلى ابن سيرين لانه لو جعلها مع الزوج ثلث جميع المال لزم زيادة نصيبهاعلى نصيبالاب لان المسألة حينئذمن ستة لاجتماع النصف والثلث فللزوج ثلاثة وللام اثنان على ذلك التقدير فيبقى للا ب واحد، وفي ذلك تفضيل الانبي على الذكر، وإذاجعل لهائلت مابقي من فرض اازوجكان لهاواحد وللاءب اثنان ولوجعل لهامعالزوجه ثلث الاصل لم يازم ذلك التفضيل لأن المسألة من اثني عشر لاجتماع الثلث والربع ، فاذا أخذت الآم أربعة بقي للا ُبخسة فلا تفضيل لها عليه ،ورجح مذهب الجهور على مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بخلوه عن الافضاء

إلى تفضيل الآنثي على الذكر المساوى لها في الجهة والقرب بل الاقوى منها في الإرث بدليل إضعافه عليهاعند انفرادهما عن أحد الزوجين ،وكونه صاحب فرض وعصبة وذلك خلاف وضع الشرع ، وهذا الافضاء ظاهر في المسألة الأولى ، وبذلك علل زيد بن ثابت حكمه فيها مخالفا لابن عباس ، فقداً خرج عبدالرزاق · والبيهقي عن عكرمة قال :أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن ذوجواً بوين ،فقال زيد : للزوج النصف،وللام ثلثمابقي . وللاب بقية المال فأرسل اليه ابن عباس أفي كمتاب الله تعالى تجدهذا ؟قال: لاولكن أكره أن أفضل أما على أب ،ولايخني أن هذا لاينتهض مرجحاً لمذهب الجمهور على مذهب الاصم،ومن هناقال السيد السند . وغيره في نصرة مذهبهم عادلين عن المسلك الذي سلكناه : إن معنى قوله تعالى: (فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلا مه الثلث ) هو أن لها ثلث ماور ثاه سواء كان جميع المال أوبعضه ، وذلك لانه لو أريد ثلث الاصل لكفى فى البيان فان لم يكن له ولد فلا مه الثلث لما قال تعالى في حق البنات : ( وإن كانت واحدة فلها النصف) بعد قوله سبحانه : ( فان كنّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك )فيلزم أن يكون قوله تعالى : (وورثه أبو اه)خالياً عن الفائدة عفان قيل: نحمله على أن الوراثة لهما فقط قلنا : ليس فى العبارة دلالة على حصر الإرث فيهما وإن سلم فلا دلالة في الآية حينتذ على صورة النزاع لانفياً ولا إثباتاً ، فيرجع فيهما إلىأن الابوين في الاصول كالابن والبنت في الفروع لأن السبب في وراثة الذكر والأنثى واحد وكل منهماً يتصل بالميت بلا واسطة فيجعل ما بقي من فرض أحد الزوجين بينهما أثلاثًا كما في حق الابن والبنت وكما في حق الابوين إذا انفردا بالإرث فلا يزيد نصيب الأم على نصف نصيب الأب في يقتضيه القياس فلا مجال لماذهب اليه الاصم أيضا على هذا، وليته سمع ذلك فليفهم •

وقد اختلفوا أيضا في حظ الام فيها إذا كان مكان الاب جد وباقى المسألة على حالها ، فذهب ابن عباس وإحدى الروايتين عرب الصديق ، وروى ذلك أهل الكوفة عن أبن مسعود فى صورة الزوج وحده إن للام ثلث جميع المال ، وقول أبى يوسف ـ وهو الرواية الاخرى ـ عن الصديق رضى الله تعالى عنه: إن لها ثلث كما مع الاب فعلى هذه الرواية جعل الجد كالاب فيعصب الام كا يعصبها الاب والوجه على الرواية الاولية الاولى على ماذكره الفرضيون هو أنه ترك ظاهر قوله تعالى: (فلائمه الثلث) فى حق الاب ، وأول بما مر لئلا يلزم تفضيلها عليه مع تساويهما فى القرب فى الرتبة ، وأيد التأويل بقول أكثر الصحابة وأما فى حق الجدفأ جرى على ظاهره لعدم التساوى فى القرب وقوة الاختلاف فيها بين الصحابة ولا استحالة فى تفضيل الانثى على الذكر مع التفاوت فى الدرجة كما إذا ترك امرأة وأختا لام وأب وأخا للاب ، فان للمرأة الربع ، وللاخت النصف مع التفاوت فى الدرجة كما إذلاد كما الانثى لزيادة قربها على الذكر ، وأيضا للام حقيقة الولاد كما للاث في مع الاختلاف فى السبب بل مع الاتفاق في فيعصبها والجد له حكم الولاد لاحقيقته فلا يعصبها إذ لا تعصيب مع الاختلاف فى السبب بل مع الاتفاق في في عصبها والجد له حكم الولاد والدي المناز المناز المناز المن المناز امن المناز امن المناز امن المناز امن المناز امن المناز امن جهة الدون ، أو من جهة أحدهما ه

وخالف ابن عباس فى ذلك فانه جعل الثلاثة من الآخوة والاخوات حاجبة للا مون الا ثنين فلها معهما الثلث عنده بناءاً على أن الاخوة صيغة الجمع فلا يتناول المثنى ، وبهذا حاج عثمان بن عباس رضى الله تعالى عنهما ، فقد أخرج ابن جرير . والحاكم . والبيه في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال : إن الآخوين فقد أخرج ابن جرير . والحاكم . والبيه في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال : إن الآخوين (م ٢٩ – ج ٤ – تفسير روح المعانى)

لا يردان الام عن الثلث و تلا الآية ، ثم قال: والاخوان ليسا بلسان قومك أخوة فقال عثمان: لاأستطيع أن أرد ماكان قبلي و مضى في الامصار و توارث به الناس ، وقال الجمهور: إن حكم الاثنين في باب الميراث حكم الجماعة ، الايرى أن البنتين كالبنات ، والاختين كالاخوات في استحقاق الثلثين فكذا في الحجب، وأيضا معنى الجمع المطلق مشترك بين الاثنين وما فوقهما، وهذا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق فدل بلفظ الاخوة عليه بل قال: جمع إن صيغة الجمع حقيقة في الاثنين كما فيافوقهما في كلام العرب، فقد أخرج الحاكم . والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يحجب الام بالاخوين فقالوا له: يا أبا سعيد إن الله تعالى يقول: (فان كان له أخوة) وأنت تحجبها بأخوين فقال: إن العرب تسمى الاخوين أخوة، وهذا يعارض الخبر السابق عن ابن عباس فانه صريح في أن صيغة الجمع لا تقال على اثنين في لغة العرب ، وعثمان رضى الله تعالى عنه سلم ذلك إلا أنه احتج بأن إطلاق الاخوة على الاعم كان إجماعاً ه

ومن هنااختلفالناس في مدلول صيغة الجمع حقيقة ، وصرح بعض الاصوليين أنها في الاثنين في المواريث والوصايا ملحقة بالحقيقة ، والنحاة على خلاف ذلك وخالف ابن عباس أيضا في توريث الام السدس مع الاناث الخلص لان الاخوة جمع أخ فلا يشمل الاخت إلا بطريق التغليب ، و الخلص لاذ كور معهم فيغلبون . وهو كلام متين إلا أن العمل على اختلاف اعتباراً لوصف الاخوة في الآية اللاجماع على ذلك قبل ظهور خلاف ابن عباس وخرق الاجماع إنما يحرم على من لم يكن موجوداً عنده ، و ذهب الزيدية . والامامية إلى أن الاخوة لام لا يحجبونها بخلاف غيرهم فان الحجب ههنا بمعني معقول كما يشير اليه كلام قتادة ، وهو أنه إن كان هناك أخوة لاب وأم أو لاب فقد كثر عيال الاب فيحتاج إلى زيادة مال للانفاق ، وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا كان الاخوة لام إذ ليس نفقتهم على الاب ، والجمهور ذهبوا إلى عدم الفرق لان الاسم حقيقة في الاصناف الثلاثة ، وهذا لام إذ ليس نفقتهم على الاب ، والجمهور ذهبوا إلى عدم الفرق لان الاسم حقيقة في الاصناف الثلاثة ، وهذا كباراً أيضا وليست عليه نفقتهم ، ثم الشائع المعلوم من خارج أو من الآية في رأى أن الاخوة يحجبون الام حجب حرمان ، ويعود السدس الذي حجبوها عنه ليأخذوه فان غير الوارث حجب مهور الصحابة أيضاً ويوى عن ابن عباس أنه للاخوة لانهم إنما حجبوها عنه ليأخذوه فان غير الوارث مذهب جمهور الصحابة أيضاً ويوية كفاراً أو أدقاء وقد يستدل عليه عارواه طاوس مرسلاأنه عليه الصلاة والسلام أعطى الاخوة السدس مع الابوين ه

وللجمهور إن قال الشريف إن صدر الكلام يدل على أن لامه الله والباقى للاب فكذا الحال فى آخره كأنه قيل: فان كان له أخوة وورثه أبو اه فلائمه السدس ولابيه الباقى، ثم إن شرط الحاجب أن يكون وارثاً فى حقمن يحجبه، والاخ المسلم وارث فى حق الام بخلاف الرقيق والكافر، فالاخوة يحجبونها وهم يحجبون بالاب، ألا يرى أنهم لا يرثون مع الاب شيئا عند عدم الام لانهم كلالة فلاميراث لهم مع الوالد، وليس حال الاخوة مع الام بأقوى من حالهم مع عدمها ، وقد روى عن طاوس أنه قال القيت ابن رجل من الاخوة الذين أعطاهم رسول الله الله السدس مع الابوين وسألته عن ذلك فقال كان ذلك وصية وحينة نصار الحديث دليلا للجمهور إذ لا وصية لو ارث، والظاهر أنه لا سحة لهذه الرواية عن ابن عباس لانه يوافق الصديق رضى الله تعالى عنه فى حجب الجدللاخوة فكيف يقول بإرثهم مع الاب كذا فى شرح الا مام السرخسى، وفى الدر المنثور أن ابن جرير. وعبد الرذاق.

والبيهقى عنه ، وقرأ حمزة والسكسائى (فلإمه) بكسر الهمزة اتباعا لكسرة اللام، وقيل إنه اتباع لسكسرة الميم ، وضعف بأن فيه اتباع حركة أصلية لحركة عارضة وهى الاعرابية ، وقيل إنه لغة في الأم، وأنكرها الشهاب ، وفي القاموس الام وقد تكسر و الوالدة ، ويقال أمة وأمهة وتجمع على أمات وأمهات ، وهذه لمن يعقل وأمات لا يعقل ، وحكى ذلك في الصحاح عن بعضهم ( من بعد وَصيَّة ) متعاق ييوصيكم والكلام على حذف مضاف بناءاً على أن المراد من الوصية المال الموصى به ، والمعنى إن هذه الانصباء للورثة من بعد إخراج وصية في مضاف بناءاً على أن المراد من الوصية المال الموصى به ، والمعنى إن هذه الانصباء للورثة من بعد إخراج وصية في وجوز أن يكون حالا من السدس ، والتقدير مستحقا من بعد ذلك والعامل فيه الجار والمجرور الواقع خبراً لاعتماده ، ويقدر لما قبله مثله كالتنازع ، وقيل: إنه متعلق بكون عام محذوف أى استقر ذلك لحؤلاء ( من بعد وصية ) ( يُوصى به الميت ،

وقرأ أبن عامر وابن كثير وأبو بكر عن عاصم (يوصى) مبنياً للمفعول مخففا، وقرئ (يوصى) مبنياً للفاعل مشددًا،والجلة صفة (وصية) وفائدة الوصف الترغيب في الوصية والندباليها ، وقيل : التعميمُ لأن الوصية لاتكون إلا موصى بها ﴿ أَوْ دَيْنَ ﴾ عطف على وصية إلا أنه غير مقيد بما قيدت به من الوصف السابق فلا . يتوقف إخراج الدين على الإيصاء به بل هو مطلق يتناول ماثبت بالبينة والإقرار في الصحة ، وإيثار (أو) على الواو للإيذان بتساويهما فى الوجوب وتقدمهما على القسمة مجموعين أومَفردين،وتقديم الوصية على الدين ذكراً مع أن الدين مقدم عليها حـكماً كما قضى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه على كرم الله تعالى وجمه ، وأخرجه عنه جماعة ـ لإظهار فإل أأمناية بتنفيذها لـكونهامظنة للتفريط في أدائها حيث أنها تؤخذ كالميراث بلا عوض فكانت تشق عليهم ولأن الجميع مندوب اليها حيث لاعارض بخلاف الدين فى المشهور مع ندرته أو ندرة تأخيره إلى الموت؛ وقال ابن المنير : إن الآية لم يخالف فيها الترتيب الواقع شرعاً لأن أول ما يبدأ به إخراج الدين ثم الوصية ، ثم اقتسام ذوى الميراث، فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخراً الو إخراج الوصية والوصية تلو الدين فوافق قولنا قسمة المواريث بعد الوصية ، والدين صورةالواقع شرعاً ، ولو سقط ذكر (بعد) وكان الكلام أخرجوا الميراث والوصية والدين لأمكن ورود السؤال المذكور،وهو من الحسن بمكان ﴿ وَابَا وَكُمُ وَابْنَا وُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ﴾ الخطاب للورثة، و (آباؤكم) مبتدأ، و (وأبناؤكم) معطوف عليه، و (لاتدرون) معما في حيزه خبر له ،و ـ أي ـ إما استفهامية مبتدا، و (أقرب) خبره، و الفعل معلق عنها فهي سادة مسد المفعولين ، وإمَّا موصولة ، و(أقرب) خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة الموصول وهو مفعول أول مبنى على الضم لاضافته ، وحذف صدر صلته ، والمفعول الثاني محذوف ، و (نفعاً) نصب على التمييز ، وهو منقول من الفاعلية ، والجملة اعتراضية مؤكدة لوجوب تنفيذ الوصية •

والآباء والابناء عبارة عن الورثة الأصول والفروع ، فيشمل البنات والأمهات والاجداد والجدات ، أى أصولهم وفروعكم الذين يموتون قبله كلاتعلمون من أنفع له منهم أمن أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته ، أم من لم يوص فوفر عليكم عرض الدنيا ، وليس المراد - كما قال شيخ الاسلام - بننى الدراية عنهم بيان اشتباه الامر عليهم ، وكون أنفعية كل من الأول والثانى فى حيز الاحتمال عندهم من غير رجحان لاحدهما على الآخر فان ذلك بمعزل من إفادة التأكيد المذكور ، والترغيب فى تنفيذ الوصية بل تحقيق

أنفعية الأولفيضمن التعريض بأن لهم اعتقاداً بأنفعية الثاني مبنياً على عدم الدراية ، وقد أشير إلى ذلك حيث عبر عن الانفعية بأقربية النفع تذكيراً لمناط زعمهم وتعييناً لمنشأ خطئهم ومبالغة فى الترغيب المذكور بتصوير الصواب الآجل بصورة العاجل لما أن الطباع مجبولة على حب الخير الحاضر كأنه قيل : لاتدرون أيهم أنفع لـكم فتحكمون نظراً إلى ظاهرالحال وقربالمنال بأنفعية الثانى مع أن الأمر بخلافه فان مايتر تب على الأول الثواب الدائم فى الآخرة ، وما يترتب على الثانى العرض الفانى فى الحياة الدنيا ، والأول لبقائه هو الأقرب الأدنى ، والثاني لفنائه هوالابعدالاقصي، واختاركثيرمنالمحققين كون الجملة اعتراضاً مؤكداً لأمرالقسمة ، وجعل الخطاب للمورثين، وتوجيه ذلكأنه تعالى بين أنصباء الأولاد والأبوين فهاقبل، وكانت الأنصباء مختلفة ،والعقول لاتهتدى إلى لمية ذلك . فربما يخطر للانسان أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع وأصلح كما تعارفه أهل الجاهلية حيث كانوا يورثون الرجال الاقوياء ولايورثون الصبيان والنسوان الضعفاء فأنكراله تعالى عليهم ما عسى أن يخطر ببالهم من هذا القبيل ، وأشار إلى قصور أذهانهم فكأنه قال: إن عقو لـكم لا تحيط بمصالحه كم فلا تعلمون من أنفع له ممن يرثه من أصولهم وفروعكم في عاجله وآجلهم فاتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنونها بعقو لـ كمولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه ، وكونوا مطيعين لامر الله تعالى في هذه التقديرات التي قدرها سبحانه فانه العالم بمغيبات الامور وعواقبها ، ووجه الحـكمة فيما قدره ودبره وهو العليم الحـكيم، والنفع على هذا أعم من الدنيوى والاخروى وانتفاع بعضهم ببعض فىالدنيا يكون بالانفاق عليه وُالتربية له والذبُّ عنه مثلاً ، وانتفاعهم في الآخرة يكون بالشَّفاعة ، فقد أخرج الطبراني . وابن مردويه عن ابن عباس رضيالله تعالىءنهما أنه صِلىالله تعالى عليه وسلم قال : إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول:يار ب قد عملت لى ولهم فيؤمر بالحاقهم به، وإلى هذا ذهب الحسن رحمه الله تعالى ، وخص مجاهد النفع بالدنيوي وخصه بعضهم بالاخروي . وذكر أن المعنى لاتدرون أي الآباء من الوالدين والوالدات وأي الابناء من البنين والبنات أقرب لكم نفعا لترفعوا اليهم فيالدرجة فيالآخرة ، وإذا لم تدروا فادفعوا مافرض الله تعالى وقسمولا تقولوا بلماذا أخر ألاب عن الابن ولاى شئ حاذ الجميع دون الام والبنت ، واعترض بأن ذلك غير معلل بالنفع-تي يتم ماذكر وأنه يدُلُعلي أَن من قدمٌ في الورثة ، أو ضوعفُ نصيبه أنفع ولا كذلك ، والجواب بأنه أريَّد أنالمنَّافع لما كانت محجوبة عن درايتكم فاعتقدوا فيه نفعاً لاتصل اليه عقولكم بعيد لعدم فهمه من السياق ، ويرد نحو هذا على مااختار الكثير ، وربما يقال : المعنى أنـكم لاتدرون أى الاصول والفروع أقرب لـكم نفعاً فضلا عنالنفع فكيف تحكمون بالقسمة حسب المنفعة وهي محجوبة عن درايتكم بالمرة والكلام مسوق لردّ ماكان في الجاهلية فان أهل الجاهلية كانوا \_ كما قال السدى - لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ولا يرث الرجل من ولده إلا منأطاقالقتال ، وعن ابن عباسأنهم كانوا يعطون الميراثالاكبر فالاكبر ، وهذا مشعرباً ن مدار الإرثعندهمالانفعيةمع العلاقةالنسبيةفردالله تعالى عليهم بأن الانفعية لاندرونها فكيفتعتبرونها والغرض من ذلك الا لزام لابيان أن الانفعية معتبرة في نفس الامر إلا أنهم لايدرونها ، ولعله على هذا لايرد ماتقدم من الاعتراضُ فتدبر ، وقيل : إن المراد من الآية إنـكملاتدرونُ أي الوارثين والمورثين أسرع موتاً فيرثه صاحبه فلاتتمنوا موت الموروثولاتستعجلوه ، ونسب إلى أبي مسلم، ولا يخفي مزيد بعده ﴿ فَرَيضَـةً مَّنَ اللَّهُ ﴾

مصدر مؤكد لنفسه على حد هذا ابنى حقا لانه واقع بعد جملة لامحتمل لها غيره فيكون فعله الناصب له محذوفا وجو با أى فرض ذلك فريضة من الله ، وقيل ؛ إنه ليس بمصدر بل هو اسم مفعول وقع حالا ، والتقدير لهؤلاء الورثة هذه السهام حال كونها مفروضة من الله تعالى ، وقيل : بل هو مصدر إلا أنه مؤكد لفعله وهو يوصيكم السابق على غير لفظه إذ المعنى يفرض عليكم ، وأور دعليه عصام الملة أن المصدر إذا أضيف لفاعله أو مفعوله أو تعلقا به يجب حذف فعله كما صرح به الرضى إلا أن يفرق بين صريح المصدر وما تضمنه لكن لابذ لهذا من دليل ولم نطلع عليه ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَليهاً ﴾ أى بالمصالح والرتب ﴿ حكيًا ١١ ﴾ فى كل ماقضى وقدر فتدخل فيه أحكام المواريث دخو لا أولياً ، وموقع هذه الجملة هنا موقع قوله تعالى للملائكة : (إنى أعلم مالا تعلمون) والخبر عن الله تعالى بمثل هذه الألفاظ كما قال الخليل كالخبر بالحال والاستقبال لأنه تعالى منزه عن الدخول تحت الزمان ، وقال سيبويه: القوم لما شاهدوا علماً وحكمة وفضلا وإحساناً تعجبوافقيل لهم: إن الله تعالى كذلك أى لم يزل موصوفا بهذه الصفات فلا حاجة إلى القول بزيادة كان كا ذهب إليه البعض \*

﴿ وَآدَمُمْ نَصُفُ مَا تَرَكَ أَذُوا جُمُمْ ﴾ إن دخلتم بهن أولا ﴿ إن لَمْ يَكُن لَمُّنَ وَلَدُ ﴾ ذكراً كان أو أنى واحداً كان أو متعدداً منكم كان أو من غيركم ، ولذا قال سبحانه : (لهن) ولم يقل له كم، ولا فرق بين أن يكون الولد من بطن الزوجة وأن يكون من صلب بنيها أو بنى بنيها إلى حيث شاء الله تعالى ﴿ فَان كَانَّ لَمُنَّ وَلَدُ ﴾ على ما ذكر من التفصيل ، وروى عن ابن عباس أن ولد الولد لا يحجب والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها فان ذكر تقدير عدم الولد وبيان حكمه ﴿ فَلَدَكُمُ الرُّبعُ عَمَّا تَرَكُنَ ﴾ من المال والباقى في الصور تين لهية الورثة من أصحاب الفروض والعصبات، أو ذوى الارحام ، أو لبيت المال إن لم يكن وارث آخر من بَعْد وَصَيّة يُوصِينَ بَهَا ۖ أَوْ دَيْن ﴾ متعلق بكلنا الصور تين لا بما يليه وحده ، واليكلام على فائدة الوصف وكذا على تقديم الوصية ذكراً قد مر آنها فلا فائدة في ذكره ﴿ وَلَهُنْ َ ﴾ أى الازواج تعددن أو لا في أنرُبُعُ عَاتَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَـكُمْ وَلَدْ ﴾ على التفصيل المتقدم ﴿

﴿ فَانَ كَانَ لَكُمْ وَلَدَ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ ثَمَّا تَرَكّتُم مِّنَ بَعْد وَصِيلَة تُوصُونَ بَهَا وَلَذَا الْحَصَ بَشْرِيفَ الْخَطَابِ، و تقديم ذكر حكم الزواج (١) ضعف مافرض للمرأة كما في النسب لمزية عليها ولذا اختص بمشريف الخطاب، و تقديم ذكر حكم ميراثه وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب، ولا يستثنى من ذلك إلاأولاد الام والمعتق والمعتقة لاستواء الذكر والانثى منهم ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ ﴾ المراد بالرجل الميت وهو اسم كان ﴿ يُورَثُ ﴾ على البناء للمفعول من ورث الثلاثي خبر كان ، والمراد يورث منه فان ورث تتعدى بمن وكثيراً عاتحذف

﴿ كَلَالَةً ﴾ هي في الأصل مصدر بمعنى الـكلال وهو الاعياء قال الأعشى : فا ليت لاأرثى لها من (خلالة) ولا من حنى حتى ألاقى محمداً

شم استعيرت واستعملت استعمال الحقائق للقرابة من غير جهة الو الدو الولد لضعفها بالنسبة إلى قرابتهما، و تطلق على من لم يخلف والداً ولا ولداً، وعلى من ليس بو الدولا ولد من المخلفين بمعنى ذى كلالة كما تطلق القرابة على ذوى القرابة وجعل ذلك بعضهم من باب التسمية بالمصدر وآخرون جوزوا كونها صفة ـكالهجاجةـ للا محق قال الشاعر . (هجاجة) منتخب الفؤاد كأنه نعامة فى واد

وتستعمل في المال الموروَث عاليس بوالد ولاولد إلا أنه استعال غير شائع وهي في جميع ذلك لاتثني و لا تجمع ، واختار كثير كون أصلها من تـكلله النسب إذ أحاط به ، ومن ذلك الإكليل لا حاطته بالرأس، والـكل لاحاطته بالعدد ، وقال الحسين بن على المغربي : أصل الـكلالة عندى ماتركه آلا نُسان وراء ظهره أخذاً من السُكَسَلِّ وهو الظهروالقفا ، ونصبها (١) على أنها مفعولله أي يورث منه لاجلُّ القرابة المذكورة ، أوعلى أنها حال من ضمير يورث أى حال كونه ذا كلالة ، واختاره الزجاج ، أوعلى أنها خبر لـكان ؛ و (يورث) صفة لرجل أي ( إن كان ) رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولاولد ، وذكر أبو البقاء احتمال كون (كان) تامة ، و( رجل ) فاعلها ، و( يورث ) صفة له ، و( كلالة ) حال من الضمير في يورث ، واحتمال نصبًا على هذا الاحتمال على أنها مفعول له أيضا ظاهر ، وجوز فيها الرفع على أنها صفة ، أوبدل من الضمير إلا أنه لم يعرف أحدةرأ به فلايجوزالقراءة به أصلاءوجعل نصبهاعلى الاستعمال الغير الشائع على أنها مفعول ثان ليورثه وقرئ (يورث)،و(يورث)بالتخفيف والتشديد على آلبنا. للفاعل، فانتصاب (كلالة) إما على أنها حالمن ضمير الفعل و المفعول محذوف أي (يو رث)وارثه حال كونه ذا (كلالة)، و إما على أنها مفعول به أي ( يورث) ذا كلالة.وإما على أنها مفعول لهأي يورث لآجل الـكلالةكـذا قالوا، ثم إنَّ الذي عليه أهلالـكوفة وجماعة من الصحابة .والتابعين هوأن الـكلالة هنا بالمعنى الثالث ،وروى عن آخرين ـ منهم ابنجبير وصح به خبر عنرسول الله صلى الله تمالى عليه و سلم ـ أنها بالمعنى الثاني ، ولم نرنسبة القولين الآخرين لأحد من السلف ، والاولِ منهما غير بعيد، والثاني سائغ إلا أن فيه بعداً كما لا يخني ﴿ أَو ٱمْرَأَةٌ ﴾ عطفعلى رجل مقيد بماقيد به ، وكـ ثيراً مايستغنى بتقييد المعطوف عليه عن تقييد المعطوف ، ولعل فصل ذكرها عن ذكره للايذان بشرفه وأصالته فيالاحكام، وقيل:لانسببالنزولكانبيانحكمه بناءًا على ماروى عن جابّر أنه قال:أتانيرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا مريض فقات : كيف الميراث وإنَّما يرثني كلالة ؟ فنزلت آية الفرائض لذلك ﴿ وَلَهُ ﴾ أى الرجل ، وتوحيد الضمير لوجوبه فيما وقع بعد ، أوحتى أن ماورد على خلاف ذلك مؤل عند الجَمهور كمقوله تعالى :( إن يكنغنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ) وأتى به مذكراً للخياربين أن يراعى المعطوف أو المعطوف عليه فيمثل ذلك ، وقد روعي هنا المذكر لتقدمُه ذكراً وشرافة ، ويجوز أن يكون الضميرلو أحد منهما ، والتذكير للتغليب ،وجوز أن يكون راجعاً للميت ، أو الموروث ولتقدم ما يدل عليه ، وأبعدمن جوز أن يكون عائداً للرجل، وضمير المرأة محذوف، والمراد وله أولها ﴿ أَنْ أُواَّأُخْتُ ﴾ أي من الأم فقط -وعلى ذلك عامة المفسرين ـ حتى أن بعضهم حكى الاجماع عليه .

وأخرج غير وأحد عن سعيد بن أبى وقاص أنه كان يقرآ وله أخ أو أخت من أم ، وعن أبى من الأم ، وهذه القراءة وإن كانت شاذة إلا أن كثيراً من العلماء استند اليها بناءاً على أن الشاذ من القراءات إذا صح سنده كان كجرالواحد فى وجوب العمل به خلافا لبعضهم، ويرشد إلى هذا القيد أيضا أن أحكام بنى الأعيان والعلات هى التى تأتى فى آخر السورة الكريمة، وأيضا ماقدر هنا لـكل واحد من الآخ والآخت، وللا كثر

<sup>(</sup>١) وجوز نصبها على أنها خبر ثان إن أريد أحد الملابسين . وعلى التمييز إن أريد المصدر اه منه

وهو السدس ، والثلث هو فرض الام ، فالمناسب أن يكون ذلك لأولاد الام ، ويقال لهم إخوة أخياف ، وبنو الاخياف، والاضافة بيانية ، والجملة في محل النصب على أنها حال من ضمير يودث . أو من رجل على تقدير كون يورث صفة له ومساقها لتصوير المسألة،وذكر الكلالة لتحقيق جريان الحـكم المذكور، وإن كان مع من ذكر ورثة أخرى بطريقالكلالة ولا يضر عند من لم يقل بالمفهوم جريانه في صورة الام،أو الجدة مع أن قرابتها ليس بطريق الكلالة، وكذا لا يضر عندالقائل به أيضا للاجماع على ذلك ﴿ فَلَكُلُّ وَأَحدمُّهُمَّا ﴾ أى الأخت والآخ ﴿السَّدُسُ ﴾ مما ترك من غير تفضيل للذكر علىالانثى ، ولعله إنما عدلعن ـ فله السدس ـ إلى هذا دفعاً لتوهم أنَّ المذكور حكم الآخ، وترك حكم الآختلانه يعلم منه أن لها نصف الآخ بحكم الآنو ثة والحكمة في تسوية الشارع بينهما تساويهما في الإدلاء إلى الميت بمحض الانوثة ﴿ فَاذْ، كَانُواْ ﴾ اي الاخوة والآخوات من الام المدلول عليهم بما تقدم والتذكير للتغليب ﴿ أَكْثَرَ مَن ۚ ذَلَكُ ﴾ أى المذكور بواحد ، أو بما فوقه والتعبير باسم الاشارة دون الواحدلانه لايقالًا كثر من الواحد حتى لو قيل أوَّل بأن المعنى زائداً عليه، وبعضالمحققينالتزمالتأويلهنا أيضاً إذ لامفاضلة بعد انكشاف حال المشار اليه،ولمل التعبير باسم الاشارة حَينتُذَ تَأْكِيدِ الْاشارَةُ إِلَى أَنَّ الْمُسأَلَةُ فَرضَيةً ، والفاء لما مر منأن ذكر احتمال الانفراد مستتبع لذكر احتمال العدده ﴿ فَهُـمْ شَرَكَا مُ فَ ٱلثُّلُثُ ﴾ يقتسمونه فيما بينهم بالسوية ، وهذا ممالاخلاف فيه لأحد من الأمة ، والباقي لباقى الوّرثة من أصحاب الفروض و العصبات ، و فيه خلاف الشيعة ، هذا ومن الناس من جوز أن يكون (يورث) فىالقراءةالمشهورةمبنياً للمفعولمنأورث علىأنالمراد به الوارث ، والمعنىوإنڬاندجل يجعل وارثاً لاجل الـكلالة ؛ أو ذا كلالة أى غير والدولا ولد ، ولذلك الوارث أخ أو أخت فلـكل من ذلك الوارث ، أو أخيه أُو أخته السَّدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من الاثنين بأن كانوا ثلاثة ، أو أكثر فهم شركاء فى الثلث الموزع للاثنين لا يزادعليه شي ، ولا يخفي أن الـكلام عليه قاصر عن بيان حكم صورة انفراد الوارث عن الاخ والاخت ومقتضأن يكونا لمعتبرفي استحقاق الورثة للفرض المذكور إخوة بعضهم لبعض منجهة الام فقط ، وخارج عَلَى مُخْرَجُ لَاعَهَدَ بِهِ ، وَفِيهِ أَيْضاً مافيه ، وقد أوضَع ذلك مولانا شيخ الاسلام قدس سره بما لامزيد عليه • ﴿ مِنَ بُعد وصَّية يُوصَى بِهَا ۖ أَوْ دَيْنَ غَير مُضَا ۗ رّ ﴾ أى من غير ضرار لورثته فلا يقر بحق ليس عليه، ولا يوصى بأكثر من الثلث قاله ابن جبير فالدين هنامقيد كالوصية ، و في (يوصي) قراء تان سبعيتان في البناء للمفعول، والبناء للفاعل، و (غير) على القراءة الأولى حال من فاعل فعل مبنى للفاعل مضمر يدل عليه المذكور ، وماحذف من المعطوف اعتماداً عليه ، ونظير هقوله تعالى : ( يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) على قراءة (يسبح)بالبناء للمفعول، وقول الشاعر : ( ليبك ) يزيد ضارع لخصومة ومختبط بما تطبح الطوائح

وعلى القراءة الثانية حال من فاعل الفعل المذكور والمحذوف اكتفاءاً به، ولا يلزم على هذا الفصل بين الحال وذيها بأجنى كما لا يحقى هأى يوصى بماذكر من الوصية والدين حالكونه (غير مضار) ، ولا يجوز أن يكون حالا من الفاعل المحذوف فى المجهول لانه ترك بحيث لا يلتفت اليه فلا يصح مجئ الحال منه ، وجوز فيه أن يكون صفة مصدر أى إيصاء (غير مضار) ، واختار بعضهم جعله حالا من (وصية أودين) أى من بعد أداء وصية أو دين (غير مضار) ذلك الواحد؛ وجعل التذكير للتغليب وليس بشيء ، وجوز هذا البعض أن يكون المعنى

على ماتقدم غير مضر نفسه بأن يكون مرتـكباً خلاف الشرع بالزيادة على الثلث وهو صحيح في نفسه إلا أن المتبادر الأول وعليه مجاهد . وغيره . ويحتمل - كما قال جمع ـ أنّ يكون المعنى غير قاصد الإضرار بل القربة ، وذكر عصام الملة أن المفهوم من الآية أن الإيصاء والإقرار بالدين لقصد الاضرار لايستحق التنفيذ وهو كذلك إلا أن إثبات القصد مشكل إلاأن يعلمذلك بإقراره - والظاهر أن قصد الاضر ار لا القربة بالوصية بالثلث فمادونه لايمنع من التنفيذ ،فقد أخرج أبن أبي شيبة عن معاذ بن جبل قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم ، نعم ذاك محرم بلا شبهة وليس كل محرم غير منفذ فان نحو العتق والوقف للرياء والسمعة محرم بالاجماع مع أنه نافذ ، ومنادعي تخصيص ذلك بالوصية فعليه البيان و إقامة البرهان، وعن انعباس رضى الله تعالى عنهما أن الأضرار بالوصية من الكبائر، وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن أبى هريرة رضىالله تعالى عنه مرفوعا هإن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فاذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة » ﴿ وَصَّيَّةً مِّنَ ٱللَّه ﴾ مصدر مؤكد أى يوصيكم الله بذلكوصية ، والتنوين للتفخيم ، و(من) متعلقة بمحذوف وَقع صفة للنـكرة مؤكـداً لفخامتها ، ونظير ذلك ( فريضة منالله ) ولعل السر في تخصيص كل منهما بمحله ماقاله الإمام منأن لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصية ،فختم شرحميرات الأولاد بذكر الفرضية ، وختم شرح ميراث الـكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الـكل وإنَّ كان واجب الرعاية إلا أن القسم الأول وهو حال رعاية الاولاد أولى ، وقيل إن الوصية أقوى من الفرض للدلالة على الرغبة وطلب سرعة الحصول، فختم شرح ميراث الـكلالة بها لأنها لبعدها ربما لايعتنى بشأنها فحرض على الاعتناء بها بذكر الوصية ولا كذلك ماتقُدم، أو منصوب بمضار على أنه مفعول به له إما بتقدير أى أهل وصية الله تعالى، أو على المبالغة لأن المضارة ليست للوصية بل لأهلها فهو على حدّ ياسارق الليلة أهل الدارومضارتها الاخلال بحقوقهم ونقصها بماذكر من الوصية بماز ادعلى الثلث، أو به مثلالقصدالا ضرار دون القربة والا قرار بالدين كاذباه والمراد من الاهل الورثة المذكورة ههنا ووقع فى بعض العبارات أن المراد وصية الله تعالى بالاولاد ، ولعل المراد بهم الورثة مطلقاً بطريق التعبير عن الـكلي بأشهر أفراده كما عبر عن مطلق الانتفاع بالمال بأظه وإلا فهو غير ملائم وإنما نصب مضار المفعول به لانه اسم فاعل معتمد على ذى الحال، أو منني معنى فيعمل فى المفعول الصريح ، ويشهد لهذا الاحتمال قراءة الحسن (غير مضاد وصية ) بالاضافة ، وذكر أبو البقاء في هُذه القراءة وجهين : الأول أن التقدير ( غير مضار ) أهل ( وصية ) فحذف المضاف ، والثاني أن التقدير (غير مضار ) وقت ( وصية ) فحذف وهو من إضافة الصفة إلى الزمان ، ويقرب من ذلك قولهم : هوفارس حرب أي فارس في الحرب، وتقول: هو فارس زمانه أي في زمانه، والجمهور لايثبتون الاصافة بمعنى في ، ووقع فى الدرالمصون احتمال أنه منصوب على الحزوج ولم يبين المراد من ذلك ، ووقع فى همع الهوامع فى المفعول به : إن الـكوفيين يجعلونه منصوباً على الخروج ولم يبينه أيضاً ، قال الشهاب : فـكَأَن مرَّادهم أنه خارج عن طرفى الاسناد ، فهو كقولهم : فضلة فلينظر ﴿ وَأُلَّتُهُ عَلَيْمٍ ﴾ بالمضاروغيره ، وقيل : بما دبره بخلقه من الفرائض ﴿ حَدَيُّم ١٢ ﴾ لا يعاجل بالعقوبة فلا يغترن المضار بالا مهال أو لا يغترن من خالفه فيما بينه من الفرائض

بذلك ، والإضمار في مقام الاظهار لادخال الروعة وتربية المهابة ، ثمماعلم أن الله سبحانه أورد أقسامالورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات ، وذلك أن الوارث إما أن يتصل بالميت بنفسه من غيرو اسطة ، أو يتصل به بواسطة فان اتصل بغير واسطة فسبب الاتصال إما أن يكون النسب أو الزوجية ، فحصل هنا ثلاثة أقسام أشرفها و اعلاها الاتصال\لحاصل|بتداءاً من جهة النسب ، وذلك هو قرابة الولادة ، ويدخل فيها الاولاد . والوالدان، وثانيها الاتصال الحاصل ابتداءاً منجهة الزوجية وهذا القسم متأخر في الشرف عن القسم الأول لان الاول ذاتي والثاني عرضي ؛ والذاتي أشرف من العرضي ، وثالثها الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو المسمى بالـكلالة ، وهذا القسممتأخر عن القسمين الاولين لوجوه : أحدها أن الأولاد والوالدينوالازواج والزوجات لايعرض لهمالسقوط بالكلية ، وأما الكلالة فقديعرض لها السقوط بالكلية ، وثانيها أن الفسمين الأولين ينتسب كل واحدمنهما إلىالميت بغير واسطة ، والـكلالة ينتسب|لى الميت بواسطة ، والثابت ابتداءاً أشرف من الثابت بواسطة ، وثالثها أن مخالطة الانسان بالوالدين والأولاد والأزواج والزوجات أكثر وأتم من مخالطته بالكلالةوكثرة المخالظةمظنة الآلفة والشفقة وذلك يوجب شدة الآهتهامبأحوالهم ، فلهذه الاسباب وأشباهها أخر الله سبحانه ذكر ميراث الكلالة عن ذكر القسمين الاولين فما أحسن هذا الترتيب وما أشدَ انطباقه على قوانين المعقولات ـ 5 قاله الامام ـ ﴿ تَلْكَ ﴾ أى الاحكام المذكورة فى شئون اليتامى والمواريث وغيرها، واقتصر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على المواريث ﴿ حَدُودُ اللَّهَ ﴾ أى شرائعه أوطاعته أوتفصيلاته أوشروطه،واطلقتعليها الحدود لشبهها بها منحيثأنالمكلفُلايجوز له أن يتجاوزهاإلىغيرهاه ﴿ وَمَن يُطعُ آلَتَهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فيها أمر به من الاحكام أو فيها فرض منالفرائض ،والاظهار في مقام الاضمار لمامرت الاشارة اليه ﴿ يُدْخَلُهُ جَنَّات ﴾ نصب على الظرفية عند الجمهور ، وعلى المفعولية عند الاخفش ه ﴿ تَجْـرَى مِن تَعْنَهَــا ﴾ أى من تحت أشجارها وأبنيتها ، وقد مر الكلام فى ذلك ﴿ الْأُنَّهِــَر ﴾ أى ماؤها ﴿خُـلدينَ فيهَا ﴾ حال مقدرة من مفعول ( يدخله) لان الحلود بعد الدخول فهو نظير قولك :مردت برجل معه صقر يصيدبه غداً ،وصيغة الجمعلمراعاةمعني (من) كما أن إفراد الضمير لمراعاة لفظها ﴿ وَذَلْكَ﴾ أي دخول الجنات على الوجه المذكور ﴿ ٱلْفَوْزُ ﴾ أى الفلاح والظفر بالخير ﴿ ٱلْعَظْـيُم ٢ ﴾ فى نفسه أو بالاضافة إلى حيازة التركة على ماقيل؛ والجملة اعترض ﴿ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فيما أمر به من الاحكام أو فيما فرض من الفرائض ، وقال ان جريج : من لا يؤمنَ بما فصل سبحانه من المواديث ، وحكى مثله عن ابنجبير. ﴿ وَيَتَعَدُّ حُدُودُهُ ﴾ التي جاء بها رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن جماتها ماقص لنا قبل . أو يتعد حدوده فى القسمة المذكورة استحلالا فاحكى عن الـكلبي ﴿ يُدْخُلُهُ ﴾ قرأ نافع. وابن عامر بالنون فى الموضعين ﴿ نَارًا ﴾ أى عظيمة هائلة ﴿ خُـلداً فيهاً ﴾حال كاسبق،وأفرد هنا وجمع هناك لانأهلاالطاعة أهلِ الشفاعة . و إذا شفع أحدهم في غيره دخلُها معه، وأهل المعاصي لا يشفعون فلا يدخل بهم غيرهم فيبقون فرادي، أو للا يذان بأن الحَلُّود فيدار الثواب بصيغة الاجتماع الذي هو أجلب للانس، والحَلُود في دار العقاب بصيغة الانفراد الذي هو أشد في استجلاب الوحشة، وجوز الزجاج والتبريزي كون (خالدين) هناك و (خالداً) هناصفتين لجنات (م ۲۰۰ – ج ٤ – تفسير روح المعانى)

أونار . واعترض بأنه لوكان كذلك لوجب إبراز الضمير لانهماجر باعلى غير منهما له ، و تعقبه أبو حيان بأن هذا على مذهب البصريين . ومذهب المكوفيين جواز الوصفية في مثل ذلك ولا يحتاج إلى إبراز الضمير إذ لالبس في مذهب البصريين أى عظيم لا يكتنه ومهين ع من أى مذل له والجملة حالية ، والمراد جمع أمرين للمصاة المعتدين عذاب جسماني وعنداب روحاني ، نسأل الله تعالى العافية ، واستدل بالآية من زعم أن المؤمن العاصى مخلد في النار ، والجواب أنها لا تصدق عليه إما لانها في الكافر على ما سمعت عن المكلى . وابن جبير . وابن جريج وإما لان المراد من حدود الله تعالى جميع حدوده لصحة الاستثناء والمؤمن العاصى واقف عند حد التوحيد، وإما لان ذلك مشروط بعدم العفو كما أنه مشروط بعدم التوبة عند الزاعم ، وفي ختم آيات المواريث بهذه وإما لان ذلك مشروط بعدم العفو كما أنه مشروط بعدم التوبة عند الزاعم ، وفي ختم آيات المواريث بهذه الآية إسارة إلى عظم أمر الميراث ولزوم الاحتياط والتحرى وعدم الظلم فيه ، وقد أخرج ابن ماجه عن الدين مدر الله قطء الترود الله قطء التروية عند المنام المراد المنه قطء أمر الميراث ولزوم الاحتياط والتحرى وعدم الظلم فيه ، وقد أخرج ابن ماجه عن الدين مدر الله قطء التروية المنادة إلى عظم أمر الميراث ولزوم الاحتياط والتحرى وعدم الظلم فيه ، وقد أخرج ابن ماجه عن الدين مدر الله قطء التروية المنادة المنادة

أنس عن رسول الله يُرَاقِيني أنه قال: « من قطع ميرانا فرضه الله ورسوله قطع الله ميراثه من الجنة » و وأخرج أبو منصور عن سليمان بن موسى، والبيه قى عن أبى هريرة بحو ذلك، وأخرج الحالم عن ابن مسعود أن الساعة لاتقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة عدو ، وكأن عدم القسمة إما للتهاون فى الدين وعدم المبالاة وكثرة الظلم بين الناس ، وإما لفشو الجهل وعدم من يعرف الفرائض ، فقد ورد عن أبى هريرة مرفوعا إن علم الفرائض أول ما ينزع من الآمة ، وأخرج البيه قى والحاكم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعا إن علم الفرائض أول ما ينزع من الآمة ، وأخرج البيه قى والحاكم مقبوض وإن العلم سيقبض و تظهر قال دسول الله يتباقع : « تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض و تظهر

الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لايجدان من يقضي بها » ولعل الاحتمال الأول أظهر •

﴿ وَالْمَتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَا بِكُمْ ﴾ شروع في يان بعض الاحكام المتعلقة بالرجال والنساء إثر بيان أحكام المواريث ، ( واللاتي) جمع التي على غير قياس، وقيل: هي صيغة موضوعة للجمع ، وموضعها رفع على الابتداء ، والفاحشة ما اشتد قبحه ، واستعملت كثيراً في الزنا لانه من أقبح القبائح ، وهو المرادهذا على الصحيح ، والاتيان في الأصل المجيء ، وفي الصحاح بقال: أثيته أثيا قال الشاعر : ﴿ فَاخْتَرَ لَنْفُسُكُ قَبِلُ (أَتِي) العسكر ﴿

وأتوته أتوة لغة فيه ، ومنه قول المذلى: ٥ كنت إذا (أتوته) من غيب ٥

وفي القاموس أتوته أتوة (١) وأتيته أتيا وإنيانا وإتيانة بكسرهما ، ومأتاة وإتيا كمعي ، ويكسر جئته ، وقد يعبر به كالجيء والرهق والغشي عن الفعل ، وشاع ذلك حتى صار حقيقة عرفية ، وهوالمرادهنا فالمعني يفعلن الزيا أي يزنين ، والتعبير بذلك لمزيدالتهجين ، وقرأ ابن مسعود (يأتين) بالفاحشة \_ فالاتيان على أصله المشهور ، و (من ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من فاعل (يأتين) والمراد من النساء \_ كما قال السدى ، وأخرجه عنه ابن جرير \_ النساء اللاتي قد أنكحن وأحصن ، ومثله عن ابن جبير ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا ﴾ أى فاطلبو أأن يشهد ﴿ عَلَيْهِن ﴾ عن أربعة من رجال المؤمنين وأحرارهم قال الزهرى : مضت السنة من رسول الله يتنظيظ على العباد ، وقيل : ليقوم نصاب الشهادة كاملا على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق ولا يخفي ضعفه ، والجلة خبر المبتدأ والعاء مزيدة فيه لتضمن معني الشرط ، وجاز الاخبار بذلك لأن

<sup>(1)</sup> قرله : في الفاءوس : أنوته أنوة والذي في القاءوس أنوته أنيته فليحرر اله مصححه

الكلام صار في حكم الشرط حيث وصلت اللاتي بالفعل ـ قاله أبو البقاء ـ وذكر أنه إذا كان كذلك لم يحسن النصب على الاشتغال لأن تقدير الفعل قبل أداة الشرط لايجوز ، وتقديره بعد الصلة يحتاج إلى إضمارً فعل غير ( فاستشهدوا ) لأنه لا يصح أن يعمل النصب في اللاتي ، وذلك لا يحتاج اليه مع صحة الابتدا. (١) وأجاز قومُ النصب بفعل محذوف تقدير هاقصدوا اللاتي أوتعمدوا ، وقيل : الخبر محذوف والتقدير فيما يتلى عليكم حكم اللاتى ، فالجار والمجرور هو الحبر وحكم هو المبتدأ فحذفا لدلالة ( فاستشهدرًا ) لأنه الحـكم المتلو عليهم ، والخطاب قيل : للحكام ، وقيل : للازواج ﴿ فَان شَهِدُواْ ﴾ عليهن بالاتيان ، ﴿ فَأَمْسَكُوهُنَّ ﴾ أى فاحبسوهن عقوبة لهن ﴿ فِي ٱلْبَيْوَت ﴾ واجعلوها سجناً عليهن ﴿ حَتَّىٰ يَتُوفَّـهُمُّ ٱلْمُوتُ ﴾ المراد بالتوفي أصل معناه أي الاستيفاء وهو القبض تقول: توفيت مالي علىفلان واستوفيته إذا قبضته · وإسناده إلى الموت باعتبار تشبيهه بشخص يفعل ذلك فهناك استعارة بالكناية والكلام على حذف معناف ، والمعنى حتى يقبض أرواحهن الموت ولا يجوز أرب يراد من التوفى معناه المشهود إذ يصير الكلام بمنزلة حتى يميتهن الموت ولا معنى له إلا أن يقدر مضاف يسند اليه الفعل أي ملائكة الموت ، أويجعل الاسناد مجازاً من إسناد ماللفاعل الحقيقي إلى أثر فعله ﴿ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهَنَّ سَبِيلًا ﴿ } أَى مخرجا من الحبس بما يشرعه من الحدّ لهن - قاله ابنجبير ـ وأخرج الامامان الشافعي . وأحمد . وغيرهما عن عبادة ابن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى كرب لذلك واربد وجهه ،وفي لفظ لابن جرير يأخذه كهيئة الغشي لما يحد من ثقل ذلك فأنزل عليه ذات يوم فلما سرى عنه قال : « خذوا عنى قد جعل الله لهنسبيلا الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلدمائة ثم نني سنة » وروى ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنه قال ؛ كانت المرأة أول الاسلام إذا شهد عليها أربعة من المسلمين عدول بالزنا حبست في السجن فان كان لهــا زوج أخــذ المهر منها والـكنه ينفق عليها من غير طلاق وليس عليها حد ولا يجامعها ، وروىابنجريرعن السَّدىكانت المرأة في بدء الاسلام إذا زنت حبست في البيت وأخذ زوجها مهرها حتى جاءت الحدود فنسختها ، وحكاية النسخ قدوردت في غيرمًا طريق عنابن عباس . ومجاهد . وقتادة • ورويت عن أبى جعفر . وأبى عبـد الله رضي الله تعالى عنهما ، والناسخ عنــد بعض آية الجلد على مافى سورة النور وعند آخرين إن آية الحبس نسخت بالحديث،والحديث،نسوخ بآيةالجلد، وآية الجلدبدلائلاالرجم، وقالااز مخشرى:من الجائز أن لاتكون الآبه منسوخة بأن يترك ذكر الحدّ لـكونه معلوماً بالـكتابوالسنة، ويوصى بإمساكهن في البيوت بعد أن يحددن صيانة لهن عن مثل ماجري عليهن بسبب الخروج من البيوت والتعرض للرجال، ويكون السبيل على هذا النكاح المغنى عن السفاح ، وقال الشيخ أبو سليمان الخطابي في معالم السنن : إنه لم يحصل النسخ في الآية ولا في الحديث وذلك أن آلآيه تدل على أنَّ إمساكُهن في البيوت مدود إلى غانة أن يجعل الله تعالى لهن سبيلا ثم إن ذلك السبيل كان مجملا فلما قال عليه الله عن » إلى آخر مافى الحـديث صار ذلك بيانًا لما في تلك الآية لا ناسخاً له ، وصار مخصصاً لعموم آية الجلد ، وقـد تقدم لك في سورة البقرة ما ينفعك في تحقيق هذا المقام فتذكره ﴿ وَٱلَّذَانَ يَا تَيْنَهَا مَنكُمْ ﴾ هما الزاني والزانية بطريق التغليب. قاله السدى. وابن زيد. وابن جبير . أراد بهما البكران اللذان لم يحصناً ، و يؤيد ذلك كون

<sup>(</sup>١) ولم يمنعوا التقدير مقدما فيها تضمن معنى الشرط لانه لايعامل معاملته مَن كل وجه أهـمنه

عقوبتهما أخف من الحبس المخلد، وبذلك يندفع التـكرار لـكن يبقى حكم الزاني المحصن غير ظاهر ﴿ وقرأ ابن كثير (واللذان)بتشديد الزونوهي لغة وليس مخصوصاً بالألف كما قيل بل يكون مع الياء أيضاً وهو عوض عنيا. الذي المحذوف إذ قياسه اللذيان والتقاء الساكنين هنا على حده كما في دابة وشابة ﴿ فَـَأْذُوهُمَا ﴾ أى بعد استشهاد أربعة شهود عليهما بالإتيان ، وترك ذكر ذلك تعويلًاعلى ماذكر آنفاً ، واختلَف فىالايذاء على قولين : فعن ابن عباس أنه بالتعيير والضرب بالنعال، وعن السدى. وقتادة . ومجاهد أنه بالتعيير والتوسيخ فقط ﴿ فَأَن تَابًا ﴾ عما فعلا من الفاحشة بسبب الايذاء كما ينيء عنه الفاء ﴿ وَأَصْلَحَا ﴾ أى العمل ﴿ فَأَعْرُضُواْ عَنْهُمَا ﴾ أى اصفحوا عنهما وكفوا عن أذاهما ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا ﴾ مبالغاً فى قبول التوبة ﴿ رَحَيًّا ١٦﴾ واسع الرحمة ، والجملة في معرض التعليل للامربالاعراض ، والخطاب هنا للحكام ، وجوز أن يكون للشهود الواقفين على فعلتهما ، ويراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى القضاة والجر إلى الولاة وفتح باب الشر عليهما، وبالاعراض عنهما ترك التعرض لهما بذلك ، والوجـــة الأول هو المشهور ، والحـكم عليه منسوخ بالحد المفروض في سورة النور أيضاً عند الحسن . وقتادة . والسدى . والضحاك . وابن جبير . وغيرهم . وإلى ذلك ذهب البلخي . والجبائي . والطبري ، وقال الفراء . إن هـذه الآية نسخت الآية التي قبلها ، وهـٰذا بما لا يتمشى على القول بأن المراد بالموصول البكران كما لايخني ، وذهب أبو مسلم إلى أنه لانسخ لحكم الآيتين بل الآية الاولى في السحاقات وهنالنساء اللاتي يستمتع بعضهن ببعض وحدهن الحبس، والآية الثانية في اللائطين وحدهما الإيذاء، وأما حكم الزناة فسيأتي في سورة النور، وزيف هــذا القول بأنه لم يقل به أحد ، وبأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أختلفوا في حكم اللوطي ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية ، وعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على الحـكم دليل على أنالآية ليست في ذلك، وأيضاً جعل الحبس في البيت عقوبة السحاق بما لامعنىله لأنه بما لايتوقف على الخروج كالزنا ،فلو كانالمراد السحاقات لـكانت العقوبة لهن عدم اختلاط بعضهن ببعض لا الحبس والمنع من الخروج ، فحيث جعل هو عقوبة دل ذلك على أن المراد \_ باللاتي يأتين الفاحشة \_ الزانيات ، وأجاب أبو مسلم بأنه قول مجاهد \_ وهو من أكابر المفسرين المتقدمين \_ وقد قال غير واحـد : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك على أنه تربين في الاصول أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون جائز ، وبأن مطلوب الصحابةرضي الله تعالى عنهم معرفة حد اللوطى وكمية ذلك، وليس في الآية دلالة عليـه بالنفي والاثبات، ومطلق الإيذاء لإيصلح حداً ولا بيانا للكمية فلذا اختلفوا ، وبأن المراد من إمسا كهن فىالبيوت حبسهن فيها واتخاذها سجناً عليهن ومن حال المسجون منع من يريد الدخول عليه وعدم تمكينه من الاختلاط ، فـكان الـكلام في قوة فامنعوهن عن اختلاط بعضهن ببعض على أن الحبس المذكور حد ، وليس المقصود منه إلا الزجر والتنـكيل ، وأيد مذهبه بتمحيض التأنيث في الآية الأولى والتذكير في الآية الثانية ، والتغليب خلاف الاصل ، ويبعده أيضاً لفظ ( منكم ) فان المتبادر منه من رجالـكم يا في قوله تعالى : (أربعة منكم) وأيضا لوكان كل واحـد من الآيتين وارداً في الزيا يلزم أن يذكر الشيء الواحــد في الموضع الواحدمر تين وأنه تكرير لاوجه له ، وأيضاً على هذا التقدير لايحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيتين بل يكونحكم كل واحدة منهما مقرراً على حاله، وعلى ما قاله الغربي عِتَاج إلى التزام القولُ بالنسخ وهـو خلافُ الأصل، وأيضاً على ماقالوه يكون الـكتاب

خالياً عن بيان حكم السحاق واللواطة ، وعلى ما قلناه يكون متضمناً لذلك وهو الانسب بحاله ، فقد قالسبحانه: ( ما فرطنا في الـكتاب من شيء ) ، ( و تبيانا لكل شيء ) ، وأجيب بأنا لانسلم أن هـذا قول لمجاهد ، فَق مجمع البيـان أنه حمل ( اللذان يأتيانها ) على الرجـلين الزانيين ، وأخرج عبـد بن حميد . وابن جرير ، وابن المُنذر . وابن أبي حاتم عنه أنهما الفاعلان وهو ليس بنص على أنهما اللائطان على أن حمل ( اللاتى ) في الآية الأولى على السحاقات لم نجد فيه عنه رواية صحيحة بل قد أخرجوا عنه ماهو ظاهر في خلافه ، فقد أخرج آدم . والبيهقي في سننه عنه في تلك الآية أنه كان أمر أن يحبس ثم نسختها ( الزانية والزاني فاجلدوا) وما ذكر من العلاوة مسلم لـكن يبعد هذا التَّأُويل أنه لامعنى للتَّثنية في الآية الثانية ۖ لأنَّ الوعد والوعيد إنما عهدا بلفظ الجمع ليعم الآحاد أو بلفظ الواحد لدَّلالته على الجنسُ ولا نكتة للعدول عن ذلكُ هنا على تقرير أبى مسلم بلكان المناسب عليه الجمع لتـكون آية اللواطة كآية السحاق ، ولا يرد هـذا على ماقرره الجهور لآن الآية الأولى عندهم للاناث الثيبات إذا زنين ، والآية الثانية للذكر البكر والآنثي البكر إذا زنيا فغوير بين التعبيرين لقوة المغايرة بينالموردين ، ويحتمل أيضاً أن تكون المغايرة على رأيهم للايذان بعزة وقوع زنا البكر بالنسبة إلى وقوع زنا الثيب لأن البكر من النساء تخشى الفضيحة أكثر من غيرهـا من جهة ظهور أثر الزياء وهو زوال البكارة فيها ولا كذلكالثيب، ولا يمكن اعتبار مثل هــذه النــكتة في المغايرة على رأى أبى مسلم إذ لانسلم أن وقوع اللواطة من الرجال أقل من وقوع السحاق، ن النساء بل لعل الأمر بالعكس . وكون مطلوب الصحابة رضى الله تعالى عنهم معرفة حد اللوطي وكمية ذلك والإيذاء لا يصلح حداً ولا بيانًا للـكميَّة ـ ليس بشيء ـ كما يرشد إلى دلك أن منهم من لم يوجب عليه شيئًا ، وقال : تؤخر عقوبته إلى الآخرة ، وبه أخذ الائمة رضي الله تعالى عنهم على أنه أيمانع منأن يعتبر الإيناء حداً بعد أنذكر في معرض الحدّ وتفوض كيفيته إلى رأى الامام فيفعل مع اللوطي ما ينزجر به بما لم يصل إلى حد القتل؛ وكون الـكلام في قوة فامنعوهن عن اختلاط بعضهن ببعض في غاية الحفاء كما لايخني ه

نعم مافى حيز العلاوة بما لابأس به ، وماذكر من أن التغليب خلاف الاصل مسلم لكنه فى القرآن العظيم أكثر من أن يحصى ، واعتباره فى (هنكم ) تبع لاعتباره فى (اللذان) وذكر مثله قبل بلا تغليب فيه ربما يؤيد اعتبار التغليب فيه ليغاير الأول فيكون لذكره بعده أتم فائدة ألا ترى كيف أسقط من الآية الثانية الاستشهاد مع اشتراطه إجماعا اكتفاء أبما ذكر فى الآية الأولى لاتحاد الاستشهادين فى المسألتين، و دعوى لاحتياج إلى التزام القول الواحد على رأى الجمهور ليست فى محلها على ماأشرنا اليه فى تفسير الآية ، و دعوى الاحتياج إلى التزام القول بالنسخ لا تضر لأن النسخ أمر مألوف فى كثير من الأحكام ، وقد نص عليه هنا جماعة من الصحابة. والتابعين على أن فى كون فرضية الحد نسخاً فى الآية الأولى ، قالا يعلم ما قدمناه فى البقرة ، وإذا جعل (أو يجعل) النح معتبراً فى الآية الثانية إلاأنه حذف منها اكتفاءاً بما فى الأولى فا يشير إلى ذلك خبر عبادة بن الصامت جرى المقال فى الآيتين ولزوم خلو الكتاب عن بيان حكم السحاق واللواطة على رأى الجمهور دون رأيه فى حين المقال فى الآيتين ولزوم خلو الكتاب عن بيان حكم السحاق واللواطة على رأى الجمهور دون رأيه فى حين المنا تقدير تسمية السحاق واللواطة زنا فظاهر ، وأما على تقدير عدم التسمية فلائن ذكر ما يمكن قياسها عليه فى حكم البيان لحكهما ، وكم حكم ترك التصريح به فى الكتاب اعتماداً على القياس -كمكم النبيذ ، وكم المبد وغيرهما ـ اعتماداً على بيان ما يمكن القياس عليه وذلك لا ينافى كونه (تبيانا لمكل شئ) وأنه ما فرط فيه من شئ ،

ومن ادعى أنجيع الاحكام الدينية مذكورة فى القرآن صريحاً من غير اعتبار قياس، فقد ارتـكب شططاً وقال غلطاً، وبالجملة المعول عليه ما ذهب اليه الجمهور، ويد الله تعالى مع الجماعة، ومذهب أبى مسلم وإن لم يكن من الفساد بمحل إلاأنه لم يعوّل عليه ولم تحط رحال القبول لديه، وهذا ماعندى فى تحقيق المقام وبالله سبحانه الاعتصام، ولما وصف سبحانه نفسه بالتواب الرحيم عقب ذلك ببيان شرط قبول التوبة بقوله جل شأنه:

﴿ إِنَّمَا الْتُوْبَةُ عَلَى اللّه ﴾ أى إن قبول التوبة ، و ( على ) وإن استعملت للوجوب حتى استدل بذلك الواجبة عليه ، فالمراداً مه لازم متحقق الثبوت البتة بحكم سبق الوعد حتى كأنه من الواجبات كايقال ؛ واجب الوجود ، وقيل ؛ (على) بمعنى من ، وقيل ؛ هي بمعنى عند ، وعليه الطبرسي أي إيما التوبة عند الله ﴿ للّذِينَ يَعْمُلُونَ ٱلسُّو ۗ ﴾ أى الميصية صغيرة كانت أوكبيرة ، والتوبة مبتدأ ، و ( للذين ) خبره ، و ( على الله ) متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار ، أو بمحذوف وقع حالا من ضمير المبتدا المستكن في متعلق الجار الواقع خبراً على رأى من يحوز تقديم الحال على عاملها المعنوى عندكونها ظرفا ، وجعله بعضهم على حدّ هذا بسراً أطيب منه رطباً ، يحوز تقديم الحال على عاملها المعنوى عندكونها ظرفا ، وجعله بعضهم على حدّ هذا بسراً أطيب منه رطباً ، وجوز أن يكون ( على الله ) و ( للذين ) و ( للذين ) الدكائنة ( على الله ) و ( للذين ) معوز الخبر ، وهو ظاهر على رأى من جوز حذف الموصول مع بعض صلته ، وذكر أبو البقاء احتمال أن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر ، و لا يختى أن سوق الآية يؤيد جعل ( للذين ) خبراً كما لا يختى على من أن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر ، و لا يعملون ) أى ( يعملون السوء ) متلبسين بها ، أو متعلق الحبائى فان يتعسف ﴿ بِحَهَالَة الجهل و السفه بار تسكاب ما لا يليق بالعاقل لا عدم العلم خلافا للجبائى فان من لا يعلم لا يعلم لا يعلم الله عليق بالعاقل لا عدم العلم خلافا للجبائى فان من لا يعلم لا يعلم لا يعلم المدب كقوله :

## ألا(لايجهلن )أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ومن هنا قال مجاهد فيما أخرجه عنه البيهقي في الشعب. وغيره: كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته ، وأخرج عبد الرزاق . وابن جرير عن قتادة قال . اجتمع أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فرأوا أن كل شئ عصى به فهو جهالة عمداً كان أوغيره ، وروى مثل ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما، وقال أبو عبد الله رضى الله تعالى عنه : كل ذنب عمله العبد وإن كان عالما فهو جاهل فيه حين خاطر بنفسه في معصية ربه ، فقد حكى الله تعالى قول يوسف عليه السلام الآخوته : ( هل علمتم مافعلتم بيوسف وأخيه إذا نتم جاهلون ) فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله تعالى ، وقال الفراء : معنى قوله سبحانه : (بجهالة) أنهم لا يعلمون كنه مافي المعصية من العقوبة .

وقال الزجاج :معنى ذلك اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية ﴿ ثُمَّ يَتُو بُونَ مَنِ قَرَيبُ ﴾ أى من زمان قريب وهو ماقبل حضور الموت كما ينبى عنه ماسيأتى منقوله تعالى ﴿ (حتى إذا حضر ) النح يروى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في آخر خطبة خطبها :«من تاب قبل موته بسنة تاب الله تعالى عليه » ثم قال : « و إن الشهر لكثير من تاب قبل موته بيوم السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله تعالى عليه » ثم قال : « و إن الشهر لكثير من تاب قبل موته بيوم

تاب الله تعالى عليه » ثم قال: « و إن اليوم لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله تعالى عليه » ثم قال: «و إن السَّاعَة لـكثيرة من تاب قبل مو ته وقد بلغت نفسه هذه \_ وأهوى بيده الشريفة إلى حلقه \_ تابالله تعالى عليه. وأخرج أحمد . والترمذي عن ابن عمر عنالنبي صلىالله تعالى عليه وسلم إن الله يقبل تو بةالعبد مالم يغرغره وأخرجابن أبي شيبة عندقتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وَ ثُمَّ ابو قلابة فحدث أبوقلابة قال :إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم الدين فقال وعزتك لأأخرج من قلب ابن آدم مادام فيه الروح قال: وعزتى لاأحجب عنه التوبة مادام فيه الروح، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال -القريب-مابينه وبين أن ينظر إلىملك الموت ، وروى مثله عنالضحاك، وعنعكرمة الدنياكلها قريب وعنالإمامالقشيري\_القريب\_ على لسان أهل العلم قبّل الموت،وعلى لسان أهل المعاملة قبل أن تعتاد النفس السوء ويصير لها كالطبيعة ،ولعل مرادهم أنه إذا كان كذلك يبعد عنالقبول ،و إن لم يمتنع قبول توبته ، و( من) تبعيضية كا أنه جعل مابين وجو دالمعصية وحضور الموت زمانا قريباً، فني أي جزء من أجزاء هذا الزمان تاب فهو تائب فيبعض أجزاء زمان قريب، وجعلها بمضهم لابتداء الغاية .ورجح الأول بأن(من) إذا كانت لابتداء الغاية لاتدخلعلىالزمانعلىالقول المشهور ،والذي لابتدائيته مذ ومنذ ، وفي الاتيان بثم إيذان بسعة عفوه تعالى ﴿ فَأُوْلَــَــِكَ ﴾ أي المتصفون بما ذكر ومافيه من معنى البعد باعتبار كونهم بانقضا. ذكرهم فى حكم البعيد، وجوزأن يكون ذلك إيذانا ببعد مرتبتهم ورفعة شأنهم من حيث أنهم تائبون ،والخطابللنبي صلىالله تعالى عليه و سلمأو لـكل أحد بمن يصلح للخطاب ، والفاء للدلالة على السببية ،واسم الا شارة مبتدأ خبر ،قوله تعالى ؛ ﴿ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ ﴾ وما فيهمن تكرير الاسناد لتقوية الحكم،وهذا وعد بالوَّفاء بما وعد به سبحانه أو لا فلًا تكرار، وضمَّن ( يتوب ) معنى يعطف فلذا عدى بعلى .

وجوز أن يكون ذلك من المذهب السكلاى كأنه قيل: التوبة كالو اجب على الله تعالى ، وكل ماهو كالواجب عليه تعالى كائن لامحالة فالتوبة أمر كائن لامحالة فالآية الاولى واقعة موقع الصغرى والسكبرى معلوية ، والآية الثانية واقعة موقع الصغرى والسكبرى معلوية ، والآية الثانية واقعة موقع النتيجة ﴿ وَكُنْ اللهُ عَلَيماً ﴾ فيعلم باخلاص من يتوب ﴿ حَكِماً ١٧ ﴾ فلايعاقب التائب، والجلة اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها ، والاظهار فى مقام الاضهار للاشعار بعلة الحسكم ﴿ وَلَيْسَت التَّوْبَةُ ﴾ على الله ﴿ للَّذِينَ يُعْمَلُونَ السَّيِّئَات ﴾ أى المعاصى وجمعت باعتبار تسكرر وقوعها فى الزمان المديد لا لأن المرادبها جميع أنو اعهاو بما مرمن (السوء) نوع منها ﴿ حَقَّ آ إِذَا حَضَرَ أَحَدهُمُ المُوتُ ﴾ بأن شاهد الاحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا بحال وعاين ملك الموت وانقطع حبل الرجاء ﴿ قَالَ إِنِّى تُبْتُ النَّنُ ﴾ أى هذا الوقت الحاضر ، وذكر لمزيد تعيين الوقت ، وإيثار (قال) على تاب لا سقاط ذلك عن درجة الاعتبار والتحاشى عن تسميته توبة ، ولو أكده ورغب فيه ، ولعل سبب ذلك كونُ تلك الحالة أشه شئ بالآخرة بل هي أول منزل من مناذلها ، والدنيا دار عمل ولاجزاء ، والآخرة دار جزاء ولا عمل ، و (حتى ) حرف ابتداء ، والجلة الشرطية بعدها غاية لما قبلها أى (ليست التوبة ) لقوم يعملون السيئات إلى حضور موتهم ، وقولهم : كيت وكيت ﴿ وَلَا الدَّينَ يُمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ ﴾ عطف على الموصول قبله أى ليس قبول التربة ،

لمؤلاء ولا لهؤلاء، والمرادمن ذكرهؤلاءمع أنه لاتو به لهمر أساً المبالغة في عدم قبول توبة المسؤفين والايذان بأن وجودها كالعدم بل في تـكرير حرف ألنني في المعطوف كما قيل: إشعار خني بكون حال المستوفين في عدم استتباع الجدوى أقوى من حال الذين يمو تونُّ على الـكفر . والـكثير من أهل العلم على أن المراد ( بالذين يعملون السيئات) مايشمل الفسقة والـكفرة ، ومن ( الذين يموتون ) الخ الـكفار فقط ، وجوز أن يراد بالموصولين الـكفار خاصة ، وأن يراد بهما الفسقة وحدهم، وتسميتهم فى الجملة الحالية كفاراً للتغليظ ، وأن يراد بهما مايعم الفريقين جميه أ فالتسمية حيننذ للتغليب، وأخرج ابن جرير عن الربيع ، و ابن المنذر عن أبي العالية أن الآية الاولى نزلت في المؤمنين والثانية في المنافةين ، والثالثة في المشركين ، وفي جعل الوسطى في المنافقين مزيد ذمّ لهم حيث جعل عمل السيئات من غيرهم في جنب عملهم بمنزلة العدم ، فكأنهم عملوهادون غيرهم، وعلى هذا لايخنى لطف التعبير بالجع في أعمالهم ، وبالمفرد في المؤمنين لـكن ضعف هذا القول بأن المراد بالمنافقين إن كان المصرين على النفاق فلا توبُّة لهم يحتَّاج إلى نفيها ، والافهم وغيرهم سواء ، هذا واستدل بالاسمة على أن تو بة اليائس كإيمانه غير مقبول ، وفي المَسْألة خلاف فقد قيل: إن توبة اليائس مقبولة دون إيمانه لأن الرجاء باق و يصح معه الندم ، والعزم على الترك ،وأيضا التوبة تجديد عهد مع الربسبحانه ،والايمان|نشاء عهد لم يكن وفرق بين الامرين، وفي البرازية أن الصحيح أنها تقبل بخلاف إيمان اليائس، وإذا قبلت الشفاعة في القيامة وهي حالة يائس فهذا أولى ، وصرح القاضي عبد الصمد الحنني في تفسيره إن مذهبالصوفية أن الإيمان أيضا ينتفع به عند معاينة العذاب ويؤيده أن مولانا الشيخ الاكبر قدس سره صرح فى فتوحاته بصحة الإيمان عند الاضطرار وعن ابن عمر رضي إلله تعالى عنهما لو غرغر المشرك بالاسلام لرجوت له خيراً كثيراً ، وأيد بعضهمالقول بقبول تو بة الكافر عندالمعاينة بما أخرجه أحمد : والبخارى فى التاريخ. والحاكم . وابن مردويه عن أبى ذر أن رسول الله عَمَالِيَّةِ قال: ﴿ إِن الله يقبل توبة عبده - أو يغفره لعبده - مالم يقع الحجاب قيل ؛ وما وقوع الحجاب ؟ قال : تخرُّج النفس وهي مشركة » ولا يخني أن الآية ظاهرة فيما ذهب اليه أهل القول الأول، وأجاب بعض المحققين عنهـا بأن مفادها أرب قبول توبة المسؤف والمصر غير متحقق، ونغي التحقق غير تحقق النغيفيبقي الأمر بالنسبة اليهما بين بين،وأنه تعالى إن شاء عفا عنهما وإن شاء لم يعف وآية ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) تبين أنهسبحانه لايشاءالمغفرة للـكافرالمصر ويبقى التائب عنــد الموت من أى ذنب كان تحت المشيئة ، وزعم بعضهم أنه ليس فى الآية الوسطى توبة حقيقية لتقبل بل غايه مافيها قول ، (إني تبت الآن ) وهو إشارة إلى عدم وجودتوبة صــادقة ، ولذا لم يقل ـ ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت ) تاب ـ وعلى تسليمأن التعبير بالقول لنكتة غير ذلك يلتزم القول بأن التقييد بالآن مشعر بعدم استيفاء النوبة للشروطلانفيه رمزآ إلىعدم العزم على عدم العود إلى ماكان عليه من الذنب فيها يأتى من الازمنة إن أمكن البقاء، ومن شروط التو بة الصحيحة ذلك فتدره ﴿ أُوْلَبِكَ ﴾ أَى المذكورون من الفريقيزالمترامى حالهم إلى الغاية القصوى فىالفظاعة ﴿ أَعْتُـدْنَا لَهُمْ ﴾ أى هيأنا لهم ، وقيل:أعددنافأ بدلت الدال تاماً ﴿عَذَاباً الْهَا ١٨ ﴾ أى وقِلاً موجعاً ، وتقديم الجار على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بكون العذاب مهيئاً لهم،والتنكير للنفخيم ، وتكرير الاسناد لما مر , واستدل المعتزلة بالآية على وجوبالعقاب لمن مات من مرتكي الكبائر من المؤمنين فبل التوبة ، وأجيب بأن تهيئةالعذاب هو

خلق النار التي يعذب بها، وليس فى الآية أن الله تعالى يدخلهم فيها البتة، وكونه تعالى يدخل من مات كافر آفيها معلوم من غير هذه الآية ، و يحتمل أيضا أن يكون المراد (أعتدنا لهم عذا با أليما ) إن لم نعف كما تدل على ذلك النصوص، ويروى عن الربيع أن الآية منسوخة بقوله تعالى: (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) «

واعترض بأن( أعتدنا) خبر ولا نسخفي الاخبار ، وقيل :إن (أولئك)إشارة إلى الذين يموتونوهم كفار فلا إشكال كالو جعل إشارة إلى الفريقين وأريد بالأول المنافقون ، وبالثاني المشركون \*

﴿ يَدَاً يَّاالُدُّينَ ءَامَنُوا الْاَيَحُلُّ لَكُمْ أَنَ تَرثُوا النِّسَاءِ كَرْهاً ﴾ لما نهى الله سبحانه فياتقدم عن عادات أهل الجاهلية في أمر اليتامى والاموال عقبه بالنهى عن الاستنان بنوع من سننهم في النساء أنفسهن أو أمو الهن افقد أخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم من طريق على عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا مات و ترك جارية ألقى عليها حميمه ثو به فمنعها من الناس فان كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها ، وفي رواية البخارى . وأبي داو دكانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شا. وا زوجوها وإن شاء وأخرج ابن المنذر شا. وا زوجوها وإن شاء وأخرج ابن المنذر عبر عكرمة قال : نزلت هذه الآية في ذلك ، وأخرج ابن المنذر عبر عمل الله تعالى عليه وسلم فقالت : لاأنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح فنزلت، وروى مثله عن أبي جعفر . وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال : كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فيكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد فنهي الله تعالى المؤمنين عن ذلك \*

وروى عن الزهرى أنها نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لاحاجة له بها وينتظر موتها حتى يرثها - فالنساه - إما مفعول ثان - لترثوا ) والمعنى لا يحل لكم أن تأخذوا نساء موتاكم بطريق الإرث على زعمكم كاحل له كم وقيل: من ضمير ( ترثوا ) والمعنى لا يحل لكم أن تأخذوا نساء موتاكم بطريق الإرث على زعمكم كاحل له كم أخذ الاموال وهن كارهات لذلك أو مكرهات عليه ، أو أنتم مكروهون لهن ، وإما مفعول أول له ، والمعنى ( لا يحل له كم ) أن تأخذوا من النساء المال بطريق الارث ( كرها ) والمراد من ذلك أمر الزوج أن يطلق من كره صحبتها ولا يمسكها كرها حتى تموث فيرث منها مالها ، وقرأ حرة . والكسائى ( كرها ) بالضم في مواضعه ، ووافقه ما عاص . وابن عام . ويعقوب في الاحقاف ، وقرأ الباقون بالفتح في جميع ذلك وهما بمعنى كالضعف والضعف ، وقيل : المكره بالضم الاكراه وبالفتح المكراهية ، وقرئ - لا تحل - بالتاء الفوقانية لأن (أن ترثوا ) بمعنى الوراثة كما قرئ ( لم تمكن فتنتهم إلا أن قالوا ) لانه بمعنى المقالة ، وهذا عكس تذكير المصدر المؤنث لتأويله بأن والفعل ، فيكل منهما جار في اللسان الفصيح ﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لَتُذَّهُوا بيتَصْ مَا مَا تَاتَيْتُمُوهُنَّ كَا عَضل المرأة يعضل المرأة يعضلها مثلثة عضلاو عضلا وعضلانا بكسرهما ، وعضلها منعها الزوج ظلماً ، وعضلت الارض بأهلها غصتقال أوس :

ترى الارضمنا بالفضاء مريضة (معضلة) منا بجيش عرمرم (م ٣١ — ج ٤ — تفسير روح المعاني)

( ولا ) إما ناهية على ماقيل ، والفعل مجزوم بها ، والجملة مستأنفة ـ كا قال أبو البقاء ـ أو معطوفة على الجملة التي قبلها بناءاً على جواز عطف جملة النهى على جملة خبرية في نسب إلى سيبويه ، أو بناءاً على أن الجملة الأولى فى معنى النهى إذمعناهاً ( لاترثوا النساء كرها ) فأنه غير حلال لـكم ، وإما نافية مزيدة لتأكيد النفي ، والفعل منصوب بالعطف على ( ترثوا ) كأنه قيل : لايحل ميراث النساء (كرها ) ولا عضلهن ، ويؤيد ذلك قراءة أبن مسعود، ولا أن تعضلوهن، ـ وأما جعل(لا)بافية غير مزيدة والفعل معطوفعلىالمنصوب قبله ـ فقد رده بعضهم بأنه إذا عطف فعل منفي - بلا- على مثبت وكانا منصوبين فالقاعدة أن الناصب يقدر بعد حرف العطف لابعد (لا) ولو قدرته هنا بعد العاطفعلىذلكالتقدير فسد المعنى كالايخنى ، والخطاب، المتعاطفين إماللورثة غير الازواج فقدكانوا يمنعونالمرأةالمتوفى عنها زوجهامن التزوج لنفتدى بماورثت من زوجها ، أوتعطيهم صداقا أخذته كاكانوايرثونهن كرها ، والمراد \_ بما 7 تيموهن \_ على هذا ماأتاه جنسكم وإلا لم ياتئم الـكلام لان الورثة ما آتوهن شيئًا ، وإما للازواج فانهم كما كانوا يفعلون ماتقدم كانوا يمسكون النساء من غير حاجة لهم اليهن فيضاروهن ويضيقوا عليهن ليذهبوا ببعض ما 7 توهن بأن يختلعن بمهورهن ، وإلى هذا ذهب الـكمثير من المفسرين - وهوالمروىعن أبي جعفر رضيالله تعالى عنه \_ والالتثام عليه ظاهر ، وجوز أن يكون الخطاب الأول للورثة ، وهذا الخطاب للأزواح ، والـكلام قد تم بقوله سبحانه : (كرهاً ) فلا يرد عليه بعد تسليم القاعدة أنه لايخاطب فى ثلام واحد اثنان من غيرنداء ، فلا يقال : قم واقعد خطاباً لزيد . وعمرو ، بليقال: قم يازيد ،واقعدياعمرو ، وقيل : هذاخطاب للازواجولكن بعدمفار قتهممنكوحاتهم ، فقد أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كانت قريش بمكة ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة فلعلها ماتوافقه فيفارقها على أن لاتتزوج إلا بأذنه فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها فاذا خطبها خاطب فان أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها ه

والمراد من قوله سبحانه : (لتذهبوا) النح أن يدفعن اليكم بعض ما آتيتموهن و تأخذوه منهن ، وإنما لم يتعرض لفعلهن لـكونه لصدوره عن اضطرار منهن بمنزلة العدم ، وعبر عن ذلك بالذهاب به لا بالآخذ ، و الإذهاب للمبالغة فى تقبيحه بديان تضمنه لامرين كل منهما محظور شنيع الآخذ والاذهاب لانه عبارة عرب الذهاب مصطحباً به ، وذكر ـ البعض ـ ليعلم منه أن الذهاب بالكل أشنع شنيع ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بَفَحَشَة مُبيّنَة ﴾ على صيغة الفاعل من بين اللازم بمعنى تبين أو المتعدى ، والمفعول محذرف أى مبينة حال صاحبها ،

وقرأ ابن كـثير. وأبو بكر عن عاصم (مبينة) على صيغة المفعول؛ وعن ابن عباس أنه قرأ (مبينة) على صيغة الفا على من أبان اللازم بمعنى تبين أو المتعدى ، والمراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الخلق قاله قتادة . والضحاك . وابن عباس و آخرون - ويؤيده قرءاة أبى إلا أن يفحشن عليكم ، وفى الدر المنثور نسبة هذه القراءة لـلكن بدون عليكم - إلى أب وابن مسعود ، وأخرج ابن جرير عن الحسن أن المراد بها الزنا .

وحكى ذلك عن أبى قلابة و ابن سيرين، والاستثناء قيل: منقطع ، وقيل: متصل وهو من ظرف زمان عام أى لا تعضلوهن فى وقت من الأوقات إلاوقت إيتائهن الخ ،أومن حال عامة أى فى حال من الأحوال إلا فى هذه الحال ،أومن علة عامة أى لا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لإيتائهن ولا يأبى هذاذ كر العلة المخصوصة لجواز أن يكون المراد العموم أى للذهاب وغيره ، وذكر فرد منه لنكتة أولان العلة المذكورة غائية والعامة المقدرة باعثة على الفعل متقدمة عليه فى الوجود، وفى الآية إباحة الخلع عندالنشوز لقيام العذريوجود السبب من جهتهن،

وحكى عنالاصم أن إباحة أخذ المال منهن كان قبل الحدود عقوبة لهن

وروى مثل ذلك عن عطاء ، فقد أخرج عبد الرزاق وغيره عنه كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ ماساق اليها وأخرجها فنسخذلك الحدود، وذهب أبو على الجبائى. وأبو مسلم أن هذا متعلق بالعضل بمعنى الحبس والامساك ، ولا تعرض له بأخذ المال ففيه إباحة الحبس لهز إذا أتين بفاحشة وهي الزنا عند الأول والسحاق عند الثانى، فالا يه على نحوما تقدم مر قوله تعالى: (فامسكوهن في البيوت) ﴿وَعَاشِرُوهُنَ ﴾ أي خالقوهن في السَمَعُرُوف ﴾ وهو مالا ينكره الشرع والمرودة ، والمراد ههنا النصفة في القسم والنفقة ، والاجمال في القول والفعل \*

وقيل : المعروف أن لا يضربها و لا يسى الكلام معها ويكون منبسط الوجه لها ، وقيل : هو أن يتصنع له المعروف أن لا يضربها و لا يسى الكلام معها ويكون منبسط الوجه لها ، والخطاب للذين لها كا تتصنع له ، واستدل بعمومه من أوجب لهن الخدمة إذا كن بمن لا يخدمن أنفسهن ، والخطاب للذين يسيئون العشرة مع أزواجهم وجعله بعضهم مرتبطاً بماسبق أول السورة من قوله سبحانه : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) وفيه بعد ﴿فَان كَرهْتُمُوهُنَّ ﴾ أى كرهتم صحبتهن وإمساكهن بمقتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك ﴿فَعَسَنَى أَن تَكْرُهُواْ شَيْئاً ﴾ كالصحبة والامساك ،

﴿ وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثيرًا ﴿ ﴾ كالولد أو الآلفة التي تقع بعد الكراهة ، وبذلكقال ابن عباس. ومجاهد، وهــذه الجملة علة للجزاء ۽ وقد أقيمت مقامه إيذاناً بقوة استلزامها إياه فان ــ عسى ــ لــكونها لإنشــاء الترجى لاتصلخ للجوابية وهي تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن الخبر ، والمعنى فان كرهتموهن فاصبروا عليهن ، ولا تفارقوهن لـكراهة الانفس وحدها ، فلعل ( لـكم ) فيما تكرهونه ( خيراً كثيراً )فانالنفس ربماتـكره مَا يحمد وتحب ماهو بخــلافه ، فليــكن مطمح النظر مأ فيــه خــير وصلاح ، دون ما تهوى الانفس ، ونكر (شيئًا) و ( خيراً ) ووصفه بما وصفه مبالغة في الحمل على ترك المفارقة وتعميما للارشاد ، ولذا استدل بالآية على أن الطلاق مكروه ، وقري. ( ويجعل ) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، والجملة حال أى ـ وهو - أى ذلك الشيء ( يجعلالله فيه خيراً كثيراً ) ، وقيل ؛ تقديره والله يجعل الله بوضع المظهر موضع المضمر ، فالواو حينتذ حالية . وفدخولها على المضارع ثلاثة مذاهب : الآول منع دخولها عليه إلا بتقدير مبتدأ ، والثانى جوازه مطلقا والثالث التفصيل بأنه إن تضمن نكتة كدفع إيهام الوصفية حسنو إلا فلاءو لا يخنىأن تقدير المبتدأ هنا خلاف الظاهر ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ﴾ أيها الازواج ﴿ أُسْتَبْدَالَ زَوْجٍ ﴾ إقامة امرأة ترغبون فيها ﴿ مَّكَانَ زَوْجٍ ﴾ أي امرأة ترغبون عنها بأن تطلقوها ﴿وَءَاتَّيْتُمْ ﴾ أي أعطى أحدكم ﴿ إِحْدَاهُــنَّ ﴾ أي إحدى الزوجات ، فان المراد من الزوج هو الجنس الصادق مع المتعدُّد المناسب لخطاب الجمُّع ، والمرادُّ من الايتاء كما قال الـكرخي : الالنزام والضمان يما في قوله تعالى : ( إذا سلمتم ما آتيتم ) أي ما التزمتم وضمنتم ، ومفهوم الشرط غير مراد على ما نص عليه بعض المحققين ، وإنما ذكر لأن تلك الحالة قد يتوهم فيها الاخذ فنهموا على حكمذلك ، والجملة حالية بتقدير قد لا معطوفة على الشرط أى وقد آتيتم التي تريدون أنْ تطلقوها وتجعلوا مكانها غيرها ﴿ قَنطَاراً ﴾ أى مالا كثيراً ، وقد تقدمت الاقوال فيه ﴿ فَلَا تَأْخُذُواْ مَنْـهُ ﴾ أى من القنطار المؤتى ﴿شَيْناً ﴾

يسيراً أي فضلا عن الكثير ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ ﴾ أي الشي. ﴿ بُهْتَاناً و إِثْمَا مُّبِيناً • ٢ ﴾ استثناف مسوق لنقرير النهي والاستفهام للانكار والتوييخ، والمصدران منصوبان على الحالية بتأويل الوصف أى اتأخذونه باهتين وآ ثمين، ويحتمل أن يكونا منصوبين على العلة ولا فرق في هذا الباب بين أن تكون علة غائية وأن تكون علة باعثة \_ وما نحن فيهمن الثاني \_ نحو قعدت عن الحرب جبناً لأن الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم فقد قيل : كان الرجل منهم إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلىالافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج الجـديدة فنهوا عن ذلك ، والبهتان الـكمذب الذي يبهت المـكمذوب عليه ، وقال الزجاج : الباطل الذي يتحير من بطلانه ، وفسر هنا بالظلم ، وعن مجاهد أنه الإثم فعطف الإثم عليه للنفسير يما في قوله : \* وألنى قولها كذبا ومينا \* وقيل: المراد به هنا إنكار التمليك والمبين البين الظاهر ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۗ﴾ إنكار بمَّـد إنكار ، وقد بولغ فيه على ما تقدم فى (كيف تكفرون ) ، وقيل : تعجيب منه سبحانه وتعالى أى إن اخذ كم له لعجيب ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْض ﴾ كناية عن الجماع على ماروي عن ابن عباس و مجاهد. والسدى وقيل: المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع واختاره الفراء ـ وبه قال أبو حنيفة رضىالله تعالى عنهـ و هو أحدقو لين للامامية ، و في تفسير الكلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما \_ الافضاء \_ الحصول معها في لحاف واحدجامعها أولم يجامعها،ورجح القول الأول بأن الكلام كناية بلاشبهة ، والعرب إنما تستعملها فيما يستحى منذكره كالجماع ، والخلوة لايستحي مِن ذكرها فلا تحتاج إلى الـكمناية ،وأيضا في تعدية الافضاء بإلى مايدل على معنى الوصولوالاتصال ،وذلك أنسب بالجماع، ومن ذَّهب إلى الثاني قال : إنما سميت الحلوة إفضاءً الوصول الرِجل بها إلى مكان الوطء و لا يسلم أن الخلوة لا يستحى من ذكرها ،والجملة حال من فاعل (تأخذونه ) مفيدة لتأكيد النكير و تقرير الاستبعاد أي على أي حال أوفى أي تأخذونه ، والحالـ أنه قد وقع منكم ماو قع ﴿ و ﴾ قد ﴿ أُخُذُنَهُمْ مُّ مُّذَلُّم مَّ مُّذَلِّمًا ﴾ أى عهداً ﴿ غَـليظًا ٢٦ ﴾ أى شديداً قال قتادة : هو ماأخذ الله تعالى للنساء على الرجال ( فإمساك بمعروف أو تسريح بأحسان) ثممقال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقدالنكاح فيقال:الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان، وروى ذلك عن الضحاك. ويحيى بن أبي كثير. وكثير،وعن مجاهد ـ الميثاق الغليظ ـ كلمة النكاح التياستحل بها فروجهن , واستدل بالآية من منع الخلع مطلقاً وقال: إنها ناسخة لآية البقرة ،وقال آخر:إنها منسوخة بها ،وروىذلك عِن أبين يد.وقالجماعة : لاناسخةو لامنسوخة ،والحكم الذي فيها هو الآخذ بغير طيب نفس ، واستدل بها \_ كاقال ابن الفرس \_ قوم على جواز المغالاة في المهور، وأخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهي أن يزاد فىالصداق على أربعهائة دَرهم فاعترضته امرًاةمن قريش فقالت: أماسمعت ماأنزل الله تعالى (وآ تيتم إحداهن قنطاراً) ؟فقال :اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر ، فقال: إني كنت نهيتُـكم أن تزيدو االنساء في صدقاتهن على أربعهائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ماأحب ،وطعن الشيعة بهذا الخبر على عمر رضى الله تعالى عنه لجهله بهذه المسألة وإلزام امرأة له بوقالوا: إن الجهل مناف للامامة ، وأجيب بأن الآية ليست نصاً فى جواز إيتاءالقنطارفانها على حدّ قولك : إن جاءك زيد وقد قتل أخاك فاعف عنه ، وهو لا يدل على جواز قتل الآخ سلمنا أنها تدل على جوَّاز إيتائه إلا أنالانسلم جواز إيتائه مهراً بل يحتمل أن يكون المراد بذلك إعطاء الحلى وغيره لابطريق المهر

بل بطريق الهبة ، والزوج لايصح له الرجوع عن هبته لزوجته خصوصاً إذا أوحشها بالفراق، وقوله تعالى: ( وقد أفضى ) لايعين كون المؤتى مهراً سلمنا كونه مهراً لـكن لانسلم كون عدم المغالاة أفضل منه ... فقدروى ابن حباد في صحيحه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماقال: « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن من خير النساء أيسرهن صداقا » وعن عائشة رضى الله تعالى عنها عنه صلى الله تعالى عليه وسلم « يمرف المرأة تسهيل أمرها في صداقها » ...

وأخرج أحمد . والبيهقي مرفوعا أعظمالنساء بركة أيسرهن صداقا ، فنهي أمير المؤمنين عنالتغالي يحتمل أنه كان للتيسير وميلا لما هو الافضل ورغبة فيما أشار اليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قولا وفعلا ، وعدوله عن ذلك وعدم رده على القرشية كانمن بابالترغيب في تتبع معاني القرآن واستنباط الدقائق منه ، وفى إظهار الـكبير العالم المغلوبية للصغير الجاهل تنشيط للصغير وإدخال للسرور عليه وحث له ولامثاله على الاشتغال بالعلم وتحصيل مايغلب به ، فقوله رضى الله تعالى عنه : اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر كان من باب هضم النفسوالتواضعوحسن الخلق وقد دعاه اليهمادعاه ، ومع هذا لم يأمرهم بالمغالاة بل قصارى أمره انه رفع النهي عنهم و تركهم واختيارهم بين فاضل ومفضول و لا إثَّم عليهم في ارتـكاب أي الأمرين شاموا ، سلمنا أن هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشريف لكن لانسلم أن ذلك جهل يضر بمنصب الامامة فقد وقع لأميرا لمؤ منين على كرم الله تعالى وجهه مثل ذلك وهو إمام الفرية بن ، فقد اخرج ابن جرير . وابن عبدالبر عن محمد بن كعب قال : سأل رجل علياً كرم الله تعالى وجهه عن مسألة فقال فيها ، فقال الرجل : ليس هكذا ولـ كن كُذَا وكذا ، فقال الأمير : أصبت واخطأنا ( وفوق كل ذي علم عليم ) ، وقد وقع لداود عليه السلام ماقصالله تعالى لنافى كتابه من قوله سبحانه : ﴿ وَدَاوَدُ وَسَلِّيمَانَ إِذْ يَحْكَمَانَ فَى الْحَرْثُ ﴾ إلى أن قال عز من قائل : ( ففهمناهاسليمان ) فحيث لم ينقص ذلك من منصب النبوة والخلافة المشار اليها بقوله تعالى : (ياداو د إناجعلناك خليفة في الارض ) لا ينقص من منصب الامامة فا لا يخفي ، فنأنصف جعل هذه الواقعة من فضائل عمر رضى الله تعالى عنه لامن مطاعنه ، و لـكن لاعلاج لداء البغض والعناد ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) ه ﴿ وَلَا تَنــكُواْمَانَـكُحَ ءَابَاوُّكُم ﴾ شروع فى بيان من يحرم نــكا حها من النساء ومن لا يحرم بعدبيان كيفيةمعاشرة الأزواج، وهو عند بعض مرتبط بقوله سبحانه : (لايحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) و إنما خصهذا النكاح بالنهى ولم ينظم في سلك نـكاح المحرمات الآتية مبالغة في الزجر عنه حيث كان ذلك ديدنا لهم في الجاهلية ه وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال : كانالرجل إذا تو فى عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحهاإن شاء إن لم تكن أمه ، أو ينكحهامن شاء فلها مات أبو قيس بن الاسلت قام ابنه حصن فورث نكاح امرأته ولم ينفقعليها ولم يورثها من المال شيئافاً تت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ارجعي لعل الله تعالى ينزل فيك شيئاً فنزلت ( ولاتنكحوا ) الآية ، ونزلت أيضاً ( لا يحل لـكم ) النح » وذكر الواحدى. وغيره أنها نزلت في حصن المذكور ، وفي الأسود بنخلف تزوج امرأةأييه ، وفي صفوان بن أمية بنخلف تزوج امرأة أبيه فاختة بنت الاسود بن المطلب، وفي منظور بن ريان تزوج امرأة أبيه مليكة بنتخارجة، واسم ألآباء ينتظم الاجدادكيفكانوا باعتبار معنى يعمهمالغةلا باعتبار الجمع بيزالحقيقة والمجاز , وفى النهاية إن دلالة الآب على الجد بأحد طريقين : إما أن يكون المراد بالآب الأصل وإما بالاجماع ، ولا يخني أن كون

الدلالة بالاجماع بمالامعنى له ، نعم لشوت حرمة من نكحها الجد بالاجماع معنى لاخفاه فيه فتثبت حرمة ما نكحوها نصاً وإجماعا ، ويستقل في إثبات هذه الحرمة نفس النكاح أعنى العقد إن كان صحيحاً و لايشترط الدخول ، وإلى ذلك ذهب ابن عباس ، فقد أخرج عنه ابن جرير . والبيهقى أنه قال : كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل بها فهى عايك حرام ، وروى ذلك عن الحسن. وابن أبى رباح ، و إن كان النكاح فاسداً فلابت في إثبات الحرمة من الوطء أو ما يحرى بحراه من التقبيل والمس بشهوة مثلابل هو المحرم في الحقيقة حتى لووقع شي من ذلك بملك اليمين ، وبالوجه المحرم ثبتت به الحرمة عندنا ، واليه ذهبت الامامية ، وخالفت السافعية في المحرم ، وتحقيق ذلك أن الناس اختلفوا في مفهوم النكاح لغة فقيل : هو مشترك لفظى بين الوطء والعقد وهو ظاهر كلام كثير من اللغويين ، وقيل : حقيقة في العقد مجاز في الوطء وعليه الشافعية ، وقيل : بالعكس وعليه أصحابنا ، ولاينافيه تصريحهم بأنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء من أفراده والموضوع للاعم حقيقة في ظل من أفراده على ماأطلقه الاقدمون ، وقد تحقق استعال النكاح في كل من هذه المعانى ، فني الوطء قوله في ظل من أفراده على ماأطلقه الاقدمون ، وقد تحقق استعال النكاح في كل من هذه المعانى ، فني الوطء قوله على الله تعالى عليه وسلم : « ولدت من نكاح لامن سفاح » أى من وطء حلال لامن وطء حرام ، وقوله عليه الصلاة والسلام : « يحل للرجل من امرأته الحائض كل شئ إلا النكاح » ، وقول الشاعر :

ومن أيم قد ( أنكحتها) رماحنا وأخرى على خال وعم تلهف

وقول الآخر: ﴿ وَمَنْكُوحَةً ) غَيْرَ مُهُورَةً ﴿

فلاسقى الله أرض الكوفة المطرا (والناكحين) بشطى دجلة البقرا عليك حرام (فانكحن) أو تأبدا وقول الفرزدق: إذ سقى الله قوما صوب عادية التساركين على طهر نساءهم وفى العقد قول الاعشى: فلا تقربن جارة إن سرها وفى المعنى الاعم قول القائل:

ضممت إلى صدرى معطر صدرها كما (نكحت) أم الغلام صبيها وقول أبى الطيب: (أنكحت) صم حصاها خف يعملة تغشمرت بى اليك السهل و الجبلا

فدعى الاشتراك اللفظى يقول تحقق الاستعال والاصل الحقيقة ، والثانى يقول : كونه جازاً في أحدهما حقيقة في الآخر حيث أمكن أولى من الاشتراك ، ثم يدعى تبادر العقد عند إطلاق لفظ النكاح دون الوط ، ويحيل فهم الوط ، منه حيث فهم على القرينة ، فنى الحديث الأول هي عطف السفاح بل يصح حمل النكاح فيه على العقد وإن كانت الولادة بالذات من الوط ، وفي الثاني إضافة المرأة إلى ضمير الرجل فان امرأته هي المعقود عليها فيلزم إرادة الوط ، من النكاح المستثنى وإلا فسد المعنى إذ يصير يحل من المعقود عليها كل شي ، إلا العقد ، وفي الأبيات الإضافة إلى البقر و نفي المهور ، والاسناد إلى الرماح إذ يستفاد أن المراد وط ، البقر و المسبيات، والجواب منع تبادر العقد عند الاطلاق لغة بل ذلك في المفهوم الشرعي الفقهي ، ولا نسلم أن فهم الوط ، في اذكر مسند إلى القرينة وإن كأنت موجودة إذ وجود قرينة تؤيد إرادة المعنى الحقيقي بما يثبت مع إرادة في ذكر مسند إلى القرينة وإن كون المه يجازياً بل المعتبر بجرد النظر إلى القرينة إن عرف أنه لولاها لم يدل المفظ على ماعنيته فهو مجاز وإلا فلا ، ونحن في هذه المواد المذكورة نفهم الوط قبل طلب القرينة ، والنظر في

<sup>(</sup>١) قالُ في البحر: وهو مردود فان الوطء مفايرالضم . وايده بَما في المفرب فارجع اليه اه منه

وجه دلالتهافيكون اللفظ حقيقة وإن كان مقرونا بما إذا نظر فيه استدى إرادة ذلك المعنى ، ألا يرى أن ماادعوا فيه الشهادة على أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء من بيت الأعشى فيه قرينة تفيد العقد أيضاً فان قوله: 

ه فلا تقربن جارة ه نهى عن الزنا بدليل أن سرها عليك حرام فيلزم أن قوله: 
ه فاذ كان الزنا عليك حراما ه أو تأبد ه أى توحش أى كن كالوحش بالنسبة إلى الآدميات فلا يكن منك قر مان لهن كما لا يقربهن وحش ، ولم يمنع ذلك أن يكون اللفظ حقيقة في العقد عنيدهم في البيت إذهم لا يقولون بأنه مجاز فيه ، وأما ادعا، أنه في الحديث للعقد فيستلزم التجوز في نسبة الولادة اليه لأن العقد الماهو سبب السبب ، ففيه دعوى حقيقة بالحروج عن حقيقة وهو ترجيح بلا مرجح لو كانا سواء، فكيف على حاسب السبب ، ففيه دعوى حقيقة بالحروج عن حقيقة وهو ترجيح بلا مرجح لو كانا سواء، فكيف على على عاص من الوطه ، والدال على الحصوصية لفظ السفاح أيضاً فثبت إلى هنا أنا لم نزده على ثبوت مجرد الاستمال شيئا يجب اعتباره ، وقد علم أيضاً ثبوث الاستمال في الحسم والقول إلى القول ، أو الوط، فقط من أفراده الوط، والعقد إن اعتبرنا الضم أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول ، أو الوط، فقط من في جازاً في العقد لأنه إذا دار بين المجاز والاشتراك اللفظي كان المجاز أولى مالم يثبت صريحا خلافه ولم من لفظ الضم تعلقه بالاجسام لا الاقوال لانها أعراض يتلاشي الأول منها قبل وجود الثاني فلا يصادف من لفظ الضم تعلقه بالاجسام لا الاقوال لانها عراض يتلاشي الأول منها قبل وجود الثاني فلا يصادف الثاني ما ينضم اليه فوجب كونه مجازاً في العقد ـ كذا في فتح القمدير ـ \*

إذا علمت ذلك فنقول: حمل الشافعية النكاح فى الآية التى نحن فيها على العقد دون الوطم، واستدلوا بها على حرمة المعقود عليها وإن لم توطأ ، وذهبوا إلى عدم ثبوت الحرمة بالزنا وحمله بعض أصحابنا على العقد فيها، واستدلوا بها على حرمة نكاح نساء الآباء والاجداد ، وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا وجعلوا حرمة العقد ثابتة بالاجماع ، مم قالوا : ولو حمل على العقد تكون حرمة الوطء ثابتة بطريق الأولى ه

واعترض بأنه لا ينبغى أن يقال: ثبت حرمة الموطوأة بالآية ، والمعقود عليها بلا وطء بالاجماع لأنه إذا كان الحيم الحيم الحرمة بمجرد العقد ولفظ الدليل الصالح له كان مراداً منه بلا شبهة ، فان الاجماع تابع للنص إذ القياس عن أحدهما يكون ، ولو كان عن علم ضرورى يخلق لهم ثبت بذلك أن ذلك الحسم مراد من كلام الشارع إذا احتمله ، وحمله آخرون على الوطء والعقد معاً فقد قال الزبلعى : الاسية تتناول منكوحة الاب وطءاً وعقداً صحيحاً ، ولا يضر الجمع بين الحقيقة والمجاز لان السكلام ننى ، وفي الننى يجوز الجمع بينهما كما يجوز فيه أن يعم المشترك جميع معانيه ، وقد نقل أيضا سعدى أفندى عن وصايا الحداية جواز الجمع بين معانى المشترك في الننى وحينئذ لا إشكال في كون الاسية دليلا على حرمة الموطوأة والمعقود عليها أما لا يخنى ه

واعترض ماقاله الزيلعي بأنه ضعيف في الأصول ، والصحيح أنه لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز لا في النبي ولا في الاثبات ، ولا في الاثبات ، ولا في الاثبات ، ولا عموم للمشترك مطلقا ، وفي الاكمل والحق أن النبي كما اقتضاه الاثبات فان اقتضى الاثبات الجمع بين المعنيين فالنبي كذلك والافلا . ومسألة اليمين المذكورة في المبسوط حلف لا يكلم مواليه وله أعلون وأسفلون فأيهم علم حنث ليست باعتبار عموم المشترك في النبي كما توهم البعض ، وإنما هو لان حقيقة الكلام متروكة بدلالة اليمين إلى مجاز يعمها ، وفي البحر إن الاولى أن النكاح في الآية للعقد كما هو المجمع عليه ، ويستدل

لشوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام بدليل آخر فليفهم ، و(ما) موصول اسمى واقعة على من يعقل ولاكلام في ذلك على رأى من جوزه بطلقاً ، وكذا على رأى من جوزه إذا أريد معنى صفة مقصودة منه ، وقيل : مصدرية على إرادة المفعول مر للصدر أى منكوحات آبائكم ، واختار الطبرى إبقاء المصدر على مصدريته ويكون المرادالنهى عن كل نكاح كان لهم فاسد أى لا تنكحوا مثل نكاح آبائكم وليس بالوجيه ﴿مِّنَ ٱلنِّسَاء﴾ في موضع الحالمن (ما) أو من العائد عليها، وعند الطبرى متعلقة بنكح، وذكر غير واحد أنها بيان لما على الوجهين السابقين، وظاهره أنه ابيانية ، ويحتمل أن تكون تبعيضية والبيان معنوى، ونكتته مع عدم الاحتياج اليه إذ المنكوحات لا يكن إلا نساءاً التعميم كأنه قيل: أى امرأة كانت، واحتمال كونه رفع توهم التغليب في آبائكم وجعله أعممن لا يكن إلا نساءاً التعميم كأنه قيل: أى امرأة كانت، واحتمال كونه رفع توهم التغليب في آبائكم وجعله أعممن روى ذلك عن أبى بن كعب وهو استثناء متصل على المختار بما نكح للبالغة في التحريم والتعميم ، والحكلام حينئذ من باب تأكيد الشي بما يشبه نقيضه كا في قول النابغة :

ولا عيب فيهم غيرأن سيوفهم (بهن فلولمن قراع الكتائب)

والمهني لاتنكحوا حلائل آبائكم إلا من مات منهن. والمقصود سدّ باب الآباحة بالكلية لما فيه من تعليق الشئ بالمحال كـقوله تعالى:(حتى يلج الجمل فى سم الخياط )والمعلق على المحال، وقيل:إنه استثنا. متصل مما يستلزمه النهى و تستلزمه مباشرة المنهى عنه من العقاب كأنه قيل: تستحقو ن العقاب بنكاح مانكم آباؤكم إلاماقد سلف ومضى فانه معفو عنه ،وبهذا التأويل يندفع الاستشكال بأن النهى للمستقبل ، و(ما قد سلف) ماض فكيف يستشىمنه، وجعل بعض محققى النحاة الاستثناء مادخل في حكم دلالة المفهو ممنقطعاً فحكم على ماهنا بالانقطاع أي لـكن ماسلف لامؤ اخذة عليه فلا تلامون به لأن الإسلام يهدم ماقبله فتثبت به أحكام النسب وغيره ، ولا يعد ذلك زنا ، وقد ذكر البلخي أنه ليس كل نـكاح حرمه الله تعالى يكون زنا لان الزنا فعل مخصوص لايجرى على طريقة لازمة وسنة جارية ،ولذلك لايقال للبشركين فى الجاهلية أولاد زنا ،ولا لأولاد أهل الذمة مثلا إذا كان ذلك عن عقد بينهم يتعارفونه،وزعم بعضهم على تقدير الانقطاع أن المعنى لكن ماسلف أنتم مقرون عليه،وحكى أنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقرهم على منكوحات آبائهم مدة ثم أمر بمفارقتهن ، و فعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة على سُبيل الْتِندُ يَجِ،قال البلخي: 'وهذا خُلاف الاجماع، وماعلم من دين الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فالقول به خطأ والمعول عليه من بين الاقوال الاول لقوله سبحانه:﴿ إِنَّهُ ﴾ أى نكاح مانكح الآباء ﴿ كَانَ فَاحشَةً وَمَقْتاً ﴾ فانه تعليل للنهى وبيان لـكمون المنهى عنه فى غاية القبح كما يدل عليه الاخبار بأنه فاحشة مبغوضا باستحقار جداً حتى كأنه نفسالبغض كما يدل عليه الاخبار بأنه مقت، وإنه لم يزل في حكم الله تعالى و علمه مو صوفا بذلك مار خص فيه لامة من الامم كما يقتضيه (كان) على ماذكره على بن عيسى.وغيره،وهذا لايلائم أن يوسط بينهها مايهون أمره من ترك المؤاخذة على ماسلف منه يًا أشار اليه الزمخشري،وارتضاه جمع من المحققين،ومن الناس من استظهر كون هذه الجملة خبراً على تقدير الانقطاع واليس بالظاهر،ومنهم من فسر الفاحشة هنا بالزناء وليسبشئ، وقد كان هذا النكاح يسمى في الجاهلية نكاح الملقت ، ويسمى الولد منه مقتى ، ويقال له أيضا : مقيت أى مبغوض مستحقر ، وكان من هذا النـكاح - على ماذكره الطبرسى \_ الاشعث بن قيس ومعيط جد الوليد بن عقبة ﴿ وَسَاءَ سَبِيلاً ٢٣ ﴾ أى بئس طريقاً طريق ذلك النكاح ، فني ساء ضمير مبهم يفسره مابعده ، والمخصوص بالذم محذوف ، وذم الطريق مبالغة في ذمّ سالـكها وكناية عنه ، ويجوز \_ واختاره الليث \_ أن تـكون ( ساء ) كسائر الافعال ففيها ضمير يعود إلى ماعاد اليه ضمير به . و (سبيلا) تمييز محول عن الفاعل ، والجملة إما مستأنفة لامحل لها من الاعراب ، وإما معطوفة على خبر ( كان ) محكية بقول مضمر هو المعطوف في الحقيقة أي ومقولا في حقه ذلك في سائر الاعصار .

قال الامام الرازى: مرا تب القبح ثلاث: القبح العقلى، والقبح الشرعى، والقبح العادى، وقد وصف الله سبحانه هذا النكاح بكل ذلك فقوله سبحانه: (فاحشة) إشارة إلى مرتبة قبحه العقلى، وقوله تعالى: (ومقتاً) إشارة إلى مرتبة قبحه العادى، وما اجتمع إشارة إلى مرتبة قبحه العادى، وما اجتمع فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مرا تب القبح، وأنت تعلم أن كون قوله عز شأنه: (ومقتاً) إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعى ظاهر على تقدير أن يكون المراد (ومقتاً) عندالله تعالى، وأما على تقدير أن يكون المراد (ومقتاً) عند ذوى المرومات فليس بظاهر، ومن هنا قبل: إن قوله جل شأنه: (فاحشة) إشارة إلى القبح الشرعى ومقتاً) إشارة إلى العقلى بمعنى المنافرة (وساء سبيلا) إلى العرفى، وعندى أن لكل وجهاً، ولعل ترتيب الإمام أولى من بعض الحيثيات كا لايخنى ومايدل على فظاعة أمره ماأ خرجه عبدالرزاق. وابن أبى شيبة. وأحمد، والحاكم. والبيهقى عن البراء قال: لقيت خالى ومعه الراية قلت: أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله ه

ورس على الحرمة على الحرمة وأخواتها إلى التعلق بأفعال المسكلفين ، فالسكلام على حذف مضاف بدلالة العقل ، تحريم ذاتهن لان الحرمة وأخواتها إلى التعلق بأفعال المسكلفين ، فالسكلام على حذف مضاف بدلالة العقل ، والمراد تحريم نكا حهن لا نهم مطلمها يقصد منهن ولانه المتبادر إلى الفهم ولان ماقبله ومابعده فى النكاح ، ولولم يكن المراد هذا كأن تخلل أجنبي بينهما من غير نكتة فلا إجمال فى الآية خلافا للمرخى ، والجملة إنشائية وليس المقصود منها الإخبار عن التحريم فى الزمان الماضى ؛ وقال بعض المحققين ؛ لامانع من كونها إخبارية والفعل الماضى فيها مثل فيها الماضى فيها مثل المنافع في التعاريف نحو الاسم مادل على معنى فى نفسه ولم يقترن بأحد الازمنة ، والفعل مادل واقترن، فإنهم مرحوا أن الجملة الماضى فقط ، وإلا المزم أن يكون حال المعرف فى الزمان الحال والمستقبل ليس ذلك الحال، الدلالة على الزمان المال والمستقبل ليس ذلك الحال، وبنى الفعل لما لم يسم فاعله لا نه لا يشتبه أن المحرم هو الله تعالى ، و(أمها تكم) تعم الجدات كيف كن إذ الام على الأصل فى الأصل فى الأصل حرمة الجدات عوضوع اللفظ وحقيقته لان الاجماع ، والتحقيق أن الام مراد به الاصل على كل حاللانه إن استعمل فيه حقيقة فظاهر ، وإلا فيجبأن على عرمتهن ، بالاجماع ، والتحقيق أن الام مراد به الاصل على كل حاللانه إن استعمل فيه حقيقة فظاهر ، وإلا فيجبأن يحكم بإرادته بحازاً فندخل الجدات فى عموم المجاز والمعرف لا رادة ذلك فى النص الاجماع على حرمتهن ه

والمراد بالبنات من ولدتها أو ولدت من ولدها؛ وتسمية الثانية بنتاً حقيقة باعتبار أن البنت يراد به الفرع على له \_ فيتناولها النص حقيقة أو مجازاً عند البعض ، أو عند الكل ، ومن منع إطلاق البنت على الفرع مطلقاً قال : إن ثبوت حرمة بنات الاولاد بالاجماع ، وقد يستدل على تحريم الجدات و بنات الإولاد بدلالة النص المحرم للعمات والحالات و بنات الاخ والاخت ، فني الأول لأن الاشيقياء منهن أو لادالجدات فتحريم الجدات وهن أقرب أولى ، وفي الثاني لأن بنات الأولاد أقرب من بنات الاخرة ، ثم ظاهر النص يدل على أنه يحرم للرجل بنته من الزنا لانها بنته ، والخطاب إنما هو باللغة العربية مالم يثبت نقل - كلفظ الصلاة ونحوه في في منه الزنا لانها بنته ، والخلاف الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه فقد قال : إن المخلوقة من ماه الزنا تخل أنه المنات في الفراش « وهو يقتضي حصر النسب في الفراش «

وقال بعض الشافعية : تحرم إن أخبره ني ـ كعيسي عليه السلام ـ وقت نزوله بأنها من مائه ، ورد عليه بآن الشارع قطع نسبها عنه في تقرر فلا نظر لـكونها من ماء سفاحه ، واعترضوا على القائلين بالحرمة بأنهم إما أن يثبتواكونها بنتاً له بناءاً على الحقيقة لـكونها مخلوقة من مائه ، أو بناءاً على حكم الشرع،والاول باطل علىمذهبهم طرداً وعكساً،أما الاول فلا مه لو اشترى بكراً وافتضها وحبسها إلى أن تلد فهذا الولد مخلوق من مائه بلا شُبهة مع أنه لايثبت نسبه إلا عند الاستلحاق ، وأما الثانى فلا أن المشرقى لو تزوج مغربية وحصل هناك ولدمنها مع عدم اجتماعها مع زوجها وحيلولة مابين المشرق والمغرب بينهما فانه يثبت النسبءع القطع بأنه غير مخلوق من مائه ،والثانى باطّل باجماع المسلمين على أنه لانسب لولد الزنا من الزانى ولو أنتسب اليه وجب على القاضي منعه ، وأجيب باختيار الشق الأول إذ لاخلاف بن أهل اللسان في أن المخلوقة من ماء إنسان بنته سواءكان ذلك الماء ماء حلال أو سفاح.والجزئية ثابتة فى الصورتين، والظاهر أنها هي مبدأ حرمة النكاح، ألا ترى كيف حرم على المرأة ولدها من الزنا إجماعاً ، والتفرقة بين المسألتين بأن الولد في المسألة الثانية بعضها ، وانفصل منها إنسانا،ولا كذلك البنت في المسألة الأولى لأنها انفصلت منه منياً لاتفيد سوى أن البعضية في المسألة الثانية أظهر، وأما إنها تنفي البعضية فيالمسألة الأولى فلا لانهم يطلقونالبضعة ـ وهي تقتضي البعضية \_ على الولد المنفصل منياً منأبيه ، فيقُولون : فلان بضعة ، وفلانة بضعة من فلان، وإنكار وجود الجزئية في المسألتين مكابرة،وعدم ثبوت التوارث مثلا بين المخلوقة من ماء الزنا وصاحب الماء ليس لعدم الجزئية وكونها ليست بنته حقيقة بل للاجماع على ذلك ، ولولاه لورثت لما يرث ولد الزنا أمه. وماذكر في بيان إبطال الطرد منأنه لواشترى بكراً فافتضها وحبسها فولدت فالولد مخلوق من مائه قطعامع أنه لايثبت نسبه إلا بالاستلحاق أخذهمن قول الفقهاء في الأمة إذا ولدت عند المولى أنه لايثبت نسب ولدها منه إلا أن يعترف به، ولا يكني أنه وطأها فولدت ، لـكن في الهداية ,وغيرها إن هذاحكم ، فأما الديانة بينه و بين الله تعالى ـ فالمروىعنأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه \_أنه إن كان حين وطئها لم يعزل عنها وحصنها عن مظانر يبةالزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالاجماع لأن الظاهر\_والحال هذه \_ كونه منه ، والعمل بالظاهرواجب،وإن كان عزل عنها حصنها أولا أولم يعزل ولكن لم يحصنها فتركها تدخل وتخرج بلارقيب مأمون جاز له أن ينفيه لانهذا الظاهر\_وهو كونه منه بسببأن الظاهر عدمزنا المسلمة \_يعارضهظاهر آخر وهوكونهمنغيره لوجود

أحد الدليلين على ذلك ، وهما العزل ، أوعدم التحصين ، وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف ومحمدذكر هما في المبسوط فقال : وعن أبي يوسف إذا وطئها ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أولم يعزل حصنها أولم يحصنها تحسينا الظن بها وحملا لأمرها على الصلاح مالم يتبين خلافه ، وهذا كذهب الجمهور لأرب ماظهر بسببه يكون نحالا به عليه حتى يتبين خلافه ، وعن محمد لا ينبغي أن يدعى ولدها إذا لم يعلم أنهمنه ولكن ينبغي أن يعتق الولد، وفي الايضاح ذكرهما بلفظ الاستحباب فقال :قال أبو يوسف : أحب أن يدعيه ، وقال في الفتح بعد كلام ، وعلى هذا ينبغي أن لواعترف فقال . كنت أطأ لقصد الولد عند مجيئها بالولد أن يثبت نسب ما أتت به وإن لم يقل هو ولدى لآن ثبو ته بقوله :هو ولدى بناه أعلى أن وطأه حينئذ لقصد الولد، وعلى هذا قال بعض فضلاء الدرس : ينبغي أنه لو أقر أنه كان لايعزل عنها وحصنها أن يثبت نسبه من غير توقف دعواه ، وإن كنا نوجب عليه في هذه الحالة الاعتراف به فلا حاجة إلى أن نوجب عليه الاعتراف ليمترف فيثبت نسبه بل يثبت نسبه ابتداءاً ، وأظن أن لا بعد فى أن يحد على المذهب بذلك انتهى ، وفي المبسوط أنه إذا تطاول الزمان ألحق به لآن التطاول دليل إقراره لانه يوجد على المذهب بذلك انتهى ، وفي المبسوط أنه إذا تطاول الزمان ألحق به لآن التطاول دليل إقراره لانه يوجد منه حيثذ ما يدل على الاقرار من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح بإقراره ه

ومن مجموع ماذكر يعلم ما في كلام المعترض، وأن للخصم عدم تسليمه لكن ذكر في البحر متعقباً : ظن بعض الفضلاء أنه لا يصم أن يحكم على المذهب به لتصريح أهله بخلافه ، و نقل نص البدائع في ذلك ، ثم قال فان أر ادالثبوت عند القاصي ظاهراً فقد صرحوا أنه لابد من الدعوة مطلقاً ،وإنأراد فيما بينه وبينالله تعالى فقُد صرح في الهداية وغيرها بأن ماذكرناه مناشتراط الدعوة إنما هوفي القضاءإلى آخر ماذكرناه لـكن في المجتبيلايصح أعتاق المجنون وتدبيره ويصحاستيلاده ، فهذا إنصح يستشيمن الحكم وهو مشكل انتهى ، وعلى هذا يقال في المسألة التي ذكرها المعترض: المولود ولد للمولى فى نفس الامرلانه مخلوق من ما ثهوولد الزياكذلك وزيادة حيث انضم إلىذلك الاقرار ، والله سبحانه جمل مناط الحرمة البنوة وهي متحققة في مسألتنا فكيف يحل النكاح في نفسُ الأمر ، وعدم ثبوت التوارث ونحوه كما قلنا كان إجماعاً ، وعدم الاستلحاق قضاءاً إلا بالدعوى أمر آخر وراء تحقق البنوة فى نفسالاً مرفكم متحقق فى نفسالاً مرلايقضى به وكم مقضى به غير متحقق فى نفس الامر - كما فىخبر الفرس التي اشتراها رسول اللهصليالله تعالى عليه وسلم من الأعرابي وشهدله خزيمة لما أنـكر الاعرابي البيع ـ وقدحقق المكلام في بحث الاستيلاد في فتح القدير وغيره من مبسوطات كتب القوم ، وما ذكر في إبطال العكسمن مسألة تزوج المشرق بمغربية فلانسلم القطع فيهابأن الولدليس مخلوقامن مانه لشوت كرامات الاولياءو الاستخدامات فيتصور أن يكون الزوج صاحبُ خطُّوة أوجني ، وأنهذهب إلى المغرب فجامعها،ولولا قيام هذا الاحتمال.مع قيام النكاح لم يلحق الولدُّ به ، ألا ترى كيف قال الأصحاب : لوجاءت امرأة الصبي بولد لم يثبت نسبه منه لعدم تصور ذلك هناك والتصور شرط، وقيام الفراش وحده غيركاف على الصحيح، ولعل اعتبار هذه البنوة قضاءًا وإلا فحيث لم يكنالولد مخلوقامن مائه لايقال له ولد الزوج فى نفسالامر وإنما اعتبروا ذلكمعضعف الاحتمال ستراً للحرائر وصيانة للولد عن الصياع ، وقريب من هذا ماذهب اليه الشافعي. ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى في باب الاستيلاد أن الجارية إذا ولدت يثبت نسب الولدمن المولى إذا أقر بوطها مع العزل كما يثبت مع عدم العزل بل لووطاتها في دبرها يلزمه الولد عندمالك ، ومثله عن أحمد ، وهو وجه مضعف للشافعية ، وقيل: إن بين هذه المسألة ومسألة تزويج المشرقى بمغربية بعداً كبعد مابين المشرق والمغرب لأن الوطء هنا متحقق في الجملة من غير حاجة إلى قطع برَّارى وقفار و لا كذلك هناكوالله تعالى أعلم . والبنات جمع بنت في المشهور وصحح أن لامها واو كأخت وإنما رد المحذوف فأخوات ولم يرد فى بنات حملاً لـكل واحدمن الجمعين على مذكره ، فمذكر بنات لم يرد اليه المحذوف بل قالوا فيه بنون ، ومذكَّر أخوات رد فيه محذَّوفه فقالوا في جمع أخ: إخوة وأخوات ، وقد نظم الدنوشرى السؤال فقال :

> أمها الفاضل اللبيب تفضل بجواب به ينكون رشادي لفظ أخت ولفظ بنت إذاما جمعا جمسع صحة لافساد لفظ بنت فلا فأوضح مرادى فيهما لابرحت أهل اعتمادى

فــلا ُ خت ترد لام وأما مع تعويضهم من اللام تاءاً وقد أجاب هو رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله :

لفظ أخت له انضمام بصدر ناسب الواو فاكتسى بالمعاد

وقال أبو البقاء: التاء فيها ليست للتأنيث لأن تاء التأنيث لايسكن ماقبلها ، و تقلب هاءًا في الوقف فبنات ليس بجمع بنت بل بنه ، وكسرت الباء تنبيهاً على المحذوف قاله الفراء ، وقال غيره : أصلها الفتح وعلى ذلك جاء جمعها، ومذكرها وهو بنون ، وإلى ذلك ذهب البصريون ، وأما أخت فالتاء فيها بدل من الواو لانها من الأخوة،والأخوات ينتظمن الأخوات من الجهات الثلاث.وكذا الباقيات لأن الامم يشمل الكل ويدخل في العمات والخالات أولاد الأجداد والجدات وإن علواءوكذا عمة جده وخالته وعمة جدته وخالاتها لاب وأم أو لاب أو لام وذلك كله بالاجماع ، وفي الخانية وعمة العمة لاب وأم أو لاب كذلك،وأما عمة العمة لام فلا تحرم، وفي المحيط :وأما عمة العمة فان كانت العمة القربي عمة لاب وأم أو لاب فعمة العمة حرام لانالقر بي إذا كانت أخت أبيه لابوأم أو لاب فانعتها تكون أخت جدة أب الاب وأخت أب الاب حرام لإنها عمته وإن كانت القربيعمة لام فعمة العمة لاتحرم عليه لأن أب العمة يكون زوج أم أبيه فعمتها تكون أخت زوج الجدة أم الاب،وأخت زوج الام لاتحرم،فأخت زوج الجدة أولى أن لاتحرم ، وأما خالة الخالة فان كانت الخالة القربى خالة لاب وأم أو لام فخالتها تحرم عليه ، وإن كانت القربى خالة لاب فخالتها لاتحرم عليه لانأم الخالة القربى تكون امرأة الجد أب الام لاأم أمه فأختها تكون أخت امرأة الاب وأخت امرأة الجد لاتحرم عليه انتهى،ولايخنى أنه كما يحرم علىالرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم علىالمرأةالتزوج بنظير من ذكر ،ه والظاهر أن هذا التحريم الذي دلت عليه الآية لم يثبت في جميع المذكورات في سائر الاديان ، نعم ذكروا أن حرمة الأمهات، والبنات كانت ثابتة حتى فى زمان آدم عليه السلام ولم يثبت حل نـكاحهن فى شئ من الاديان ، وقيل: إن زرادشت نبي المجوس بزعمهم قال بحله ، وأكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذا با،وعدم إيذاء الصفر المذأب له لادوية كان يلطخ بها جسده ـ وقد شاهدنا من يحمل الناربيده بعدلطخها بأدوية مخصوصة ولاتؤذيه ـ وحينئذ لايصلح أن يكون معجزة ه

وأماحل نكاح الاخوات فقدقيل: إنه كان مباحا في زمان آدم عليه السلام للضرورة وكانت حواء عليها السلام تلد في كل بطن ذَّكراً وأنثى فيأخذ ذكر البطن الثانية أنثى البطن الاولى ، وبعض المسلمين ينسكر ذلك ويقول: إنه بعث الحور منالجنة حتى تزوج بهن أبناء آدم عليه السلام ،ويرد عليه أن هذا النسل حينئذ لايكون محض أو لاد آدم وذلك باطل بالاجماع ﴿ وَأُمَّهَا لَكُمُ الَّذَيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا تُكُمَّ مِّنَ الرَّضَاعَةَ ﴾ عطف على سابقه والرضاعة بفتح الراء مصدر رضع كسمع وضرب ، ومثله الرضاعة بالـكسر ،والرضع بسكون الضا. وفتحها، والرضاع كالسحاب، والرضع كالمكتف، وحكوا رضع ككرم ورضاعا كقتال،وقد تبدلضاده تاءاً،ورضاعا كسؤال لكن المضموم كالمراضعة تقتضي الشركة ، ويقال: أرضعت المرأة فهي مرضع إذا كان لها ولد ترضعه فان وصفتها بارضاع الولد قلت: مرضعة ،ومعناها لغة مص الثدى ،وشرعا مص الرضيع من ثدى الآدمية في وقت مخصوص ،وأرادوا بذلك وصول اللبن من ثدى المرأة إلى جوف الصغير من فمه أوَّ أنفه في المدة الآتية سواء وجدمص أولم يوجد ، وإنما ذكروا المص لانه سبب للوصول فأطلقوا السبب وأرادوا المسبب ، وقد صرح في الخانيةأنه لافرق بين المص والسعوط ونحوه ، وقيدوا بالآدمية ليخرج الرجلو البهيمة،وتفردالامام البخارى ـوهو سبب فتنته فى قول ـفذهب فيها إذا ارتضع صبى وصبية من ثدى شاة إلى وقوع الحرِمة بينهما وأطلقت لتشمل البكروالثيب الحية والميتة وقيدنا بالفمو الإنف ليخرج ماإذاوصل بالاقطار فىالآذن. والاحليل والجائفةوالآمةوبالحقنة في ظاهر الرواية، وخرج بالوصول مالو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فمرضيع ولاتدرى أدخل اللبن في حلقه أم لالايحرم النكاح لازفي المانع شكا ،وقدنزل الله سبحانه الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أماً للرضيع ، والمراضعة أختاً ، و كـذلك زوج المرضعة أبو دواً بواه جداه وأخته عمته، وكل ولد ولد له منغير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لابيه ، وأم المرضعة جدته ، وأختها خالته، وكل ولد لها من هذا الزوج فهم إخو ته وأخواته لابيه وأمه،ومنولد لها منغيره فهم إخو ته وأخواته لامه ، ومن هنا قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيها أخرجه البخارى . ومسلم من حديث عائشة . وابن عباس رضي الله تعالى عنهم : « يحرم من الرضاع مايحرم بالنسب » ه

وذهب كثير من المحققين كمولانا شيخ الاسلام . وغيره إلى أن الحديث جار على عمومه وأما أم أخيه لاب وأخت ابنه لام وأم أم ابنه وأم عمه وأم خاله لاب فليست حرمتهن من جهة النسب حتى تخل بعمومه ضرورة حلهن في صورة الرضاع بل من جهة المصاهرة ، ألا يرى أن الاولى و ولوأة أبيه والثانية بنت موطوأته . والثالثة أم موطوأته . والرابعة موطوأة جده الصحيح . والخامسة موطوأة جده الفاسد، و وقع في عبارة بعضهم استثناء صور بعد سوق الحديث ، وأنهى في البحر المسائل المستثنيات إلى إحدى و ثمانين مسألة ، وأطال الكلام في هذا المقام ، وأتى بالعجب العجاب ، وظاهر الآية أنه لا فرق بين قليل الرضاع وهو ما يعلم وصوله إلى الجوف في هذا المقام ، وأما خبر مسلم « لا تحرم المصة والمصتان » ومادل على التقدير فمنسوخ (١) صرح بنسخه ابن عباس رضى الله تعالى عنها حين قيل له: إن الناس يقولون: إن الرضعة لا تحرم فقال: كان ذلك تم نسخه وعن ابن عبر وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال: آل أمر الرضاع إلى أن قليله و كثيره يحرم ، وروى عن ابن عمر و وعنه أنه قيل له: إن الزبير يقول: لا بأس بالرضعة و الرضعتين فقال: قضاء الله تعالى خير من

<sup>(</sup>١) كحديث . يانبى الله هلتحرم الرضعة الواحدة؟ قال ; لا» اه منه

قضاء ابن الزبير ، وتلا الآية ، وقال الشافعي عليه الرحمة على مانقله أصحابنا (١) عنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات في خسة أوقات متفاصلة عرفا ، وعن أحمد روايتان كقولنا . وكقوله ، واستدل على ذلك بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث الزبير أنه قال: «قال صلى الله تعالى عليه وسلم : لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والاملاجة في الاستدلال بذلك بأن المصة داخلة في المصتين، والاملاجة في الاملاجة بي في المحريم على أربع فازم أن يثبت بخمس \*

واعترضه أبن الهمام بأنه ليس بشيء أماأولا فلا أن مذهب الشافعي ليس التحريم بخمس مصات بل بخمس شبعات في أوقات ، وأما ثانياً فلا أن المصة فعل الرضيع والا ملاجة الا رضاعة فعل المرضعة فاصل المعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نفي كون الفعلين محرمين منه ومنها ثم حقق أن ما في هذه الرواية لا ينبغي أن يكون حديثاً واحداً بأن الاملاج ليس حقيقة المحرم بل لازمه من الارتضاع فنفي تحريم الاملاج نني تحريم لازمه فليس الحاصل من لاتحرم الاملاجتان إلا لا يحرم لازمهماأعني المصتين فلو جمعافي حديث كان الحاصل التحرم المصتان ولا المصتان فلزم ثماني عنه والراوي وهو الزبير رضى الله تعالى عنه وأراد أن يجمع بين الفاظه صلى الله تعالى عليه وسلم التي سمعها منه في وقتين كأنه قال: «قال رسول الله تعالى عنه والمصتان » وقال أيضا : « لا تحرم الإملاجة والإملاجتان » في وقيل أنه تعالى عنه في أنه الملاحة والإملاحة والإملامة والمنابة إلى وجه ولام الشافعي وحين المندر وداود . وأبو عبيد ، وهؤلام أثمة الحديث قالوا : المحرم ثلاث رضعات والقول بعدم اعتبار قولهم وعينا المنسبة إلى وجه قول الشافعي و

و آستدل بعض أصحابه على هذا المطلب بمارواه هسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان فيمانزلمن القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فتو في النبي وهي القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فتو في النبي والله في القرآن عنه القرآن عنه والله أنه كان في صحيفة تحت سريرى فلما مات رسول الله صلى الله تشاغلنا بمو تعديفة تشاغلنا بمو تعديفة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة تشاغلنا بمو تعديد فقال المنافية فقال المنافية فقال المنافية فقال المنافية فقال المنافية فقال المنافية وسلم وهو حليفه فقال المنافية والمنه بالمنافية بها عليه والجواب أن جميع ذلك منسوخ كا صرح بذلك ابن عباس فيما مر ويدل على نسخ مافي خبر عائشة الأول أنه لولم يكن منسوخ الزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ والله تعالى ويدل على نسخ المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والا بالمنافقة والا منافقة والا المنافقة والا بالمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والا بالمنافقة والا منافقة والمنافقة والمنافق

<sup>(</sup>١) وإنما قيدنا بذلك لازقيد ومشبعات،خلاف ما يدل عليه كتب مذهبه اه منه ،

قدر ما يشبعه هذا محالعادة ، فالظاهر أن معدود خمس فيه إن صح أنها من الخبر المصات ، ثم كيف جاز أن يباشر عورتها بشفتيه فلعل المراد أن تحلب له شيئاً مقداره مقدار خمس رضعات فيشربه ـ يما قال القاضي ـ و إلا فهو مشكل ، وقد يقال : هو منسوخ من وجه آخر لأنه يدل علىأن الرضاع فى الـكبر يوجب التحريم لأن سالمًا كان إذ ذاك رجلا وهذا بما لم يقلبه أحدمن الأئمة الأربعة فان مدة الرضاع التي يتعلق بهالتحريم ثلاثون شهراً عند الإمام الأعظم ، وسنتان عند صاحبيه ومستندهما قوى جداً ، وإلى ذلك ذهب الاثمة الثلاثة ، وعن مالك : سنتان وشهر ، وفي رواية أخرى شهران ، وفي أخرى سنتان وأيام،وفي أحرى مادام محتاجا إلى اللبن غيرمستغن عنه ، وقال : زفر ثلاث سنين ، نعم قال بعضهم : خمسعشرة سنة ، وقال آخرون :أربعونسنة ، وقالداود : الا رضاع في الكبر محرماً يضاً ، ولاحد للمدة \_ وهو مروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها \_ وكانت إذا أرادت أنَّ يدخلُّ عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن ترضعه ، وروى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلَّم أنهن خالفن عائشة في هذا ، وعمدة من رأى رأيها في هذأ الباب خبر سهلة مع أن الآثار الصحيحة على خلافه ، فقد صحم فوعا وموقوفا « لارضاع إلاماكان في حولين» وفي الموطأ . وسنن أبي داود عن يحيي بن سعيد و أن رجلاً سأل أبا موسى الاشعرى فقال : إبي مصصت من امرأتي ثديها لبناً فذهب في بطنيفقال : أبو موسى لاأراها إلا قد حرمت عليك فقال : ابن مسعود انظرماتفتي به الرجلفةالأبو مولَّى : فما تقول أنت؟فقال ابن مسعود : لارضاع إلا في حولين ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شئ مادام هذا الحبر بينأظهركم ، وفيه عن إبن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضيالله تعالى عنه فقال: كانتلى وليدة فكنت أصيبهافعمدت امر أتى اليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت : دونك قدرالله أرضعتهاقال عمر : أرجعها وأت جاريتك فانما الرضاعة رضاعة الصغر ، وروى الترمذي ـ وقال حديث صحيح ـ من حديث أم سلمة أنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم : « لايحرم من الرضاع إلافتق الامعاء فى الثدى وكمان قبل الفطام ، وفى سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه . لايحرم من الرضاع إلا ماأنبت اللحم وأنشر العظم (١) حتى إن عائشة نفسهارضي الله تعالى عنها روت ما يخالف عملها، فني الصحيحين عنها أنها قالت : ﴿ دخل على رسول الله ﷺ وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ فقلت : أخي من الرضاعة فقال : يا عائشة انظرن من إخوانكم إنما الرضاعة من المجاعة » واعتبر مرويها دون رأيها لظهور غفلتهافيهوعدم وقوع اجتهادها علىالمحز ،ولهذا قيل: يشبه أنها رجعت كما رجع أبو موسى لماتحقق عندها النسخ ؛ وحمل كثير من العلماء حديث سهلة على أنه مختص مها وبسالم ، وجعلوا أيضا العفو عن مباشرة العورة من الخواص ،

هذا ومن غرائب ماوقفت عليه مما يتعلق بهذه الآية عبارة من مقامة للعلامة السيوطى رحمه الله تعالى سماها د الدوران الفلكى على ابن الكرى وفيها يخاطب الفاضل المذكور بما نصه : ماذا صنعت بالسؤال المهم الذى دار فى البلد ولم يجب عنه أحدى وهو الفرق بين قوله تعالى: (وأمها تكم اللاتى أرضعنكم) وبين مالوقيل: واللاتى أرضعنكم أمها تكم حيث رتب على الأول خمس رضعات واردة ، ولو قيل: الثانى لا كتنى برضعة واحدة ، ولقد ورد على وسيق إلى فلم أكتب عليه مع أن جوابه نصب عنى ، وعتيد لدى لا يحول شى ، بينه وبينى لا نظر هل من رجل رشيد أو أحد له فى العلم قصر مشيد هلا أبدعت فيه جواباً مسدداً ، ونوعت فيه طرائق قدداً ،

واتخذت بذلك على دءوى العلم ساعداً وعضداً ، وها له نحو عامين ماحلاه أحد بحرف ، ولارمقه ناظر بطرف ولا أودعه ذو ظرف بظرف ، ولو شتَّت أنا لكتبت عليه عدة مؤلفات واسطرت فيه خمس مصنفات ، بسيط حريز،ووسيط غريز،ومختصر وجيز،ومنظومةذات تطريز،ومقامة إنشاء كأنها ذهب إبريزانتهيكلامه ، ﴿ وَأَقُولَ ﴾ لعل الفرق أنه سبحانه لما ذكر (أمهاتكم) فيهذه الآية معطوفا علىماتقدم في الآية السابقة وفيها تحريم الأمهات بقي الذهن مشرئباً إلى بيان الفارق بينهذه الأمهات وتلكالامهات فأتى سبحانه بقوله: (اللاتي أرضعنكم) بياناً لذلك دافعا لتوهم التكرار فكان قيد الارضاع الواقع صلة معتنا به أتم اعتناء، ومما يترتب على هذا الاعتناء اعتباره أينها لوحظ ، وقد لوحظ في الآية خمَّس مرات الاولى حين أتى به فعلا ، والثانية حين أسند إلى الفاعل أعني ضمير النسوة ، والثالثة حين تعلق بالمفعول أعنى ضمير المخاطبين ، والرابعة حين جعل جزء الجملة الواقعة صلة الموصول ، والخامسة حين جعل( اللاتي ) صفة (أمهاتكم ) لأن وصفيته لهاباعتبار الصلة بلا شبهة فهذه خمس ملاحظات للارضاع في هذا التركيب تشير إلى أن مابه تحصل الامومة خِمس رضعات ، وهذا أحدالاسرار لاختيار هذا التركيب مع إمكان تراكيب غيره لعل بعضها أخصر منه ، وكثيراً ماوقع في القرآن تراكيب وتعبيرات يشار بها إلى أمورواقعية بينها وبين مافي تلك التعبيرات مناسبة مثل ماوقع في قوله تعالى:(ولهن،مثل الذيعليهن،المعروف) من الاحتباك المشير إلى مابين الزوجين،من الاثتلاف، وما وقع في قوله تعالى: (أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه) من الادغام في (يملُّ) المشير إلى حال الفاعل وهو الآخرسالمعقود اللسان في كثير منالاقوال ، وما وقع في قوله تعالى : ( كل فىفلك) منعدم الاستحالة بالانعكاس المشير إلى كرية الافلاك في رأى إلى غير ذلك بما لايحصى كثرة ،

وليس هذامن باب الاستدلال بل من باب الإشارة المقوية له ألاترى أنه لم يستدل أحد بمن ذهب إلى اشتراط الخس بهذه الآية ولكن استدلوا عليه بو رود الخس في الاخبار، وإلى ذلك تشير عبارة الجلال السيوطي رحمه الله تعالى، وهذه الإشارة مفقودة في القول المفروض أعنى واللاتى أرضعنكم أمها تكم، لأن العطف فيه لا يوهم التكرار لعدم تقدم نظيره فلا يشرأب الذهن إلى ما يذكر بعد يا اشرأب فيا ذكر قبل، فلا داعى لاعتباره أينا لوحظ يا كان كذلك هناك بل يكنى اعتباره مرة واحدة وهي أدنى ما تتحقق به الماهية لاسيا وقد ذكر بعد (أمها تكم) على أنه بدل والبدل يا قالوا: هو المقصود بالنسبة على نية تكر ارالعامل المفيد لتقرير معنى الدكلام و توكيده، وهذا التوكيد أيضا مشعر بوحدة الارضاع لان التحريم بالرضعة الواحدة بما يكاد يستبعد فيحتاج إلى توكيده بخلاف الرضعات العديدة ، وقد رأيت في بعض نسخ شرح صحيح مسلم للامام النووى بعد ذكر استدلال الامام عنك رضى الله تعالى عنه على دعوى ثبوت الحرمة برضعة واحدة بقوله تعالى : (وأمها تكم اللاق أرضعنكم) عند كم عدداً مانصه: واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا : إنما كانت تحصل الدلالة على الواحدة لاتحصل بها وأداد أن ماأشرنا اليه من الإشعار القوى إلى التعدد بألمى حلى الماهية على أن الدلالة على الواحدة لاتحصل بها وأداد أن ماأشرنا اليه من الإشعار القوى إلى التعدد بأبي حمل الماهية على أقل ما تحقق فيه وفي بعض نسخ ذلك الشرب واعترض أصحاب الشافعي على المالكية حفقالوا: إنما كم الدلالة لوكانت الآية واللاتي أرضعنكم وأمها تكم بواو بيز (أرضعنكم) وبيز (أمها تكم) وبيز (أمها تكم)

هذا ماظهر لنظرىالقاصر وفكرىالفاتر، ولقد سألت بالرفقءن هذا الفرق جمعاً من علماءعصرى، وراجعت لشرح ذلك المتن جميع الفضلاءالذين تضمنتهم حواشي مصرى فلمأر من نطق ببنت شفة ولامن ادعى فيحل ذلك الاشكال معرفة مع أن منهم من خضعت له الاعناق،وطبقت فضائله الآفاق،وما رأيت من المروءة أن أمهلهم حتى ينقر في الناقور أو انتظر بنات أفكارهم إلى أن يلد البغلالعاقور الباقور؛فكتبت ماترى ولست على يقين أنه الأولى والأحرى فتأمل ، فلمسلك الذهن اتساع والحق أحق بالاتباع ﴿ وَأُمُّهَـٰ تُنْ نَسَاءُ ـُكُمْ ﴾ شروع في بيان المحرمات منجهة المصاهرة إثر بيان المحرمات منجهة الرضاعة التي لهَالحمة كلحمة النسب \* والمراد بالنساء المنكوحات على الاطلاق سواءكن مدخولا بهن أولا وهو مجمععليه عند الآئمة الاربعة الكن يشترط أن يكون النكاح صحيحا أما إذا كان فاسداً فلا تحرم الأم إلا إذا وطئ بنتها ، أخرج البيهقي في سننه وغيره مرطريق عمرو بن شعيب عنأبيه عنجده عنالنبي صلى الله تعالى عايه وسلم قال : « إذَّ انكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمهادخل بالابنة أولم يدخلو إذا تزوج الام ولم يدخل بها شمطلقهافانشاء تزوج الابنة » وإلى ذلك ذهب جماعة منالصحابة . والتابعين ، وعنابن عباس روايتان ، فقد أخرج ابن المنذرعنه أنه قال: « النساء مبهمة إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ما تت لم تحل له أمها» • وأخرج هو أيضاً عن مسلم بن عويمر أنه قال:نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عمى عن أمها فسألت ابن عباس فقال : انكح أمها ،وعن زيدبن ثابت أيضا روايتان ، فقد أخرج مالك عنه أنه سئل عن رجل تزوج أمرأة ففارقها قبلأن يمسها هل تحل له أمها ؟فقال: لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ه وأخرج ابن جرير . وجماعة عنه أنه كان يقول : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمهاءوإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها ، وحكى عن ابن مسعود كان يفتى بحل أم الامرأة إذالم يكن دخل ببنتها ثم رجع عن ذلك ، فقد أخرج مالك عنه أنه استفتى بالكوفة عن نكاح الام بعدالبنت إذا لم تمكن البنت مست فأرخص فىذلك ، ثم أنه قدم المدينة فسئل عزذلك فأخبر أنه ليس كاقال ،وإن الشرط فى الربائب فرجع إلىالكوفة فلم يصل إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يَفارقها، وأخرج ابن أبى حاتم عن على كرم الله تعالى وجهه أنه سئل فى الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها ؟ فقال . هي بمنزلة الربيبة ، وإلى ذلك ذهب ابن الزبير . ومجاهد ، ويدخل في لفظ الامهات الجدات من قبل الابوالاموإن علون وإن كانت امرأة الرجل أمة فلا تحرم أمها إلابالوط. أو دواعيه لان لفظ النساء إذا أضيف إلى الازواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار والايلاء ، وقرئ ( وأمهات نسائكم اللاتى دخلتم بهن ) ﴿ وَرَبَتَعْبُكُمُ الَّتَى فَى خُجُورِكُمْ ﴾ الربائب جمع ربيبة ورب وربى بمعنى، والربيب فعيل بمعنى مفعول، ولما ألحق بالاسهاء الجامدة جاز لحوق التاء له وإلا ففعيل بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث ، وهذا معنى قولهم : إن التاء للنقل إلى الاسمية ، والربيب ولد المرأة من آخر سمى به لأنه يربه غالبًا يَا يرب ولده ، والحجور جمع حجر بالفتح والـكسر ، وهو في اللغة حضنالانسان أعنيمادون إبطه إلى الـكشح، وقالوا: فلان في حجر فلأن أي في كنَّفه ومنعته ، وهو المراد في الآية ، ووصف الربائب بكونهن في الحجور مخرج مخرج الغالب والعادة إذ الغالب كون البنت مع الام عند الزوج، وفائدته تقوية علة الحرمة ﴾ أنهاالنكتة في إيرادهن باسم الربائب دون بنات النساء، وقيل : ذكر ذلك للتشنيع عليهم نحو (أضعافامضاعفة) ( م ۲۳ – ج ٤ – تفسير روح المعاني )

فى قوله تعالى: ( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) ولو لاماذكر لشتت الاباحة عند انتفائه بدلالة اللفظ فى غير محل النطق عند من يعتبر مفهوم المخالفة وبالرجوع إلى الاصل وهو الاباحة عند من لا يعتبر المفهوم لأن الحروج عنه إلى التحريم مقيد بقيد فاذا انتنى القيد رجع إلى الاصل لا بدلالة اللفظ ، وروى عن على كرم الله تعالى وجهه أنه يقول بحل الربية إذا لم تسكن فى الحجر ، فقد أخرج عبدالرزاق . وابن أبى حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس قال : «كانت عندى امرأة فتوفيت وقد ولدت لى فوجدت عليها فلقينى على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه فقال : مالك ؟ فقلت . توفيت المرأة فقال : لها بنت ؟ قلت . نعم وهى بالطائف قال : كانت فى حجرك ؟ قلت : فناك ؟ قلت : فناك تكن فى حجول إنما ذلك المائلة عالى المنافق على عجول إنما ذلك المنافق على المنافق ال

وقال بعض المحققين: إن ثبوت حرمة المذكورات بالاجماع ﴿ مِّن نَسَّا ، لَكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بَهِنَ ﴾ الجار والمجرور معلق بمحذوف وقع حالا من (ربائبكم) أو من ضميرها المستكن في الظرف أى اللاتي استقررن في حجور كم كائنات من نسائه كم النح ، و ( اللاتي ) صفة للنساء المذكور قبله ، وهي للتقييد إذ ربيبة الزوجة الغير المدخول بها ليست بحرام ولا يجوز كون الجار حالا من أمهات أيضاً ، أو بما أضيفت هي اليه ضرورة أن الحالية من ربائبكم أومن ضميره يقتضي كون ( من ) ابتدائية وحاليته من أمهات ، أو ( من نسائه كم ) يستدعي كونها بيانية ، وادعاء كونها اتصالية كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « أنت مني بمنزلة هرون من موسى »، وقوله: يانية ، وادعاء كونها حاولت في أسد فجوراً فلست (١) منك ولست مني

وهو معنى ينتظم الابتداء والبيان فيتناول اتصال الامهات بالنساء لانهن والدات ، وبالربائب لانهن مولودات ، أو جعل الموصول صفة للنساءين مع اختلاف عامليها لان النساء المضاف اليه أمهات محفوض بالاضافة ، والمجرور بمن بها بعيد جداً بل ينبغي أن ينز ه ساحة التنزيل عنه ، وأما القراءة فضعيفة الرواية ، وعلى تقدير الصحة محمولة على النسخ بما قاله شيخ الاسلام ، والباء من بهن للتعدية ، وفيها معنى المصاحبة أو بمعنى مع أى دخلتم معهن الستر ، وهو كناية عن الجماع - كنى عابها ، وضرب عليها الحجاب - وكثير من الناس يقول : بنى بها ، ووهمهم الحريرى - وهو وهم - واللبس ونظائره في حكم الجماع عند الإمام الاعظم رضى الله تعالى عنه ،قال بعض الفضلاء : واعترض بأن ماذهب اليه لامجال له لأن صريح الآية غير مراد قطعاً بل ما اشتهر من معناها الكنائي فما قاله إن أثبت بالقياس فهو مخالف لصريح معنى الشرط ، وإذا علم ما اشتهر من معناها الكنائي فما قاله إن أثبت بالقياس فهو مخالف لصريح معنى الشرط ، وإذا صريح النص لأن باء الإلصاق صريحة فيه لأنه يقال: دخل بها إذا أمسكها وأدحلها البيت ﴿ فان قلت ﴾ هب صريح النص لأن باء الإلصاق صريحة فيه لأنه يقال: دخل بها إذا أمسكها وأدحلها البيت ﴿ فان قلت ﴾ هب أن الكناية لايشترط فيها القرينة المافعة عن إرادة الحقيقة لكن تلزم إرادته كاحقق في المعاني فلا دلالة ومنها ماروى من طريق ابن وهب عن أبي أيوب عن ابن جريج «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الذي

<sup>(</sup>١) قوله : « فلست » النح كذا بخط المؤلف وهو غير متزن ، ولدله « فاني لست » أو نحو ذلك فليحرر

يتزوج المرأة فيغمز لايزيد على ذلك: لايتزوج ابنتها » وهو مرسل ومنقطع إلا أن هذا لايقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات فلذا أدرجوه فىمدلول النظم، وروىعنابنعمر أنه قال:«إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها بشهوة أونظر إلىفرجهابشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وبنتها ه

﴿ فَإِن قَلْتَ ﴾ هب أنه يدخل اللمس فى صريحه فكيف يدخل نظيره فيه ؟ ﴿ أُجِيبٍ ﴾ بأنه داخل بدلالة النص، وماذكر من مخالفة صريح الشرط مبنى على اعتبار مفهوم الشرط ، ونحن لانقول به مع أنه غير عام ، وبتقدير عمومه لا يبعد القول بالتخصيص فتدبر ، والزنا فى الفرج محرم عندنا فمن زنى بامرأة حرمت عليه بنتها خلافا للشافعي حيث ذهب إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لانها نعمة فلا تنال بمحظور، ولقوله على : « لا يحرم الحرام الحلال » ولنا أن الوطء سبب للولد فيتعلق به التحريم قياساً على الوطء الحلال ، ووصف الحلاد خلله فى المناط فان وطء الامة المشتركة ، وجارية الابن . والمحكاتبة . والمظاهر منها . وأمته المجوسية . والحائض . والنفساء ؛ ووطء المحرم . والصائم كله حرام ، وتثبت به الحرمة المذكورة ، ويدل ذلك على أن المعتبر في الاصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه حلالا أو حراما \*

وروى « أن رجلا قال: يارسول الله إنى ذنيت بامرأة في الجاهلية أفأنـكح ابنتها فقال الشيخي : الأرى ذلك ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ماتطلع عليه منها » ، وهذا وإن كان فيه إرسال وانقطاع لـكن جئناً به في مقابلة خبرهم وقدطعن فيه المحدثون ،وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في إسناده إسحق بن أبي فروة وهومتروك على أنه غير مجرى على ظاهره ، أرأيت لو بال أوصب خمراً في ماء قليل ألم يكن حراما مع أنه يحرماستعماله فيجب كون المراد منه أن الحرام لايحرم باعتبار كونه حراماً وحينئذ نقول بموجبه إذلم نقل باثبات الزناحرمة المصاهرة باعتبار كونه زنابل باعتبار كونه وطءآ، وأجاب صاحب الهداية عن قولهم في تعليل كون الزنا لايوجب حرمة المصاهرة بأنها نعمة فلا تنال بمحظور بأن الوط. يحرم من حيث أنه سبب للولد لامن حيث ذاته ولا من حيث أنه زنا ، وفي فتح القدير أن هذا القول مغلطة فان النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم لانه تضييق ولذا اتسع الحل لرسول الله ﷺ نعمة من الله سبحانه وتعالى بل من حيث هو يتر تب على المصاهرة لخقيقة النعمة هي المصأهرة لأنها التي تصير الاجنبي قريبا عضداً وساعداً يهمهما أهمك ولا مصاهرة بالزنا ، فالصهر زوج البنت مثلا لامن زنا ببنت الانسان فانتفت الصهرية وفائدتها أيضا إذ الانسان ينفرمن الزاني ببنته فلا يتعرف به بل يعاديه فأني ينتفع به ، والمنقولات متكافئة فالمرجع القياس ، وقد بينافيه إلغاء وصف زائدعلي كونه وصفا ، وتمام الـكلام في المبسوطات من كتب أثمتنا ﴿ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا ۗ ﴾أي فيماقبل ﴿ دَخُلْتُمُ بِهِ-نَ ﴾ أى بأولتك النساء أمهات الربائب ﴿ فَلَاجُنَاحَ ﴾ أى فلا إثم ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ أصلاف نكاح بناتهن إذاطُلقتموهن ، أو متن ، وهذا تصريح بماأشعر به ماقبله ، وَفَيهدفع توهم أَن قَيد الدخول كقيد الكون فَالحَجُورِ ، والفاء الأولى لترتيب مابعدها على ماقبلها على طرز مامر ، وفي الأقتصار في بيان نفي الحرمة على نغي الدخول إشارة إلى أن المعتبر في الحرمة إنما هو الدخول دون كون الربائب في الحجور ، وإلَّا لقيل: فأنّ لمتكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم أو فان لمتكونوا دخلتم بهن أو لسن في حجوركم جرياً على العادة في إضافة نني الحكم إلى نني تمام العلة المركبة أو أحد جزأيها الدائر ، وإنصح إضافته إلى نفي جزئها المعين لكنه خلاف المستمر من الاستعال ﴿ وَحَلَّا بِكُمْ أَبْنَاءِكُمْ ﴾ أي زوجاتهم جمع حليلة سميت الزوجة بذلك لانهاتحل

مع زوجها في فراش واحد ، أولانها تحلمعه حيث كان فهي فعيلة بمعنى فاعلة، وكذا يقال للزوج حليل. وقيل: اشتقاقهما من الحل لحل عل منهما إزارصاحبه ، وقيل: من الحل إذ كل منهما حلال لصاحبه ففعيل عمى مفعول، والتاء في حليلة لإجرائها مجرى الجوامد ولو جعل فعيل في جانب الزوج بمعنى فاعل ، وفي جانب الزوجة بمعنى مفعول كان فيه نوع لطافة لاتخفى ، والآية ظاهرة فى تحريم الزوجة فقط ، وأما حرمة من وطئها الابن بمن ليسبزوجة فبدليل آخر ، وقال ابن الهمام: إن اعتبر وا الحليلة من جلول الفراش،أو حل الازار تناول الموطوأة بملكاليمين أو شبهة أوزنا فيحرم الكل على الآباء وهو الحُكم الثابت عندنا ، ولايتناول المعقود عليها للابنأو بنيه وإن سفلوا قبل الوطء والفرض أنها بمجرد العقد تحرُّم على الآباء وذلك باعتباره من الحل بالكسر ، وقد قام الدليل على حرمة المزنى بها اللابن على الآب فيجب أعتباره فى أعم من الحل والحل ، "م يراد بالابناء الفروع فتحرم حليلة الابن السافل على الجد الاعلى وكذا ابن البنت وإن سفل، والظاهر مزكلام اللغويين أن الحليلة الزوجة كما أشرنا إليه ، واختار بعضهم إرادة المعنى الاعم الشامل لملك اليمين ليكون السر فى التعبير بها هنا دونالازواجأو النساءأنالرجلربما يظنأنءلموكةابنه بملوكة له بناءًا علىأنالولدوماله لابيه فلايبالى بوطئها وإن وطئها الابن فنبهوا على تحريمها بعنوان صادق عليها وعلىالزوجة صدقالعام على أفراده للاشارة إلى أنه لافرق بينهمافتدبر ، وحكم الممسوساتونحوهن حكم اللاتى وطئهن الابناء ﴿ ٱلَّذِينَ مَنْ أَصْلَابُكُمْ ﴾ صفة الأبناء ، وذكر لاسقاط حليلة المتبنى ،وعنعطاء أنهانزلت-ينتزوج النبي التي امرأة زيدبن حارثة رضي الله تعالى عنه فقال المشركون فى ذلك، وليس المقصود مز ذلك إسقاط حليلة الابن من الرضاع فانها حراماً يضاً كحليلة الابن من النسب وذكر بعضهم فيه خلافاللشافعي رضي الله تعالى عنه والمشهور عنه الوفاق في ذلك ﴿ وَأَن تَجْمُعُواْ بَيْنَ ٱلْأَحْتَيْنِ ﴾ في حيز الرفع عطف على ماقبله من المحرمات ، والمراد جمعهما في النكاح لافي ملك اليمين ، ولافرق بين كو نهما أختين من النسب أو الرضاعة حتى قالوا: لوكان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نـكاحهما . وحكى عن الشافعي أنه يفسد نـكاح الثانية فقط ولا يحرم الجمع بين الاختين في ملك اليمين ، نعم جمعهما فى الوطء بملك اليمين ملحق به بطريق الدَّلالة لاتحادهما فى المدار فيحرم عند الجهور ، وعليه ابن مسعود .

وابن عمر . وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم ﴿

واختلفت الرواية عن على كرم الله تعالى وٰجهه،فأخرج البيهقي . وابن أبي شيبة عنه أنه سئل عن رجل له أمتان أختانوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الاخرى قال : لاحتى يخرجها من ملـكه ، وأخرجا من طريق أبى صالح عنه أنه قال: في الاختين المملوكةين أحلتها آية وحرمتهما آية ولا آمرولا أنهي ولا أحللولاأحدم ولاأفعله أنا ولا أهل بيتي،وروى عبد بن حميد عنابنعباس أن الجمع بما لابأس به،وحكى،ثله عن عثمان\$ضى الله تعالى عنه ، وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : ماأحب أن أُجَيز الجمع ونهيي السائل عنه ،وزعم بقضهم أن الظاهر أن القائل بالحلمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجع إلى قول الجمهور ، وإن قلنا بعدم الجروع فالاجماع اللاحق يرفع الحلاف السابق ، وإنما يتم إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر وبتقدير عدمه والمرجح التحريم عند المعارضة ، وإذا تزوج أخت أمته الموطوأة صح النكاح وحرم وطء واحدة منهما حتي محرم الموطوأة على نفسه بسبب من الأسباب فحينتذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع ـ كالبيع كلا أو بعضا ـ والمنذوج

الصحيح · والهبة مع التسلم . والاعتاق كلا أو بعضا . والـكتابة ـ ولو تزوج الاخت نـكاحا فاسداً لم تحرم عليه أمته الموطوأة إلا إذادخل بالمنكوحة فحينئذ تحرم الموطوأة لوجود الجمع بينهماحقيقة ، و لا يؤثر الاحرام والحيض. والنفاس. والصوم. وكذا الرهن. والاجارة. والتدبير لأن فرجها لايحرم بهذه الأسباب،وإذا عادت الموطوأة إلى ملحكه بعد الإخراج سواءكان بفسخ أو شراء جديد لم يحل وط. واحدة منهما حتى يحرم الامة على نفسه بسبب كما كان أولا ، وظاهر قولهم : لايحل الوطء حتى يحرم أن النكاح صحيح ، وقد نصوا على ذلك وعللوه بصدوره عنأهله مضافا إلى محله، وأورد عليه أن المنكوحة موطوأة حكما باعترافهم فيصير بالنكاح جامعاً وطءاً حكماً وهو باطل،ومن هنا ذهب بعض المالكية إلى عدم الصحة ، وأجيب بأن لزوم الجمع بينهما وطءاً حكما ليس بلازم لأز، بيده إزالته فلا يضر بالصحة ويمنع من الوطء بعدها لقيامه إذ ذاك وإسناد الحرمة إلى الجمع لاإلى الثانية بأن يقال : وأخوات نسائدكم للاحتراز عن إفادة الحرمة المؤبدة فما في المحرمات السابقة ، و لـكونه بمعزل عن إفادة حرمة الجمع على سبيل المعية ، ويشترك في هذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ونظائرذلك فان مدار حرمة الجمع بين الآختين إفضاؤه خلافا لما فى المبسوط إلى قطع ماأمر الله تعالى بوصله كما يدل عليه ما أخرجه الطبراني من قوله صلىالله تعالى عليه وسلم:«فادكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » وما رواه أبورداود في مراسيله عن عيسي بن طلحة قال : «نهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة» وذلك متحقق فى الجمع بين من ذكرنا بل أولى فان العمة والخالة بمنزلة الأم فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم مبالغاً في بيانالتحريم : «لاتنكح المرأة على عمتها ولا علىخالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها » من قبيل بيان التفسير لابيان التعبير عند بعض المحققين »

وقال آخرون: إن الحديث مشهود فقد ثبت في صحيحي مسلم وابن حبان ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي ، وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة و التابعين ، ورواه الجم الغفير منهم أبو هريرة ، وجابر . و ابن عباس . وابن عمس عود . وأبو سعيد الحدري ، فيجوز تخصيص عموم قوله تعالى : (وأحل المجمار وا هذاكم) بللوكان من أخبار الآحاد جاز التخصيص به غير متوقف على كونه ، مشهوراً ، وقال ابن الهام : الظاهر أنه لابد من ادعاء الشهرة لأن الحديث موقعه النسخ لاالتخصيص ، وبينه في فتح القدير فارجع اليه ﴿ إِلّا مَاقَدْ سَلَف استثناء منقطع ، وقصد المبالغة والتأكيد هناغير مناسب التذييل بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحماً ٣٦ ﴾ لان الغفران والرحمة لايناسب تأكيد هناغير مناسب التذييل بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحماً ٣٤ ﴾ لأن الغفران والرحمة لايناسب تأكيد التحريم هو المراد مما سلف ما مضى قبل النهى فاتهم كانوا يجمعون به الاختين ، أخر جأحمد . وأبو داودو الترمذي وحسنه . وابن ما جه عن فيرز الديلي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النهي بودا . هطل أيتها السلام إذجم بين الاختين ، لياأم يهودا . وعنى ابن عباس رضى القه نعلى عنها ما أبه الحملة يعقوب عليه السلام إن صح كان حلافي شريعته هو وعنى ابن عباس رضى القه نعلى عنها كان أهل الجاهلية يحره ون ما حرم الله تعالى إلاام أقالاب و الجمع بين الاختين ، وهذا وروى شله عن محمد بن الحسن وأنه قال : ألايرى أنه قدعقب النهى عن كل منها بقوله سبحانه : (إلا ماقد سلف )وهذا وروى شله عن محمد بن الحسن وأنه قال : ألايرى أنه قدعقب النهى عن كل منها بقوله سبحانه : (إلا ماقد سلف )وهذا و كانال شبخ الاسلام \_ يشير إلى كون االاستثناء فيها على سنن واحد ويأباه اختلاف ما بعدهما ها

الجزء الرابع من تفسير روح المعانى ، ويتلوه الجزءالخامس أوله ; ﴿ وَالْحَصْنَاتُ مِنَ النَّسَاءُ ﴾

## فانسنان

## ﴿ الجزء الرابع من تفسير روح المعانى للعلامة الألوسى ﴾

## صحيفة

- ادعاء اليهرد أن ماحرموه كان محرما على
   نوح وابراهيم عليهما السلام وت. كذيبهم
   ف ذلك
- بيان أن أمل كل الاطعمة كان حلالا قبل
   نوول التوراة إلا ماحرمه اسرائيل على نفسه
   وأقرال العلماء فيه
- عاجة الني صلى الله عليه وآله و-لم اليهود
   إلى النورأة و نكوصهم عنها
- بيانأن دينابراهيم عليه السلام هو الاسلام
   الدليل على ان المسجد الحرام هو أول
   مسجد وضع للناس
  - بيان مافي البيت من الآيات البينات
    - ٣ تفسير (ومن دخله کان آمنا )
      - ٧ الدلول على وجوب الحبج
    - ٧ تفسير الاستطاعة لغة واصطلاحا
- ۸ اختلاف الاشاعرة والمعتزلة في الاستطاعة
   مل تكون مع الفعل أمقبل الفعل وحجج ظل
- بيان أن شرط التكليف مو القدرة التي تصير مؤثرة باذن الله
- القول بان ئسب العبيد هو مقاربة العمل لقدرته وارادته من غير تأثير لايوأفق صريح الكتاب والسنة ولا ماصرح به الاشعرى في الابانة والرد على من فسر الكسب بذلك
- ۱۳ توبیخ أمل الکتاب علی کفرهم با آیات الله الدالة علی نبوة النبی صلی الله علیهوسلم

صحيفة

- الاسلام وهم عارفون بصحة ببوته صلى الله على عليه والآله وسلم وتفدم البشارة بها
- ۱۳ نهى المؤمنين عن طاعة الكافرين واحياء الضغائن التي تفرق وحدتهم
- ١٧ ييان اهتداءمن اعتصم بالله إلى صراط مستقيم
- ١٧ الكلام على حقيقة التقوى وأمر النـاس باخلاص نفوسهم لله والتحرز عن الشرك
- مر المسلمين بالاعتصام بحبل الله ونهيهم عن التفرق وهذه الآية من أعظم مزايا الاسلام
- ۱۹ امتنان الله على المسلمين بانقاذهم من النار ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم
- ۲۱ الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض
   على الكفاية وياثم الجيع بتركه
- ۲۲ ترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكرسبب
   ف نزول المصائب
- سه نهى ألمؤمنين عن النفرق فى التوحيد كما تفرق من قبلهم من اليهود والنصارى
- ۳۷ الكلام على الاختلاف المدوح والاختلاف
   المذموم وانكار السكى لحديث واختلاف
   أمتى رحمة ع
- وي بيان أن الاختلاف ثلاثة أنواع اختلاف في الاصول ولا شك في أنه ضلال واختلاف في الآراء في الحروب وهو حرام لما فيه من تضييع المصالح : واختلاف في

صحيعة

صحفة

والفوز كما كان من المؤمنين يوم بدر مم ادراد السامة بملاتة تالذ

ع المداد المسلمين بثلاثة آلاف من الملائكة

اختلاف العلماء في امداد المسلمين بالملائكة
 هل كان يوم بدر أم يوم أحد

 بيان أن الحكمة في انزال الملائك هي تبشير المؤمنين وطمأنينة قلوبهم مع كون النصر من عند الله

بيان أن النصر من عند الله المودع فى الاسباب
 قوة لاتؤثر إلا به

۱۷ بیان انه لاحجة فی الآیة لمنکری الاسباب
 الذین زعموا أن التأثیر عند السبب لابه

٧٤ انكَّار أبي الاصم إمداد الملائكة والرد عليه

٤٨ يبان أن الحكمة في نصر المسلمين يومبدرهي
 قطع طائفة من أشراف المشركين وإذلالهم

٤٩ تفسير قوله ( ليسالك من الامر شيء )وبيان
 سبب نزولها

٢٥ اختلاف أهـل السنة والمعتزلة في غفران
 الذنوب بدون توبة وتفنيد شبه المعتزلة

٥٢ ﴿ من باب الاشارة ﴾

الدليل على تحريم الربا وبيان أن (أضمافا مضاعفة ) ليس للنقبيد بل لبيان الواقع

٥٦ حث المسلمين على المسارعةالي أسباب المغفرة

٥٧ اختلاف العلماء في مكان الجنة

٥٧ الدليل على أن الجنة مخلوقة الآن

٥٨ بيان اوصاف المتقين الذين اعدت لهم الجنة

ه يان ان الاستغفار لاينفع بدون التوبة وأنه
 حينما وجد الاستغفار وجد الغفران

مرط الاستغفار أن لا صحبه اصرار وبيان
 ان الاصرار على الذنب كبيرة

٩٣ بيال جزاء المتقين الموصوفين بما تقدم ٥٠.الصفات

الدليل على أن المؤمنين ثلاث طبقات متقين
 وتاثبين ومصرين

الفروع والاتفاق خير منه لكن هل هو ضلال أيضا أم لا واقرال العلماء في ذلك

۲۵ تفسیر ( یوم تبیض وجوه و تسود وجوه )

٧٧ الدليل على أن الامة المحمدية خير الامم

۲۸ بیان الصفات التی بها کانت هذه الامة
 خیر الامم

الدليل على أن أذل الامم هم اليهود وبيان الصفات التي بسبها ضربت عليهم الذلة والمسكنة وفي ذلك عبرة لكل معتبر .

٣٠ ( من باب الاشارة )

۳۳ نفى المساواة بين من آمن من اليهود بالنبي صلى الله عليه واآله وسلم ومن لم يؤمن به

۳۳ بيان كيفية عدم التساوى وتعداد محاسن من آمن من أهل الكتاب

۳۳ تفسير قوله تعالى « وهم يسجدون ، وبيان
 أن صلاة العتمة لم يصلها أحدمن الامم الماضية

٣٤ ذكر بقية صفات من آمن من أحل الكتاب
 ٣٤ ببانعدم اغناءالاموال والاولادعن الكفار

وم الدليل على عدم اغناء الاموال والاولادعن wo

٣٥ الدنيل على عدم اعام ١٤ موال و الا و لا دع الكفار بضرب من المثل بديع

۳۷ نهی المؤمنین عرب انخاذ بطانة من دون المؤمنین و بیان الحکمة فی ذلك

٣٨ بيان أن الكافرين لايودونِ الحير للمؤمنين

٣٨ تنبيه المؤمنين على وجه الخطأ فى اتخاذ بطامة
 من الكافرين

ويان أن الكفار يحزنون إن مس المؤمنين
 العمة ويفرحون لما يصيبهم من المصائب

۱۶ بیان السبب فی خروج النی صلی الله علیه و سلم
 بایی هو و أمی لقتال المشرگین فی غزوة أحد

بيان أن بنى سلمة من الحزرج و نى حارثة
 من الارس هموا بالتخاذل عن النبي صلى الله
 عليه وسلم فثبتهما الله

٤٤ بيان مايترُ تب على الصبر والتقوى من النصر

صوفة

عجيفة

حث المؤمنين على النظر في عواقب الامم
 ليعلموا سنة الله فيهم

تفسیر قرله (هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین )

به تسلبة المسلمين على مااصابهـم من الجراح والقتل يوم احد.

على الله الله عسلم قرح الآية ) ويبان ان
 الايام دول بين الناس

م. بيان ان الحكمة في انهزام المسلمين هي تميز الصّادق الايمان من غيره واتخاذ الشهداءمنهم

٦٩ يان ان من فوائد الهزيمة تمحيص المؤمنين
 وتطهيرهم من الذنوب

٧٠ ييان ان طلب الجنة لايصح بلا عمل

۷۱ عتاب المنهزمين من المؤمنين وم احد على
 تمنيهم الشهادة وعدم ثباتهم حتى يستشهدوا

٧٦ تزعزع المسلمين يوم احد عند مابلغهم ان
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل

۷۷ عتاب المسلمين على انكشافهم عن رسول الله
 صلى الله عليه وسلم و تقهقرهم عنه

۷۳ زجر الناس عن الانقلاب عندموت الرسول وحملهم على الثبات واحتجاج الصديق رضى الله عنه بهذه الآية يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوع عمر رضى الله عنه إلى قوله

بیان انه لاتموت نفس حتی تستوفی اجلبا
 وان الآجال لها وقت معلوم

٧٦ مذاهب أهل السنة والمعتزلة فى المقتول هل
 هو ميت باجله أم لا وادلة كل وتحقيق المقام
 وهو مبحث نفيس

٧٠ ﴿ من باب الاشارة ﴾

۸۱ توبیخ المنهز مین حیث لمیستنوا بستن الربانیین
 المجاهدین مع الرسل مع انهـم اولی بذلك
 لکونهم خیر الامم

۸۱ اختلاف النحاة فی کائین هل هی بسیطة ام
 مرکبة وعلی الثانی فقد اختلف فی أی الخ

۸۱ وجره استعال کا ین و بیان تصریفها

مهم ترغيب المؤمنين في الاقتداء بانصار الرسل عليهم الصلاة والسلام حيث لم تهن عزيمتهم ولم استكانوا لأعدائهم بيان صلابة انصار الرسل في الدين وعدم

بر ... تطرق الضعف اليهم

٨٤ وجوه الاعراب في قرله: (وما كان قولهم الا
 ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا) الآية

۸۷ زجر المؤمنين عن اتباع الكيفار وبيان المضار المترتبة عليه

۸۷ ايقاع الرعب في قلوب المشر دين عقب اصرافهم من احد

۸۸ تفسیر ( ولقدصدقکم الله وعده ) و بیان ان المسلمین امدوا بالملائدکة یوم احدیم ذهبت عنهم عند مخالفتهم امر الرسول

. و بيانُ ان الحكمة في انهزام المؤمنين هي ابتلاؤهم

. به توبیخ المنهزمین عن رسول الله صلی الله علیه و سلم یوم أحد و هو یدعو هم الی القتال

٧ و تفسير قوله تعالى وفاثا بكم غما بغم،

سه امتنان الله تعال على المسلمين بالنعاس أمنة منه لتطمئن قلويهم

ع بيان أن المنافقين يُظنون بالله غير الحق وأنه لاينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم

ه و د الله تعالى على المنافقين هذه الظنون قوله قل الأمر ظه لله »

ه بیآن آن المنافقین کا نوایضمرون غیر مایظهرون للرسول صلی الله تمالی علیه وسلمویة ولون لوکان لنا اختیار و تدبیر لم نبرح کا کان رأی این آبی و اتباعه

٩٦ الرد على المنافقين بان خروجهم أمر لابد
 منه لسابق القدر ولابتلاء مافي صدورهم
 وتمحيص مافي قلوبهم

عورضا

٩٦ الاستدلال بخاق الانسان وأحواله على
 وجود الله

٩٧ بيان مافي خاتى الانعام من المنافع للانسان

۱۰۰ تاویل قوله تمالی (الا بشق الانفس) و استدلال بعضهم به علی نفی ترامهٔ الاولیاء و الجو اب عنه

١٠١ اختلاف الحنفية والشافعية في حرمة لحم الخيل وحله

۱۰۳ تفسیر قوله تعالی ( وعلی الله تصد السبیل و منها جائر ) الآیة

١٠٥ الاستدلال بانزال الماء من السماء على توحيد الله

١٠٥ ذكر شي. من منافع الماء

۱۰۸ بیان أن من تفسكر فى أحوال النبات علم ان لها خالقا لایشبهه شیء

۱۰۸ الاستدلال على قدرة الله ووحدانيته
 بتسخير الليل والنهار والشمس والقمر

١٠٩ الاستدلال بتسخير النجوم على قدرة الله ووحدانيته

۱۱۰ تاویل قوله ( وما ذراً لکم فی الارض مختلفا الوانه )

١١١ ذ كر شيء من النعم المتعلقة بالبحر

۱۱۱ مذاهب فقهاء الامصار فيما يؤكل من حيوان البحر

١١٣ الدليل على ان اللؤاؤ يسسى حلياوأنه لا زكاة في حلى النساء

118 الكلام على منافع الجبال

١١٦ الاهتداء بآلنجم ليلا في البر والبحر

۱۱۷ تبـكيت الـكفراة وابطال اشراكهم بانكار مايستلزمه ذلك من المشابرة بينه تعالى وبين خلقه

١١٩ ييان ان آلهتهم بمعزل عن استحقاق العبادة

. ١٢٠ تأويل قوله تعالم (أموات غير احياء)

۱۲۱ بيان أن الذين لايؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة للوحدانية الخ

١٧٧ ادعاء المشركين أن ما أنزل الى الرسول

صلى الله تعالى عايه وسلم أساطير الاو اين ١٢٣ تاويل قوله تعالى ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة) الآية

١٢٥ وعيد الكفار برجوع غائلة مكرهم عليهم

۱۲۶ تفسير قوله تعالى (أين شركائى الذين كـ: تم تشاقون فيهم) الآية

١٢٧ بيان مايقوله الذين أوتوا العلم يوم القيامة

١٢٩ ادعاء الـكمفار يوم القيامة انهم ماعملواسوء

۱۳۰ تفسیرقوله تمالی(وقیلللذین انقوا ماذا ایزل ربکم قالوا خیرا )

۱۳۱ الدليل على ان الاعمال سبب عادى في دخول الجنة

۱۳۶ تاویل قوله (هلینظرون الاأن تا تیهم الملائک که أو یاتی أمر ربك)

۱۳۷ تاویل قوله تعالی ( فمنهم من هدی الله و منهم من حقت علیه الضلالة )

. ١٤ بيان فن إ آخر من أباطيام م هو انكارهم للبعث

١٤١ أثبات أن البعث عما تقتضيه الحكمة

۱۶۳ تاویل قوله تعالی ( کن فیکون )

۱۶۶ تفسير قولدتمالح (والذين هاجروا في الله من بعد ماظلموا لنبو تنهم في الدنيا حسنة )

۱٤۷ الرد على قريش حيث انكروا رسالة النبي صلى الله تعالى عليه وسلمو بيان ان السنة الالهية جرت حسما اقتضته الحـكمة بان لايرسل للدعرة العامة الارسول من البشر

١٤٧ الدليل على ان الله لم يرسل امرأة و لا صبياً

١٤٨ الدايل على جواز تقليد العامى في الفروع

١٤٨ الصحيح امتناع التقليد على المجتهد مطلقا سواء كان له قاطعأولا وسواء كان مجتهدا بالفعل أوله أهلية الاجتهاد

١٤٩ بيان أنه لا فرق بين تقايد أحد أثمـــة المذاهب الاربع وتقليد غيرهمن المجتهدين

١٥٠ احتجاج نفاة القياس بالاية والرد عليهم
 ١٥٠ بيان أن المراد ببيان القرآن تفسير المجمل

(1-27- - - 31- immerce - Italis)

حصفة

وشرح المشكل

• ١٥٠ تاويل قولة تمالى (أفامن الذين مكرو االسيئات)

١٥١ يان معنى التخوف

۱۰۶ أقوال العلماء في المراد باليمين والشهال من قوله تعالى (عناليه بين والشهائل )

١٥٧ بيان أن ظرمافي السموات والارض يسجد لله

١٥٧ دليل من قال إن الملائكة وكلفون ورده

١٥٩ ﴿ وَمَنْ بَابِ الْاَشَارَةُ فِي الْآيَاتُ ﴾

١٦١ النَّهِي عن اتخاذ آلهة غير الله

١٦٤ بيان أنالطاعةوالانقيادلاتكون إلالله وحده

١٦٥ تفسير ( ثم اذا كشف الضر عنكم) الآية

۱۹۷ حكاية قبائح المشركين من جعلهم لآلهتهم نصيبا من الرزق وجعلهم قد البنات

١٦٧ نفرة العرب في الجاهلية من ولادة الاناث

۱۹۸ استدلال القاضى بالآية على بطلان مذهب القائلين بنسبة أقمال المباد المالة ورد هذا الاستدلال

١٧٠ تفسير(ولويؤاخذ الله الناس بظلمهم) الآية

۱۷۷ من قبائح الجاهلية جعام ما يكرهون من البنات لله

۱۷۳ تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما كان يناله من جهالات قومه الـكـفرة

۱۷۶ انزالالكتابعلىالنبىليبين لهمالذى يختلفون فيه من البعث والتحليل والتحريم

۱۷۵ الاستدلال باحیاء الارض بعد موتها علی وحدانیة الله تعالی

١٧٦ بيان مافي الانعام من العبر

١٧٧ المكلام على تحويل الدم الي لبن

۱۷۹ دليل من ذهب الى جواز شرب مادون المسكر من النييذ ومذاهب العلماء فىذلك

۱۸۱ تفسیر ووأوحی ربك إلى النحل،

۱۸۶ بیان أن العسل لیس شفاء لـکل الناس بل لمن ینجع العسل فی أمراضهم

۱۸۹ بیان شی من أحوال البشر وتطوراته من أول عمره الى آخره

30.00

۱۸۸ تفسیر توله تمالی (والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق) الآیة

١٩٠ الكلام على معنى الحفدة

١٩٢ بيان حال المشركين في عبادة الاصنام

١٩٣ النهي عن جعل الانداد لله

١٩٤ تفسير (ضرب الله مثلاعبداً مملوكاً) الآية

١٩٥ أختلاف العلماء في العبد عل يملك أم لا

۱۹۹ ضرب مثــــل آخر يدل على ما دل عليه المثل الاول

۱۹۸ تفسیر (وما أمرالساعة إلاكلمح البصر او هو أقرب »

۲۰۰ اختلاف العلما. في النفس في مبدأ فطرتها
 هل هي مجردة من العلم أم لا

 ۲۰۱ امتنان الله على عباده بالسمع والابصار والافئدة لتـ كمون آلات للعلم

۳۰۳ تفسیر قوله تعالی د والله جعل احکم من بیوتکم سکتا »

۲۰۰ تفسیرقوله تمالی(واللهجملاکمماخاق ظلالا
 الآیة )

بيان أن تولى المشركين وأعراضهم عن الاسلام ليس لعدم معرفتهم نعمة الله بل
 هم يعرفونها ثم ينكرونها بأفعالهم حيث لم
 يعبدوا الله

۲۰۸ تفسیر قوله تعالی( واذا رأی الذین اشرکوا شرکاءهم ) . الآیة

٩٠٧ ﴿ وَمِنْ أَبِ الْاَشَارَةُ فِي الْآيَاتِ ﴾

۲۱۲ استدلال|لامام بقوله تعالى( ويوم نبعثمن كل أمة شهيدا)علىأن|جماع الامة حجة وبيان ضعفه

٧١٣ بيان أن اعمال الامة تعرض على النبي علي الله على النبي علي الله القران تبيانا لـكل شي. يتعلق بامور

الدين

۲۱۵ بیان آن کون الـکتاب بیبا آلذلك باعتبار ان
 فیه نصا علی البعض واحالة البعض الآخر
 علی السنة وحثا علی الاجماع الخ

## محيفة

۲۱۷ تفسير قوله (ان الله يامر بالعدلو الاحسان)

۲۱۸ تفسير قوله (وينهي عن الفحشا. و المنكر و البغي)

٢٢٠ الامر بالوفاء بعهد الله

٢٢٠ النهي عن نقض الأيمان بعد توكيدها

۲۲۱ تاویل قوله ( ولاتگونوا کالتی نقضت غزلما ) الآیة

٧٧٧ الدليل على أن مشيئة الله تعالى لاسلام الخلق ماوقعت وإنما أراد سبحانه منهم الاختلاف بالايمان والكفر خلافا للمعتزلة في انكارهم كون الصلال بمشيئته

۲۲۶ تاریل قوله ( ولا تشتروابعهد الله ثمناقلیلا)

۲۲۲ وعد الله لمن امن وعمل صالحا أن يحييه حياة
 طيبة وأقوال العلماء في المراد بالحياة الطيبة

۲۲۸ مشروعيةالاستعادة بالله منالشيطانالرجيم وماورد في ذلك من الاحاديث

۲۳۰ الدلیل علی ان الشیطان لاسلطان له علی
 المؤمنین المتوکاین و إنما سلطانه علی المشرکین

۲۳۱ بيان أن الناسخ والمنسوخ منزل حسبها تقتضيه المصلحة

٢٣١ انزال الـكـتاب بالحق ناسخاكانأومنسوخا

۲۳۲ ادعاء المشركين أنالني صلى الله عليه و سلم يعلمه بشر واقوال العلماء في اسمه

۲۳۶ الرد على المشركين بان كوزالقرآن عربيا معجزا أكبردليل على فساد زعمهم

۷۳۵ تاویل قوله تعالی( إنمایفتریالـکذبالدینلا یؤ منون با یات الله)

٧٣٦ الترخيص ياجراءكلمة الكفرعلي اللسانف

48 ------

حال الا كراه

۲۳۹ تاویل قوله تمالی ( ثممان ربكاللذین هاجرو ا من بعد مافتنوا ) الخ

۲٤٠ تاويل قوله ( يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها ) وبيان المراد بالمجادلة

٧٤٧ تفسير أوله ( وضرب الله مثلا قرية).الآية

و ۲۶ الامر بالاكل من الحلال والنهى عن تحريم البحائر وغيرها

۲۶۲ بیان ارب المحرمات محصورة فی الاربع المذكورة وهی المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به

٧٤٩ بيان أن ابراهيم عليه السلام هو الذي نصب ادلة التوحيد ورفع اعلامها

٢٥١ أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باتباع ابراهيم في أصول التوحين

۲۵۷ الردعاي اليهود في زعمهم أن السبت كان من شريعة أبراهيم

٢٥٤ أمر النبي صلى ألله تعالى عليه وسلم بالدعوة الله الاسلام بالحـكمة والموعظة الحسنة

بيان ان المعتبر في الدعوة من بين الصناعات
 الخامس انما هو البرهانوالخطابة والجدل

۲۵٦ تاویل قوله تعالی ( ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله ) الآیة

۲۵۷ ذکر سبب نزول قوله تعالی و وان عاقبتم فعاقبوا، الآیة والخلاف فی ذلك

۲۵۸ تفسير تعالى قرله . ولا تحزن عليهم » الآية

٢٦٠ ﴿ وَمِنْ بِالْسِالَاشَارَةُ فِى الآياتُ ﴾ وبه يتم الجزء